# illulians substitution of the substitution of

رواية العَدوالصُهيوني عَن حَرب الْجُنُوبُ

آذار/ متارس ۱۹۷۸



جمع المادة وترجمها من الصُحف العبرية عدد من الباحثين المختصين

> بابشراف<sup>ت</sup> الد*کتور الیاکیس شو* فاین

منشورات مجلة فلسطين المحتلة دارالعودة - بيروت A 956.92044 A482a

# عمات اللطاني

رواية العدوالصهيوني عن حرب الجنوب آذار/مارس ١٩٧٨

جمع المادة وترجمها من الصحف العبرية عدد من الباحثين المختصيين

-1-

عشية سغر رئيس حكومة العدو ، مناصم بيغن ، الى واشنطن ، وذلك في زيارته الثالثة الى العاصمة الاميركية منذ توليه منصبه في ايار (مايو) 19۷۷ ، على راس المؤسسة الحاكمة في الكيان الصهيوني ، نغذ الغدائيون الفلسطينيون من مجموعة « دير ياسين » ، التابعة لمنظمة « فتح » ، عملية الشهيد « كمال عدوان » ، بتاريخ ١١-٣-١٩٧٨ . وكان مسرح العملية قلب الكيان الصهيوني الاستيطاني ، على الطريق الساحلي شماني اكبر تجمعاته الاستيطانية ، تل أبيب ، واتخذت حكومة بيغن من تلك العملية ذريعة لهجومها الواسع على قوات الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية في الجنوب اللبناني ، وقد شارك في ذلك الهجوم جميع السلحة جيش العدو ، واطلق عليمه اسم « عملية الليطاني » ، تيمنسا باستكمال احتلال « ارض اسرائيل » ، في حدودها الطبيعية ، كما يراها ، والتي تمتد الى ذلك النهر لتضم « الجزء اللبناني من الجليل » . وكان هدف والتي تمتد الى ذلك النهر لتضم « الجزء اللبناني من الجليل » . وكان هدف العملية المعلن « اجتثاث » المقاومة الفلسطينية من تلك المنطقة ، وبالتالي شطب منظمة التحرير الفلسطينية من المعادلة السياسية في الشرق الاوسط لمعل في ذلك ما يمهد الطريق المام مفاوضات التسوية المتعثرة .

واستمر القتال الشرس ، بين القوات المشتركة للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ، المحدودة في عددها وعدتها ، وبين جيش العدو المهاجم ، بكل ما يملك من آلات الحرب وأدوات الدمار ، اسبوعا تقريب . ولم يستطع العدو حسم المعركة لمصلحته ، وانها اضطر السي وقف القتال ، بعد قرار مجلس الامن ، رقم ٢٥ ، القاضى بوقف اطلاق النار في الجنوب اللبناني ، تمهيدا لارسال قوات طوارىء دولية اليه ، تشرف على انسحاب جيش العدو من المناطق التي احتلها ، واعادتها الى السيادة اللبنانية ، وبعد توقف القتال ، قام بيغن بزيارته لواشنطن ، التي تأجيلت بسبب الهجوم علي الجنوب اللبناني . وتجميع المصادر الصَّحانية ، الاسرائيلية وسواها ، على غشل هذه الزيارة . وبالمقارنة ، غان نجاح العملية الفدائية الفلسطينية ، بقيادة الشبهيدة « دلال المغربي » في أنجاز مهمتها ، يقابله اخفاق الهجوم الصهيوني الكبير في تحقيق اهداغه . وهذا ما تقره وتعترف به وسائط الاعلام الصهيونية ، حتى أكثرها قربا

هن المؤسسة الحاكمة في الكيان ·

وكانت زيارة بيفن المتوقعة ، التي تأجلت بسبب عملية « كمال عدوان » ، وما ترتب عليها من حرب الجنوب ، محاولة اخرى لتنسيق المواقف بين أدارة كارتر وحكومة بيغن ، على خلفية تعرقل المفاوضات المباشرة على التسوية بين نظام السادات وحكومة بيفن . وكانت تلك المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ، بسبب تصلب الاخير ، رغم مبادرة الاول الخرقاء ، وزيارته المغرقة في شذوذها الى القدس ، غبعد مبادرة السادات تلك ، قام بيغن بزيارته الثانية الى وأشنطن ، التي تم بعدها لقاء القمة في الاسماعيلية ، حيث طرح بيغن مشروعه للتسوية ، والذي رغضته جميع الاطراف المعنية ، بمن غيهم السادات نفسه ، وبرز في اعقاب ذلك خلاف بين حكومة بيغن وادارة كارتر ، حول مفهوم الاولى لقرار مجلس الامن ، رقم ٢٤٢ ، ومدى الزامه لها بالانسحاب من الاراضى التي احتلتها عام ١٩٦٧ . وترتب على ذلك ، خلاف في وجهات النظر حول الاستيطان في تلك الاراضى ، وضرورة ايقافه ، على الاقل ، والمفاوضات الماشرة مستمرة ، لعل في ذلك ما يحفظ للطرف الآخر بعض الكرامة ، ويوغر له « ورقة التين » ، بدلا من الاثقال عليه في دبيبه على طريق محفوف بالمخاطر .

ويتضح من تعليقات بعض صحف العدو ، وتقارير مراسليها في واشنطن (معاريف ١٩ - ٣ - ٧٨) ، أن بيغن حمل معه الى العاصم - " الاميركية مشروعا خاصا بترتيب انسحاب قوات غزوه من الجنوب اللبناني. كما عقد النية على تركيز محادثاته في واشنطن حول هذه المسألة ، وتأجيل البحث في المواضيع التي كانت علىجدول اعمالها سابقا ، والمتعلقة بالوضع السياسي العام في المنطقة ، ومفاوضات التسوية ، خاصة في الاسور الثلاثة المطروحة : أ \_ اعلان المبادىء . ب \_ تفسير القرار ٢٤٢ . ج \_ الاستيطان في المناطق المحتلة . ولما كان لبيغن موقف صريح وواضح من

هذه الامور ، وهو الموقف الذي ثار على أساسه الخلاف مع ادارة كارتر ، فقد كان همه صرف الانظار عنها ، وتوجيهها نحو الساحة اللبنانية ، بما غيها ومن عليها ، املا في العبور منها الى مخرج من مأزق الخلاف مع واشنطن على مفاوضات التسوية ومسارها . ولكن بيفن لم يفلح في الوصول الى مبتغاه ، وكان مصير زيارته الفشل ، وادعى على آثرها ، ان الادارة الاميركية تعمل على اسقاطه من الحكم ، وهو الذي وصل اليه ان الادار المجرب عن طريق انتخابات ديمقراطية .

وكان بيغن ، ولم يمض شهران على تسلمه الحكم في الكيان الصهيوني ، ايار ــ مايو ١٩٧٧ ، قام بزيارته الاولى الى واشنطن ، حاملا معه مشروعا لاستئناف مفاوضات التسوية ، التي ما زالت تدعى حينئند « مؤتمر جنيف » مجازا . وكان قد أعلن ، قبل سفره ، أن اسرائيل مستعدة للاشتراك في مؤتمر جنيف ، شرط ان يقتصر الاشتراك غيــه على الاطراف الاصلية ، أي باستبعاد منظمة التحرير الفلسطينية منه . واقترحت حكومته موعدًا لانعقاد المؤتمر في ١٠-١٠-٧٧ ، على أن تجري المناوضات هناك دون شروط مسبقة وتوقع البعض أن ينفجر الخلاف بين بيغن وادارة كارتر في اثناء الزيارة ، الا أن شيئًا من ذلك لم يحدث ، وأغادت المصادر الاسرائيلية أن واشنطن اخذت تميل نحو تقبل وجهة النظر التي يتبناها بيغن . فقال يوئيل ماركوس مثلا : « اذا اجملنا لقاءات بيغن -كارتر ، يبدو بوضوح أن هناك تغييرا تكتيكيا في توجه الادارة الاميركية ، عما كان عليه حتى آلان . . . ويبدو انه تم الاتفاق حاليا على تبني وجهة النظر الاسرائيلية ، القاضية بتضييق شعة الخلاف مع واشنطن ، وتكريس الجهود لبدء عملية السلام من جديد » ( هآرتس ٢١-٧٧ ) . وهذا يعنى أن بيغن قد أقنع أدارة كارتر بالالتفاف على مؤتمر جنيف ، وأخراج الاتحاد السوفياتي ومنظمة التحرير الفلسطينية من مفاوضات التسوية ، والتوجه نحو حل شامل ، وعقد معاهدة سلام ، بدلا من التسويات الجزئية والمرحلية ، على نهج الخطوة - خطوة ،

وبعد زيارة بيغن لواشنطن ، قام وزير الخارجية الاميركي ، سايروس غانس ، بجولة في دول المنطقة ، عرض فيها مع قادة الدول العربية تطورات مسار التسوية ، في ضوء مواقف حكومة بيغن الجديدة ، ويبدو ان حكومة بيغن كانت تريد من غانس ان يبحث في جولته النواحى الاجرائية لاستثناف المفاوضات فقط ، دون الخوض في جوهر الامور ، لانها كانت تصر على مفاوضات بدون شروط مسبقة ، ولانها اصلا لم تكن متحمسة لاستمرار المفاوضات في اطار مؤتمر حنيف ، سيما وان كلاما كان يدور عن امكان تعديل القرار ٢٤٢ ، بحيث يمكن ذلك من اشراك الفلسطينيين في مفاوضات التسوية . وعلى أي حال ، فقد اجمل بيغن نتائج محادثاته مع فسانس ( هآرتس ١١ ــ ٨ ــ ٧٧ ) بقوله: « ليست هناك آية مواجهة بين اسرائيل والولايات المتحدة ، والمحادثات مع وزير الخارجية الاميركي ، سايروس

مانس ، كانت ممتازة ، وجرت في جو ودي ، وتفهم وصراحة . . ان المرحلة التالية من التحرك السياسي ، ستجري في اطار محادثات الجوار في نيويورك » . وأكد بيغن ان ممثلي الولايات المتحدة لم يطلبوا « ولو مرة واحدة » . اشراك منظمة التحرير الفلسطينية في جنيف ، وعن المكان تغيير القرار رقم ٢٤٢ ، قال : « نحن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة لا تنوي ، ولا تميل مطلقا الى الموافقة على ، او الى تأييد ، تغيير صيفة القرار مأى شكل » .

وغادر فانس المنطقة على أساس استئناف المحادثات ، مع وزراء خارجية الدول المعنية ، في الولايات المتحدة اثناء انعقاد الدورة آلثانية والثلاثين للامم المتحدة . ولهذه المناسبة ، ومن أجل المحادثات ، ساغر وزير خارجية العدو ، موشيه دايان ، الى نيويورك ، حاملا معه مشروعا جديدا ، بمثابة ورقة عمل ، تتناول القضايا الاجرائية لاستئناف المفاوضات في اطار مؤتمر جنيف ، وتعرض بشكل عام القضايا الجوهرية . وظهرت قبل وصول دايان الى الولايات المتحدة ، خلافات اساسية بين حكومية بيغن وادارة كارتر في شكل المفاوضات المكنة ومضمونها . فكان خلاف بشأن الاطراف التي ستدعى الى المؤتمر ، خصوصا بالنسبة الى منظمة التحرير الفلسطينية ولبنان . كما برز خلاف على شروط التسوية الشاملة ، لا سيما ما يتعلق منها بالحدود وحل القضية الفلسطينية . الا أن الطرغين كانا متقاربين في مواقفهما من طبيعة التسوية وشكلها النهائي . ولدى بدء محادثات دايان في واشنطن ، كتب يوئيل ماركوس ( هارتس ٢٠-٩-٧٧ ) يقول : « في صلب المحادثات التي أجراها وزير الخارجية . . . كان الضغط الشديد الأشراك هيئة تمثل الفلسطينيين ، في المفاوضات على السلام ، وتشترك في مؤتمر جنيف ، ضمن اطار وغد عربي موحد ، وتعارض اسرائيل هذين المطلبين بشدة » . وأورد ماتي غولان ( هارتس ٢٥-٩-٧٧ ) ما يلي : « علم انه في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية ، موشيه دايان ، في واشنطن ، تم التوصل الى صيغة مؤداها انه مقابل موانقة اسرائيل على وغد عربي موحد الى جلسة اغتتاح مؤتمر جنيف ، تلترم الولايات المتحدة بمعارضة توجيه دعوة الى منظمة التحرير الفلسطينية لحضور المؤتمر ، وكما يبدو ، معارضة اي اقتراح في الامم المتحدة ، يرمي الى تغيير قرار مجلس الامن ، رقم ٢٤٢ ، كذلك آ» .

واثناء وجود دايان في الولايات المتحدة ، صدر البيان الاميركي – السوفياتي المشترك ، بشأن عقد مؤتمر جنيف وحل النزاع في الشرق الاوسط ، فأوشكت محادثات دايان أن تنهار ، وتفيد مصادر اعلام العدو أن دايان كاد يعقد مؤتمرا صحافيا يعلن فيه وصول المحادثات الى طريق مسدود ، ويدعو فيه الاوساط الصهيونية واعوانها في الولايات المتحدة ، الى الهبوب لمواجهة سياسة الادارة الاميركية ازاء حل النزاع في الشرق الاسط ، ثم حصل اللقاء الحاسم بين كارتر ودايان ، في ليلة ٥-١٠٧٠ حيث تم الاتفاق على صيغة ورقة العمل الاسرائيلية - الاميركية والتي نسفت البيان السوفياتي - الاميركي من أساسه ، وكانت حكومة بيغن نسفت البيان السوفياتي - الاميركي من أساسه ، وكانت حكومة بيغن

قد أعلنت رغضها القاطع للبيان عند صدوره ، كما أظهرت استعدادها لخوض مواجهة مع ادارة كارتر ضده ، وردا على البيان ، أصدر الناطق بلسان حكومة العدو ( هارتس ٢-١٠٠٠ ) البيان المضاد التالى :

« أن طلب الاتحاد المتوفياتي انسحاب اسرائيل التي خطوط ١٩٦٧-٦-١٩٦٧ ، الذي يتعارض مع المغزى الحقيقي لقرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ ، معروف للحميع .

" في حين اتفقت حكومتا الولايا تالمتحدة واسرائيل ، في ١٩-٢-٧٧ على ان هدف المفاوضات في جنيف هو « انجاز اتفاق سلام شامل يعبر عنه في عقد » ، فان اصطلاح « معاهدة سلام » ، لم يرد قط في البيان عنه في عقد » ، فان اصطلاح « ليس في البيان قط اية اشارة الى القرارين السوفياتي ـ الاميركي ، « ليس في البيان قط اية اشارة الى القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ ، على الرغم من ان حكومة الولايات المتحدة قد حددت مرارا ، الى الان ، ان هذين القرارين يشكلان الاساس الوحيد لعقد مؤتمر جنيف ،

« لا شك في أن هذا البيان ، الذي ينشر في وقت تجري غيه مباحثات بشأن عقد جلسه اخرى لمؤتمر جنيف ، ليس من شأنه الا زيادة تصليب الموقف العربي ، وبالتالي الاثقال على مسار اقرار السلام في الشرق الاوسلط .

« وكما اعلن رئيس الحكومة ، فان اسرائيل ستمضي في تطلعها نحو اجراء مفاوضات حرة مع جاراتها ، للتوقيع على معاهده سلام » .

واثار الصهاينة واعوانهم ضجة صاحبة على البيان الأميركي السوفياتي المشترك ، مما اضطر ادارة كارتر الى التراجع عنه ، وارغمها على ملاءمة مواقفها مع المشروع الذي حمله دايان معه الى واشنطن . وتوصل الطرفان الى صيغة ورقة عمل جديدة لعقد مؤتمر جنيف وجدول اعماله ، وقد جاءت ورقة العمل لتلغي ما تضمنه البيان الاميركي السوفياتي المشترك ، ولدى مناقشة ورقة العمل الاسرائيلية الاميركية في لجنة الخارجية والامن ، التابعة للكنيست ، قرر دايان كشف النص الكامل للورقة ، وذلك دفعا للالتباس والتكهنات ، على الرغم من اتفاقه مع الادارة الاميركية على ابقائها سرية (هارتس ١٤-١٠-٧٧) ، وفيما يلى نصها الكامل:

« ١ - يمثل الاطراف العربية وغد موحد ، يضم عربا غلسطينيين . وبعد جلسة الاغتتاح ينقسم المؤتمر الى مجموعات عمل .

« ٢ - تشكل مجموعات العمل للمفاوضات وعقد معاهدة سلام كما يلى :

أ \_ مصر \_ اسرائيل .

ب \_ الاردن \_ اسرائيل .

ج - سوريا - اسرائيل .

د \_ لبنان \_ اسرائيل (اذا ضم لبنان الى مؤتمر جنيف) .

« ٣ - تبحث المسائل المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة في مجموعة عمل تضم اسرائيل والاردن ومصر والعرب الفلسطينيين .

« } \_ يبحث الحل لمسألة اللاجئين العرب واليهود وفقا لقواعد يجرى الاتفاق عليها .

« ٥ \_ القاعدة المتفق عليها لاجراء المفاوضات في مؤتمر السلام في جنيف ، فيما يتعلق بالشرق الاوسط ، هي قرارا مجلس الامن ٢٤٢ و٣٣٨ « ٣ \_ تبقى جميع القواعد الاصلية لمؤتمر السلام في جنيف ساريــة المفعول ، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الفرقاء ، أي اذا وافق الفرقاء على تغيير ما ، فان هذا التغيير سيتم » .

وكثيف دايان ( هآرتس ١٤ – ١٠ – ٧٧ ) لدى عرض زيارته امام كتلة ليكود في الكنيست ، بعض التفاصيل عن الاتفاقات التي تحت بينه وبين الاداره الاميركية ، بموازاة ورقة العمل التي وقع عليها الطرفان ، غقال : « وافقت الولايات المتحدة معنا على ثلاث لاءات : فهي تنفي اعطاء أي موقع ، مهما كان ، لمنظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات على انجاز تسوية في الشرق الأوسط ، وهي تنفي اقامة دولة فلسطينية ، وهي تنفي عودة اسرائيل الى حدود ١٩٦٧ » ،

ولكن ورقة العمل الاميركية \_ الاسرائيلية لم تطرح للاختبار في مفاوضات التسوية ، اذ جاءت مبادرة الرئيس السادات ، واسدلت الستار على هذا الفصل من التحركات السياسية في اطار مؤتمر جنيف ، معلنة مرحلة جديدة ، تختلف جوهريا عن سابقتها منذ حرب تشرين ، وفي سياق هذه المبادرة ، وما تلاها من مسارات ، مؤتمر القاهرة ، زيارة بيفن الى واشنطن ، لقاء الاسماعيلية ، تقدمت حكومة بيغن بمشروعها للتسوية ، ولا تزال المفاوضات بين مصر والعدو الصهيوني ، وبرعاية الولايات المتحدة ، مستمرة على أرضية ذلك المشروع ، وهذا المشروع يتعرض لمسألتي سيناء وفلسطين ، دون الجولان ، وهو يتحدث عسن انسحاب ، ليس كاملا ، من سيناء ، بعد تجريدها بمعظمها من السلاح ، وعن ضم الضفة الفربية وقطاع غزة ، تحت غطاء « منح السكان العرب فيها ادارة ذاتية » .

## -4-

وعلى صعيد مفاوضات التسوية السياسية ، ومنذ تولي بيغن السلطة في الكيان الصهيوني ، كانت زيارة السادات له ابرز حدث سياسي فيها ، ولربما صدق ذلك على الصراع مع الاستيطان الصهيوني في فلسطين منذ بدايتها ، ولعل أكبر نجاح قد تحققه مبادرة السادات يكمن في فشلها في تحقيق الاهداف المعلنة لها ، فبزيارته للكيان ، اعترف السادات ، ليس فحسب بحق المستوطنين الصهاينة الوجودي ، الذي سبق ان منحتهم اياه منظمة التحرير الفلسطينية في طرحها مشروع الدولة الديمقراطية، وانما ايضا بحق اليهود التاريخي في فلسطين ، مما قلب المعايير ، وبالتالي المفاهيم ، رأسا على عقب ، فأصبح بيغن يتكلم عن اعترافه بالحق الوجودي ، لمن تبقى من الفلسطينيين تحت الاحتلال الصهيوني ، معبرا

عن ذلك بمشروع الادارة الذاتية لسكان الضفة والقطاع ، الذي قدمه الى الرئيس السادات في لقاء القمة بالاسماعيلية ، أما من لم يتواجد منهم تحت الاحتلال الصهيوني ، فليس له حقوق في فلسطين وبالتالي يجب تذويبه ، بشكل او بآخر ، في الدولة التي يعيش فيها ، هذا طبعا بعد شطب الثورة الفلسطينية والغاء منظمة التحرير .

واستكمالا لمبادرته في زيارة الكيان الصهيوني، دعا الرئيس السادات الى عقد مؤتمر في القاهرة ، يكون على حد قوله ، تمهيدا لعقد مؤتمسر حنيف . واستجاب للدعوة كل من اسرائيل ، والولايات المتحدة ، وكذلك الامم المتحدة ، أما يقية الاطراف المعنية ، ممن تسلموا دعوة القاهرة الى حضور المؤتمر ، فهنهم من رفض الدعوة وهاجم المؤتمر ، ومنهم من اعتذر ولزم الصمت . ولحضور الهتتاح المؤتمر ، وصل وزير الخارجية الاميركي ، سايروس غانس ، الى المنطقة ، وقام بجولة في عدد من دولها ، واثناء المحادثات التي أجراها غانس مع حكومة العدو ، حصل مناحم بيغن على دعوة لزيارة واشنطن ، وقام بتلك الزيارة ، اثناء انعقاد مؤتمر القاهرة ، ليعرض على الرئيس الاميركي ، كارتر ، مشروعه الجديد للتسوية ، وفي طريق عودته عرج بيغن على لندن ، وأجرى محادثات مع رئيس حكومتها ، كالاهان . وفي هذه الاثناء تم الاتفاق على اجتماع قمة ، بين بيفن والسادات في الاسماعيلية . وتمهيدا للقاء الاسماعيلية ، قام وزير دفاع العدو ، عيزر وايزمن ، بزيارة خاطفة الى القاهرة واسوان ، أجرى خلالها محادثات مع وزير الحربية المصرى ، عبد الغنى الجمسى ، ومع الرئيس السادات . وكان لقاء الاسماعيلية ، حيث طرح بيغن مشروعه ، وانتهى اللقاء الى اقامة لحنتين ، احداهما عسكرية ، والاخرى سياسية ، لاستكمال المفاوضات ولدى عودة الوفد الصهيوني من الاسماعيلية ، طرح بيغن مشروعه للتصويت في الكنيست ، ونال دعم الاكثرية فيه ، وادعى بيفن انه نال موافقة كل من كارتر وكالاهان المبدئية على ذلك المشروع ، وفي اطار النشاطات السياسية المتعلقة بالمفاوضات ، قام وزير خارجيـة العدو ، موشيه دايان ، بزيارة خاطفة ، احيطت بسرية شفافة ، الى ايران لاطلاع الشاه فيها على نتائج المفاوضات في الاسماعيلية . وتولى مبعوثو الرئيس السادات مهمة ابلاغ الاطراف الاخرى المعنية بذلك . ومعلوم أن مجمل هذه الخطوات في أطار المفاوضات المباشرة بين مصر واسرائيل ، وقد وصل الى طريق مسدود ، مما أدى الى نسف المفاوضات في اللجنتين المنبثقتين عن لقاء الاسماعيلية ، بسبب الفجوة في مواقف الطرفين ، سواء ما يتعلق منها بالنواحي الجوهرية ام الاجرائية ، حول التسوية وشروطها وطبيعتها .

ومنذ أن تم الاتفاق على تشكيل لجنتي المفاوضات ، العسكرية والسياسية ، كان واضحا أن نجاح الاولى رهن بالتقدم الدي تحرزه المفاوضات في الثانية ، وهذا يعني أن وزير خارجية العدو ، موشيه دايان ، الذي يتفق في مواقفه مع رئيس حكومته ، بيغن ، يبقى ممسكا

غلسطينية على حدودها الشرقية ، لان السادات لا يتحدث باسم سوريا او الاردن او الفلسطينيين » .

وعقدت صحيفة (هآرتس ١٨-١-٧٨) مقارنة بين ورقتي العمل المقدمتين الى اللجنة السياسية ، فأشارت الى أنه لم يحصل تغيير حقيقي في مواقف الطرفين منذ لقاء الاسماعيلية ، ولخصت الصحيفة مواقف الطرفين كالتالى :

بالانسحاب ، اسرائيل تتحدث عن استعداد للانسحاب من مناطق احتلت في حرب ١٩٦٧ ، أما مصر فتتحدث بالتفصيل عن المناطق التي تطالب بالانسحاب منها : سيناء ، الضفة الغربية ، قطاع غزة ، القدس الشرقية ، هضبة الجولان .

★ الموضوع الفلسطيني: اسرائيل تتحدث عن استعدادها لاقامــة حكم ذاتي لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة . أما مصر فتطالب بمنح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .

ب وثيقة السلام: اسرائيل تطالب بالتوقيع على معاهدة سلام ، أما مصر فتقترح التوقيع على اتفاق سلام .

# - 2-

ولكن المفاوضات في اللجنة السياسية لم تستكمل ، أذ قـــرر الرئيس السادات فجأة قطعها ، واستدعاء الوفد المصرى فورا الى القاهرة . كما رفض الرئيس السادات الاستجابة لطلب الرئيس الاميركي مواصلة المفاوضات ليوم أو يومين أخرين ، مؤكـدا أن المحادثات لن تستأنف قبل ان تغير اسرائيل مواقفها ووجهة نظرها . وقبل مغـــادرة الوغد المصري مطار اللد في طريقه الى القاهـــرة ، ليلة ١٨/١/١٨) ، أصدرت حكومة بيغن بيانا شديد اللهجة ، اتهمت فيه مصر بأفشال المحادثات ، «وبأنها ( مصر ) قد اوهمت نفسها بأن اسرائيل ستستجيب للمطالب غم المقبولة لها ، أذ طالبت بانسحاب قوات اسرائيل من سيناء والحولان ويهودا والسامرة وغزة » . ومضى البيان يقول : « ولم يتردد وزير الخارجية المصرى ، لدى قدومه الى هنا في مطالبة اسرائيل بتسليم القدس القديمة الى قوآت اجنبية ، وطلب من اسرائيل اقامة دولةفلسطينية يقضى قيامها على كل امل في السلام ، ويشكل خطرا على وجود دولة اسر انَّيل . ان اية حكومة في أسر ائيل لم تكن لتقبل بهذه الشروط » . وجاء في البيان ما يلى ايضا: « انحكومة اسرائيل ، الطامحة الى سلام حقيقي ، والساعية اليه ، قد برهنت عن رغبتها في ذلك بوضعها مشروع السلام . وكل من رأى المشروع استقبله بشكل ايجابي . لقد عرض على الرئيس كارتر ومستشاريه . وقال وزير الخارجية ، فانس ، بأن المشروع الاسرائيلي جدير بالاشادة . ووصفه الرئيس كارتر بأنه بناء ومعتدل ويشكل خطوة كبيرة الى الامام . وصدر الشيء نفسه عن الرئيس السابق غورد ، وعن بعض رجال الكونغرس البارزين في الولايات المتحدة ، وعن

بهنتاح الحل والعقد بالنسبة الى ما يحصل في اللجنة العسكرية ، حيث يرئس وغد العدو وزير دغاعه ، عيزر وايزمن . وقد بدأت اللجنة العسكرية اعمالها ، في منتصف شهر كانون الثاني — يناير ١٩٧٨ ، في جو مشحون بالشكوك المتبادلة . وتمحور الخلاف بين الطرغين ، المصري والصهيوني على موضوعين : مسألة المستوطنات في سيناء ، وصياغة الموضوع الفلسطيني المدرج في جدول الاعمال . وكانت أعمال حكوم تيغن الاستيطانية ، وكذلك تصريحات اركانها بشأن شروط التسوية ، قد خلقت ازمة مصداقية لدى مصر في نوايا اسرائيل السلمية . وتحت ضغط الوفد الاميركي على الطرغين ، تم الاتفاق على جدول اعمال فضفاض ، يحتوي ثلاثة عناوين عريضة : أ \_ اعلان مبادىء توجه المفاوضات على سلام شامل . ب \_ توجيهات بشأن المفاوضات المتعلقة بالمواضيع الفلسطينية . ج \_ عناصر معاهدة السلام بين اسرائيل وجاراتها ، وفقا للمبادىء التي يقوم عليها قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ .

وقسل بدء المفاوضات في اللجنة السياسية ، عقد دايان مؤتمرا واسرائيل بشأن سيناء ، وبصورة مبدئية على مستقبل يهودا والسامرة ، غانه، مع ذلك ، لا يعتقد بامكان التوصل الى توقيع معاهدة سلام منفردة مع مصر ، ألا اذا انضمت اليها دولة عربية اخرى ، اي الاردن ، وبالنسبة الى المطالب المصرية ، قال دايان : « اذا أظهر الجانب المصرى توجها انذاريا ، وقال بأنه سيترك المحادثات اذا لم تنطو على انسحاب شامل من حميع المناطق واخلاء المستوطنات \_ غليترك . اننا لن نجبرهم على البقاء بالقوة . نحن على استعداد للاصفاء والبحث ولكن دون الملاءات ودون شروط انذارية . واذا قال الوغد المصرى بأنه سيغادر ، غلن يبقى لدى سوى أن أفرش له البساط الاحمر ، وأشيعه . وعندها سيبقى الوضع كما هو الآن ، سنبقى في جميع المناطق ، سنبقى في الطور ، ونستمر في استخراج النفط من هناك » . وأكد دايان أن الوفد الأسرائيلي « سيرغض مناقشة الموضوع الفلسطيني اذا حاول الوفد المصري طرح مسألة الفلسطينيين الموجودين في لبنان ، لان ذلك يتعدى جدول الأعمال ، اما اذا طرح موضوع حق تقرير المصير بالنسبة الى الفلسطينيين في يهودا والسامرة وغزة ، فلا نستطيع الاعتراض على ذلك ، لانه مطلب مشروع ، سواء في الاطار العام للمباحثات ، ام في اطار البحث في اعلان المبادىء » . وبعد جلسة الافتتاح الرسمي لاعمال اللجنة السياسية ، عقد دايان مؤتمرا صحافيا ( هآرتس ١٨ ١ - ١ - ٧٨ ) ، ذكر فيه انه بعد تبادل اوراق العمل ، اتضح الخلاف بشأن نقطتين اساسيتين : حجم الانسحاب الاسرائيلي ، والقضية الفلسطينية ، وأكد دايان أن اسرائيل لن تقبل اى انذار يجيء على شكل « كل شيء أو لا شيء » ، بغض النظر عن مصدره . وأوضح أن « اسرائيل لا يمكنها قبول ضمانات الرئيس المصرى لامنها ، اذا هي آنسحبت من هضبة الجولان ، او والمقت على قيام دولة

رئيس حكومة بريطانيا ، جيمس كالاهان » .

وبعد تعليق المفاوضات في اللجنة السياسية ، جرت اتصالات مكثفة بين واشنطن والقاهرة والقدس ، تم خلالها الاتفاق على زيارة السادات واشنطن ، وعلى استمرار المحادثات في اللجنة العسكرية . الا انه كان واضحا ان هذه المفاوضات تسير في طريق مسدود ، وانها تجري عبسر وسائل الاعلام ، وعلى شاشة التلفزيون ، اكثر مما تدور في الاجتماعات المغلقة . وازدادت الحساسية بين شريكي الامس في المفاوضات المباشرة ، بيغن والسادات ، وراح الاخير يتهم الاول بكونه عقبة في طريق السلام ، لا يمكن الوصول اليه دون ازاحتها ، غفي جو خيبة الامل بعد زيارة الرئيس السادات اسرائيل ، تم اختتام لقاء الاسماعيلية دون بيان مشتسرك ، خصوصا بشأن « اعلان المباديء » ، الذي اشيع عنه ، وبدأت في الصحف المصرية حملة تنديد بمواقف حكومة اسرائيل ، وعلى رأسها مناهم بيغن ، الذي اغردت له تلك الصحف مكانا خاصا في تلك الحملة . وفي أحد ردوده على تلك الحملة ( يديعوت احرونوت ١٢ ــ ١ ـ ٧٨ ) قال بيغن في مقابلة مع الاذاعة الفرنسية : « تحسن الصحف المصرية صنعا اذا امتنعت عسن اطلاق التهديدات لاسرائيل بالحرب . ، غهذه التهديدات سخيفة وخالية من أي مضمون » .

واصدر مكتب رئيس حكومة العدو بيانا عقب غيه على تصريح للمتحدث الرسمي المصري بشأن مستوطنات مشارف رفح ( معاريف ١٧-١-٧٨ ) جاء غيه . « لقد دكر المتحدث باسم الوغد المصري ان رئيس الحكومة ، عندما كان في الاسماعيلية ، وعد الرئيس السادات باخلاء المستوطنات اليهودية في مشارف رفح ، هذا اختلاق خيالي ، اذا تحدثنا بلغة مهذبة ، العكس هو الصحيح ، لقد عرض رئيس الحكومة مشروع السلام

الاسرائيلي امام الرئيس ومستشاريه . ذلك المشروع الذي تضمن بوضوح الابقاء على المستوطنات في مشارف رفح ، بحماية قوات عسكرية اسرائيليه وقد اضاف السيد بيغن موضحا للرئيس المصري ، بأنه في ضوء تجربسة جيننا ، فان لدينا مبدأ يقضي بألا نبقي ، تحت اية ظروف ، او شروط ، سكانا يهودا دون حماية اسرائيلية » . وهكذا ظل الخسلاف بين طرفي المفاوضات المباشرة ، ليس فحسب حول القضية الفلسطينية ، كما يوحي مرارا من الجانب المصري ، وانما ايضا حول السيادة المصرية على سيناء ، واستعادتها جميعها من يد العدو المحتل ، فليس صحيحا الا خلاف بينهما بشمان سيناء ، وان العقبة الوحيدة هي القضية الفلسطينية ، اللهم الا اذا كان بقاء العدو في ذلك الجزء الذي يطانب به من سيناء ، لا يشكل عقبة . ولكن مشروع بيغن لم يتسبب في تخيب امل السادات ، وبالتالي في

احباط توقعاته من مبادرته غحسب ، وانها اثار موجة من المعارضة في المؤسسة الحاكمة في الكيان نفسه ، سواء داخل الائتلاف الحاكم أم خارجه ، ولقد لقى المشروع معارضة حادة في بعض اوساط كتل الائتلاف ، نفوق ردود الفعل عليه في صفوف المعارضة . وتشكلت مجموعة برلمانية من أحزاب الائتلاف ، تهدف الى اقامة هيئة دائمة لمارسة النشاط البرلماني ضد مشروع الحكومة ، « بسبب ما ينطوى عليه من اخطار امنية » (معاريف ١٨-١-٧٨) . وقد بادرت غيئولا كوهين (حيروت) الي تشكيل هذه الهيئة الجديدة ، والتي اشترك فيها اعضاء كنيست من كتل الائتلاف المختلفة : يغنال كوهين (الاعام) ، موشيه شمم (الاعام) ، بيسح غروبر (أحرار) ، حاييم دوركمان (مفدال) ، غرشون شاغيه ( غوش ایمونیم ) ، تسفی شیلواح ، رئیس حرکة أرض \_ اسرائیل الكاملة ، مئير زوريع ( دائس ) ، واليعزر المطبى ( مقدال ) ، وكان من بين القرارات التي اتخذتها الهيئة ، أن يعمل كلُّ من أعضائها ، في أطار كتلته ، ضد مشروع الحكومة للسلام ، وكذلك ، اقامت هذه الهيئة مركزا ثابتا للاعتصام الاحتجاجي ، قرب فندق هيلتون ومبانى الامة في القدس . انضم مركز الحزب ، واصدقاء شخصيون لرئيس الحكومة .

وبسبب المشروع ايضا ، وكذلك تصرف رئيس الحكومة ووزير الخارجية في مسار المفاؤضات ، برزت خلافات داخل الحكومة بالذات ، فقد وقف نائب رئيس الحكومة ، يغئيل يدين ، ووزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، في الجانب المؤيد لاستمرار المفاوضات ، بغض النظر عن الحملة الاعلامية المصرية ، بينما ادعى رئيس الحكومة ، ومعه عدد من الوزراء ، في المقابل ، بأنه لا يمكن السكوت عن التهجمات المصرية المعادية لاسرائيل واليهود (هارتس ٢٤-١-٧٨) ، وبسرز خلاف في الحكومة بشأن المستوطنات فذكرت معاريف (٢٧-١-٨٧) « ان نائب رئيس الحكومة ، المستوطنات فذكرت معاريف (٢٧-١-٨٧) « ان نائب رئيس الحكومة ، يعنيل يدين ووزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، ووزير المال ، سمحا ا رليخ ، يتماثلون في قراره نفوسهم ، مع النقد الذي وجهه زعيم المعارضة ، شمعون بيريس ، والقائل بعدم الحاجة الى تنفيذ اعمال استيطانية ، اثناء المفاوضات من اجل السلام ، وحذر الوزراء الثلاثة من أن الامر قد يؤدى

الى وقف المفاوضات . وقد عارضهم ، في حينه ، رئيس الحكومة، والوزراء دايان ، وشارون ، وهوروفيتس ، وهكذا اتخذ القرار بتنفيذ تلك الاعمال ، في هذا الطاقم » . وحصل خلاف داخل الحكومة حول فكرة تبادل الآراضي في اطار تنفيذ الاتفاق مع مصر في سيناء ، اي اعطاء مصر أرضا في النقب مقابل الاراضى التى تنوى الاحتفاظ بها في سيناء .

وقسم ناحوم بارنيع (داغار ٢-٢-٧٧) المؤسسة الحاكمة في اسرائيل الى اربع مجموعات: الجبهة التي تعارض اية تسوية تنتقل بموجبها السيادة على سيناء الى مصر ، وإولئك الذين يؤيدون مشروع بيغن ظاهريا الا انهم يعملون بكل الوسائل لاغشال المفاوضات ، واولئك الذين يقدسون المفهوم الاستيطاني ، واولئك السذين ينادون بالتنازل عن المستوطنات في مرحلة متأخرة ، اي عندما يصل الطرفان الى نقطة اللارجوع ، ويكون كل منهما على استعداد لدفع الثمن للاخر مقابل كل تنازل ، وأشار بارنيع الى موقف دايان « السذي دفع ، عشية زيارة السادات ، باتجاه الاستيطان الفوري في المنطقة الواقعة الى الشرق من خط العريش — رأس محمد » ، ثم انتقل بعد ذلك من المفهوم الجغرافي الواسع ، الى مفهوم « تكثيف » الاستيطان بدلا من القامة مستوطنات جديدة ، أما شارون فقد أيد قرار بيغن بالتنازل عن السيادة الاسرائيلية على سيناء ، ولكنه سارع وأضاف : يجب ان يقام في سيناء استيطان يهودي واسع ، وهو يهدف من وراء ذلك ، ويتوقع نسف المفاوضات ، وهو يعد نفسه « للنضال السياسي الداخلي الذي سيبدأ على اثر ذلك . . »

اما المعارضة ، فقد ابدت قلقها من وقف المفاوضات ، وامتنعت عن النصويت على بيان الحكومة ، ورحزت بقدها على السلوب الحكومة في التفاوض ، حما ابدت حلافها معها على مسائل السياده والمستوطنات والحدود وتقرير المصير للتسعب الفلسطيني . ولكن المعارضية القت مسوولية احبر في تعليق المفاوضات على مصر . ولحص بيريس نقد المعراخ للححومة في ملات مقاط . ١ – « وجوب التفاوض بتمان حدود يمكن الدعاع عبها » . ٢٠ – لا ضروره لاعمال الاستيطان اثناء المفاوضات ٢ – الاملاع عن تبادل الاتهامات اتناء المفاوضات (داغار ١٩–١–٨٧) وهاجم وزير الحارجية السابق ، يعنال الون ، مشروع بيغن للسلام لانه « يمتح الحكم الداني ليهودا والسامره وقطاع غزه . . . مما سيؤدي الى حتى دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزه » . وكذلك فان « حتى العرب في احتيار الجنسية الاسرائيلية سيشوه الطابع اليهودي للدولة ، ويجعل منها دولة ثانية القومية » (داغار ١٩–١–٧٨) .

وبعد تعليق المفاوضات ، قام معهد « بوري » باستطلاع لراي الجمهور ، حول قوه الاحزاب ، فيما لو أجريت انتخابات عامة جديدة (هاريس ١-١-٧٧) ، وتبين من نتانج الاستطلاع ان الليكود سيحصل على ١٠/٨ بالمنه من الاصوات ( ٦٠ عضوا في الكنيست ) بدلا من ٣٥٥٣ من الاصوات و ٥٤ عضوا في الكنيست الحالي ، وستهبط المعراخ الى

اراه بالمه من الاصوات ( ١٨ عضوا في الكنيست ) بدلا من ٢٥٦ بالمئة من الاصوات و ٢٢ عضوا في الكنيست الحالي ، وسيهبط داش السي ٨ر١ بالمه من الاصوات ( ٣ اعضاء في الكنيست ) بدلا من ٢١١ بالمئة من الاصوات و ١٥ عضو كنيست حاليا ، اما الاحزاب الدينية فتحافظ ، نسبيا ، على قوتها الحالية ،

اتفاقات سلام مع الدول العربية .

\_\_ ٢٠ بالمئة « يعتقدون » ان انسحابا كهذا يجب ان يؤخذ في الحسيان .

. ٩ بالمئة يؤيدون الانسحاب المطلق ٠

\_ ٦٠ بالمئة يعارضون سياسة كهذه ،

\_ ٩١ بالمئة يعارضون اقامة دولة فلسطينية .

\_ ٨٧ بالنة يعارضون التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية .

وحفلت غترة ما بعد تعليق المفاوضات في اللجنة السياسية بالنشاطات المكثفة والاتصالات المتعلقة بشؤون التسوية ، غقد زار الرئيس السادات واشنطن ، وكذلك غعل الوزيران الاسرائيليان ، دايان ووايزمن ، وقسام المبعوث الاميركي المتجول ، اثرتون بجولة في المنطقة ، تمت اثناءها دعوة بيغن الى زياره واشنطن للمرة الثالثة منذ توليه السلطة ، وفي هذه الفترة تار الحلاف بين حكومه بيغن وادارة كارتر حول تفسير القرار ٢١٢ ، وكذلك غيما يتعلق بما يسمى «حل القضية الفلسطينية » ، وفي مسألة الاستيطان الصهيوني في المناطق المحتلة عام ١٩٦٧ ، وبعد زيارة الرئيس السادات ، اتارت اسرائيل ضجة صاخبة حول تزويد اميركا مصر بالسلاح ، وصلت لاروتها عندما طرحت اداره كارتر صفقه الطائرات المثلثة الجوانب ، لكل دروتها عندما طرحت اداره كارتر صفقه الطائرات المثلثة الجوانب ، لكل من اسرائيل ومصر والسعوديه ، في رزمة واحده ، وكذلك رفضت اسرائيل مشروع الرئيس كارتر لحل النزاع في الشرق الاوسط ، الذي ورد في خطوطه مشروع الرئيس كارتر لحل النزاع في الشرق الاوسط ، الذي ورد في خطوطه مناحم بيغن ، ووصلت صحف اسرائيل الى حد اتهام واشنطن بالعمل على استعلط بيغن من السلطة ، وتنصيب عيزر وايزمن مكانه ،

وكانت زياره بيفن المتوقعة الى واشنطن ، ستأتي على هذه الخلفية من جمود مفاوضات النسوية المباشرة ، وما ترتب عليها من توتر في المعلقات بين اداره كارتر وحكومة بيغن : مما اثار صراعا في المؤسسة الحاكمة في الكيان الصهيوني ، داخل الحكومة ، بين الاجنحة المتنافسة ، وخارجها مع المعارضة ، التي بدأت تفكر بالقفز مجددا الى الحكم ، الا

ان هده الزيارة ، التي توقع الجميع ان تؤدي الى تفجير الخلاف بين كارتر وبيعن ، على مسألتي تفسير قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ ، وايجاد صيغة تسمح للاردن المشاركة في المفاوضات لحل القضية الفلسطينية الى جانب مصر ، تأجلت بسبب عملية الشهيد « كمال عدوان » ، وألتي تذرعت بها حكومة بيعن في هجومها على الجنوب اللبناني ، وأوضح ان بيعن انتهر الفرصة ، واستغل العملية الفدائية مبررا لـ « عملية الليطاني » ، التي كان هدفها الاساسي خلق وضع سياسي جديد في المنطقة ، يفتح مجالا جديدا للمساومة بين الاطراف المعنية في التسوية ، والى جانب ذلك ، أراد بيعن من « عملية الليطاني » ، الخروج من المأزق الذي وصل اليه ، نتيجة النهج الذي سلكه في مفاوضات التسوية ، منذ مغادرة السادات ،

-0-

وبينما رئيس حكومة العدو يحزم حقائبه للسفر الى واشنطن ، ويعد نفسه لمواجهة مع ادارة كارتر هناك ، ويحسب نتائج ذلك وانعكاساته على مصيره السياسي هو ، وعلى مستقبل العلاقات بين الكيان الصهيوني والمركز الامبريالي الأول ، الذي يشكل البلد الام للكيان ، جاءت عملية الشهيد « كمال عدوان » وغرضت مسارا جديدا على الاحداث . فقد العت العملية الفدائية البطولية التي نفذها مقاتلو فتح بتاريخ ١١ ــ٣ ــ٧٨ ، رحله بيغن ، واستعجلت عوده وزير دفاعه ، عيزر وايزمن ، من الولايات المتحده ، حيث كان يجري مفاوضات مع الحكومة الاميركية ، ظاهرها التزامات أميركا الامنيه والاقتصادية لاسرائيل ، وباطنها اصلاح حال مسار مفاوضات التسوية ، مع ما يرافق ذلك من ترتيبات في المنطقة . وسرفت العملية الانظار عن المفاوضات المباشرة ، أو سواها ، بين مصر واسرائيل ، وركزتها على الصراع بين النقيضين الاساسيين ، الاستيطان الصهيوني والشعب الفلسطيني . كما دغعت جانبا الحوار الدبلوماسي الزالف ، الدائسر في اطار التسوية ، ليحل محله الصراع الحقيقي ، متمثلًا في العلف المسلح بين نقيضين لا قاعده للحوار اللفظي بينهما . وحولت الطار العالم عن كواليس المفاوضات ، في هذه العاصمة أو تلك ، وشدتها انى ارض العمل الفدائي البطولي ، في الجنوب اللبناني .

وفرضت عملية «كمال عدوان » يومين كاملين من الرعب على الكيان الصهيوني ، اذ كان مسرحها قلب الكيان ، على الطريق الساحلي ، شريان مواصلاته الحيوي ، وعلى مشارف تل أبيب ، اكبر تجمعاته السحيه ، حيث يتركز اكتر من تلث مستوطنيه ، واجبرت سلطات الكيان على غرض منع التجول على قطاع واسع من المستوطنين ، لاول مرة منذ قيامه ، عام ١٩٤٨ . وبهدا حطمت العملية اسطورة ثلاثين عاما من عمل الله العدو العسكرية ، من اجل ضمان امن المستوطنين في الكيان بشكل مطلق ، وأجبرته ، بعد هذه الاعوام الطويلة من بناء اداة العدوان ، الجيس الصهيوني ، على الاقرار بأن هذا الجيش غير قادر على توغير الجيش الصهيوني ، على الاقرار بأن هذا الجيش غير قادر على توغير

الحماية اللازمة للمستوطنين ، وان التستر وراء جدران بيوتهم ، وخلف أبوابها الموصدة ، اكثر امنا من الاحتماء بعدة الجيش وعدده . كما اتبنت قدره الفدائسي الفلسطيني على تذليل جميع العقبات ، في سبيل الوصول الى أهدافه ، وابرزت استعداد ذلك الفدائي الدائم للتضحيف والعطاء ، من اجل بلده وشعبه وقضيته .

ولقد حدد القائد الفلسطيني ، أبو جهاد ( فتح ) ، اهداف العملية ، فقال : « في الفترة الاخيرة ، وخاصة بعد ازدياد المؤامرات السياسية على قضيتنا ، كان لا بد لنا من تطوير اساليبنا في الكفاح المسلح ضد عدونا ، من اجل ان نقفز فوق جميع محاولات التشويه لمسيره الثوره الفلسطينية . فكان الاعداد لعمليات دات طابع خاص في عمق الارض المحتلة ، يشكل امتدادا لهذا التصعيد النضالي الذي برز واضحا خلال الفترة الاخيرة ، من خلال العمليات المسلحة المتواليه في مختلف مناطق غلسطين ، ومن من خلال النقاضات شعبنا ، وكانت عملية الشهيد كمال عدوان ، حيث عبر ابطالنا عن روح العطاء الذي لا حدود له في ثورتنا ، فقد استطاعوا حلال عمليتهم غرض الاستنفار على الجيش الصهيوني ، وعاشت مناطق حيفا — تل ابيب اجواء حرب لم تعشمها منذ ثلاثين عاما ، خاصة وان هذه المنطينية ، عدد ٧٧ ، ص ٢٦—٢٧ ) ،

ومضى القائد الفلسطيني ، أبو جهاد ، يقول : « لقد ولدت هذه العملية عبر جمله حقائق لا بد من أيضاحها : ١ - ان هذه العملية هي تعزيز لخط الاستمرار في الكفاح المسلح وتصعيده ضد العدو الصهيوني . وهو منهج الثورة الدي لا تحيد عنه ٢٠ ـ انها تخلق ارضية صلبة في صفوف الثورة الفلسطينية ، وتشجع كافة اطرافها على القيام بعمليات في العمق ، تشببه هذه العملية . ٣٠ \_ آثبتت هذه العملية ، ان اسطورة دغاعات العدو التي يتبجح بها ليست صحيحة ، فلقد قهنا بهذه العملية على منطقة تل أبيب 6 وفي المكان نفسه الذي تمت فيه عملية سابقة هي « سافوي » ، على الرغم من جميع الاحتياطات . علما بأن العدو كأن يتوقع عملية . } -انها تجسد قدره الثورة على الوصول الى المكان الذي تريده ، في قلب كيان العدو ، رغم اجراءاته الاحترازية ووسائله الدغاعية المتطورة . ٥ - انها تجسد طبيعة الاصرار الذي يميز روحية المقاتل الفلسطيني . فعدد قليل من المقاتلين خاض حرب شوارع في قلب الكيان الصهيوني ، ولم يخش جيش العدو الكبير العدد . ٦ \_ لقد أطلق على العملية اسم الشميد كمال عدوان ، وعلى القوة ، قوة دير ياسين ، وهذا ليس مصادعة ، فكمال عدوان اغتيل بيد العدو الصهيوني في عملية خاصة ، استهدفت بها الثورة في عدد من قادتها ، ودير ياسين هي رمز للجريمة التي اشرف على ارتكابها

وبنجاحها في تحقيق أهداغها ، طرحت عملية « كمال عدوان » مجددا مسألة « التقصير الامني » في الكيان الصهيوني ، فقبل الاعلان عن انتهاء

العملية ، ووسط سيل من الاخبار عنها والتعليقات عليها ، والوصف لما احدثته من هلع بين المستوطنين ، وارباك للسلطة واجهزتها ، انطلقت منذ اليوم الاول ، اصوات تطرح تساؤلات عن مجريات العملية، وتنادي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابساتها ، وكان موضوع التساؤل الاساسي : كيف نجح الفدائيون في التسلل ، وفي وضح النهار ، الى الساحل ، في منطقة مأهولة بالسكان بكثاغة ، ورغم دوريات الاستطلاع الجوية والبحرية ؟ ووجه النقد اللاذع الى قوات امن الكيان على ارتباكها وعجزها عن التعامل مسع المجموعة الفدائية بسرعة وفعالية ، هذا الى جانب اتهام اجهزة الامن بالتقصير في جمع المعلومات عن نشاط الفدائيين ، وفي تنسيق عمليات التصدى لها بين اذرعة الامن المختلفة .

وعلى الفور ، ربطت مصادر العدو الرسمية ووسائل اعلامه ، بين تنفيذ العملية على يد مقاتلي « غتح » ، وبين قرارات الرباط المتعلقة بكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني ، كما ربطت بين العملية والمسارات السياسية الحارية في اطار مفاوضات التسوية ، وعادت هذه المصادر وركزت على التنديد بحركة « فتح » ، وأكدت على سلامة موقف اسرائيل من منظمة التحرير الفلسطينية ، وحق الشبعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وخاصة موقفها من قيام دولة فلسطينية مستقلة ، وفي بيان أصدره بعد جلسة صاخبة ، جرت فيها مناقشة العملية وما ترتب عليها ، دعا الكنيست جميع دول العالم ، بما فيها الدول العربية ، الى سحب اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية . وقد ركزت البيانات الرسمية الصادرة عن العدو ، وكذلك الخطب التي القيت اثناء مناقشات الكنيست للعملية في جلسة خاصة ، على أن الفدائيين انطلقوا من الجنوب اللبناني ، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية ، وقال مثلا وزير دَّفاع العدو ، عيزر وايزمن ، « أن الهجوم أثبت مرة أخرى خطـر وجود مناطق عربية غير مسيطر عليها على مقربسة من مناطق مكتظسة بالسكان في اسرائيل » .

وبعد تحليل مسهب للعملية ، ونجاعة اساليب الدفاع الصهيونية ضد عمليات الفدائيين الفلسطينيين ، قال يعقوب ارز 1 المراسل العسكري لصحيفة معاريف ( ١٥-٣٦-٧٨) ، ما يلي : « لقد اتضح يوم السبت مجددا ، انه ما من وسيلة لمكافحة الارهاب سوى التمسك بمبدأ « ابادة المخربين في اي وقت وفي كل ساعة » . ويشارك في هذا الرأي اليوم ، رؤساء جهاز الدفاع ، ولا شك انهم سيعملون على تطبيقه . وقد أشار وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، اثناء وجوده في الولايات المتحدة الى أن لبنان ، هو الدولة الوحيدة التي يغير منها المخربون على اسرائيل . . » . ومضى المراسل يقول : « ولقد اثبتت احداث الماضي ، ان المخربين ينجحون في تطوير اساليب قتالهم ضد اسرائيل ، آخذا بالاعتبار الاعمال الوقائية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي . . واليوم وبعد مذبحة مساء السبت الماضي ، لم يعد هناك شك لدى المسؤولين عن الامن ، في ان الضحفط الماضي ، لم يعد هناك شك لدى المسؤولين عن الامن ، في ان الضحفط

المكثف على المخربين ، وحده يستطيع شبل نشباطهم ، واجبارهم على تركيز جهودهم في مجال الدفاع » .

#### -7-

وبعد انتهاء العملية ، عقدت حكومة العدو جلسات متتالية ، استعرضت غيها نتائج العملية وما يترتب عليها ، كما عقد الكنيست جلسة عامة ، خرج بعدها ببيان يندد بالعملية ، ويحمل « غتح » تبعتها ، وبعدها اجتمعت لجنة الخارجية والامن ، التابعة للكنيست ، لمواصلة البحث غيما يجب عمله ردا على العملية ، وفي هذه الجلسات تم اتخاذ قرار العدوان على الجنوب اللبناني ، كما صدرت التوجيهات الى الاجهزة الرسمية ، والى وسائل الاعلام ، لاعداد الرأي العام ، الداخلي والخارجي ، قبل الهجوم ، وكذلك ، وكما يتضح مسن التقارير عن « حسرب الجنوب » والتعليقات عليها ، فقد تهت في الايام القليلة ، بين عملية « كمال عدوان » وعملية « الليطاني » ، اتصالات دبلوماسية مكثفة ، بين الاطراف المعنية وعملية « الليطاني » ، اتصالات دبلوماسية مكثفة ، بين الاطراف المعنية بالصراع في المنطقة ، لاخطارها بنية اسرائيل القيام بعدوانها على الجنوب بالمهراع في المنطقة ، لاخطارها بنية المرائيل القيام بعدوانها على الجنوب بالهجوم على قوات الثورة الفلسطينية ، الذي كانت خططه ومستلزماته بالهجوم على قوات الثورة الفلسطينية ، الذي كانت خططه ومستلزماته بالهجوم على قوات الثورة الفلسطينية ، الذي كانت خططه ومستلزماته بعدوانها على المعنوبة والمعالية والمسطينية ، الذي كانت خططه ومستلزماته و المناسلة و المسطينية ، الذي كانت خططه و مستلزماته و المناسلة و الم

على هذه الخلفية اتخذت قيادة العدو قرار « عملية الليطاني » ، وحركت آلتها العسكرية للهجوم على الجنوب اللبناني ، حيث القوات المشتركة للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ، وحيث المطامع الصهيونية القديمة ، في الارض والماء ، الى جانب الحلفاء من الانعزاليين . غكان أكبر هجوم شنته قوات العدو على منطقة جنوبي لبنان ، وهو بحجمه الضخم يشكل حربا حقيقية ، هي الحرب العربية \_ الاسرائيلية الخامسة ، حسب كل المعايير . فقد شاركت في الهجوم جميع أسلحة العدو ، بما تملك من قوة وعتاد وأدوات تدمير حديثة ، تزودت بها بعد حرب تشرين ، واثناء المفاوضات على التسوية السلمية . ولما كان الهجوم متوقعا ، فقد ارادت تبادة العدو أن تكون المفاجأة في حجم القوة العسكرية المساركة غيه ، وفي الماده السياسية وأهدافه الجغرافية . وباشرت القوات الغازية هجومها من البر والبحر والجو معا . ففي البر ، دفعت الى جانت المشاة كتائب من المدنعية والمدرعات ، ومن الجو والبحر ، أمطر العدو أرض المعركة ، وبعيدا وراءها ، بوابل من القذائف المختلفة الالوان والإحجام ، حملتها الى هناك احدث انواع الطائرات والزوارق الحربية . وبدات القوات البريـة هجومها من أربعة محاور في آن معا ، بعد أن مهدت لذلك الطائرات والزوارق والمدنعية ، وكذلك الدبابات ، بقصف كثيف . ولكن ذلك لم يكف جنود العدو مؤونة قتال المواجهة مع الثوار الفلسطينيين واللبنانيين .

ولقد أجاد الكاتب المناضل ، الياس خوري ، في وصفه للقتال في حرب الحنوب (شؤون فلسطينية ، عدد ٧٧ ، ص ١٢) ، حيث قال :

« احد المقاتلين يجلس بين الاعشاب وأمامه كوب الشاي الساخن ، يدخن يبتسم . — « لا أنهم لا يريدون القتال » . جبل نار ، حرائق ومفرقعات ثم يتقدمون بعد التأكد أنهم قتلوا كل شيء . هذا هو شرطهم للتقدم . يأتون بعد أن تفرغ القرى وتهدم البيوت ويموت كل شيء . أنهم لا يريدون القتال . جيش تأصلت فيه عقدة التفوق . دولة هي مجرد جيش وملحقاته . الجيش هو أثمن شيء في الدولة ، والدولة بأسرها في خدمة الجيش . لذلك الجيش دون أن يقاتل . فوجئوا في تشرين بأن الحرب تقتل . لذلك أرادوا أن يتجنبوا الموت هذه المرة . لكن الحرائق من البحر الى العرقوب كانت زمنا للذين يقبضون على الموت . مالرجال الذين يطلعون من هذا الغروب ، كانوا يقفون بعد أن جرحتهم الهجرات بين الموت والموت . فصنعوا من ألموت علامة . وفرضوا على الجيش الذي هو أثمن من الدولة أن يقاتل مرة أخرى . أن يعترف بأنه فوجىء بالالغام والاجساد . أن يتراجع ويناور . وكانوا هم ، أجمل فتية العرب ، يرفعون بنادقهم وينغرسون في ويناور . وكانوا هم ، أجمل فتية العرب ، يرفعون بنادقهم وينغرسون في ويناور . وكانوا هم ، أجمل فتية العرب ، يرفعون بنادقهم وينغرسون في الرض ، ويتدفقون شيلالات دم وماء » .

وكان الهجوم العسكرى على الجنوب ضخما ، بالمعايير المعروفة في منطقتنا . وقد قدره مدير العمليات المركزية في الثورة الفلسطينية ، العميد الركن سعد صايل ، فقال : « كانت المعلومات التي تصلنا عن حجم الحشود تشير الى ضخامتها الى درجة اننا كنا ميالين الى عدم الاخذ بها ، ثـم ظهر أن هذه الحشود تشير ألى تبذير كبير في القوات الصهيونية والنيران ، وهدف العدو هو انهاء عمليته بسرعة » ( شؤن غلسطينية ، عدد ٧٧ ، ص ١٣ ) . ومضى العميد صايل يقول : « تقديراتنا للقوات التي جرى حشدها تشير الى المعطيات التالية : ١ \_ غرقة ميكانيكية ٠ ٢ \_ لواء مدرع . ٣ \_ اسناد العملية بسربين من الطائرات وقوة بحرية لا يقل تعدادها عن ١٥ قطعة بحرية » ( المصدر نفسه ) . وبالمقابل كانت قوات الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ضئيلة ، أذا ما قيست بهذا الحشيد المعادي . وقد وصفها العميد صابل كما يلي : « أما قواتنا ، والتي تشكل العاصفة عمودها الفقرى ، فهي تمتلك أسلحة خفيفة مضادة للطائرات ، وتساندها مدفعية مختلطة . النسبة بين عدد القوات في الطرفين كبير جدا ، ١ الى ٢٠ في الجانب المعادي . أما بالنسبة للتسلح وكثافة النيران فهي خارج كل امكانية تقدير ، لقد كانت معارك الإيام السبعة في الجنوب حرباً حقيقية ، ولم تكن مجرد عملية ، وقام العدو في الحرب بأستخدام كافة الاسلحة الحديثة ، وأجرى تجارب عملية على الاسلحة التي وصلته حديثا ، صواريخ ارض \_ ارض وطائرات ف \_ 10 التي لاحظنا قدرتها على القصف الليلي دون انارة ٠٠٠ » ( المصدر

ولكن « عملية الليطاني » العسكرية ، على ضخامتها ، قد ناءت بحملها العسكري والسياسي ، فلكل عمل عسكري هسدف سياسي ،

و « عملية الليطاني » حملت عبنًا أضخم منها ، وحددت لها أهداها أكبر من طاقتها ، فياءت بالفشيل ، لقد ارادها بيغن الترياق لكل علله ، وتوقع منها أن تحل جميع مشاكله الداخلية والخارجية ، وعلى رأسها الوجود السياسي للشعب الفلسطيني متمثلا في منظمة التحرير الفلسطينية • كما اراد ، عن طريق العملية العسكرية ، اخراج مسار التسوية من مأزقه ، ونقله الى سكة جديدة ، توصله الى حيث يؤمن بيغن تحقيق اهدافه السياسية والذاتية . فعلى الصعيد العسكرى ، كان هدف العملية المعلن « احتثاث » قواعد الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ، املا في تحقيق هدف سياسي ، هو الغاء منظمة التحرير الفلسطينية مسن المعادلة السياسية في المنطقة ، وبالتالي ازالة العقبة الكاداء في طريق التسوية التي يريدها". وباحتلاله الجنوب اللبناني ، كان بيغن يرمى الي محورة النشاط السياسي في المنطقة على ترتيب الاوضاع في لبنان ، مما يستازم مفاوضات تشارك فيها سوريا ، ومن هناك ، كان يتوقع أن يحرها الى مفاوضات التسوية ، ويضعها في مصاف النظام المصرى ، فتزول بذلك عقبة اخرى من طريق التسوية . وعلى ارضية نتائج « عملية الليطاني » واحتلال الجنوب اللبناني ، كان بيغن يتوقع أن تتركز محادثاته المرتقبة في واشنطن على الموضوع اللبناني ، وبالتالي يصرف النظر عن نقاط الخلاف بينه وبين ادارة كارتر حول « اعلان البادىء » للتسوية ، ويغطي على اتهامه بعرقلة مسار التسوية ، لدى الرأي العام ، المحلى والعالمي . وكان ضروريا ان تنجح « عملية الليطاني » ، وتحقق اهداغها بالسرعة القصوى ، ودون خسائر كبيرة ، كي تساعد بيفن في صراعه الداخلي ، وتعينه على الخروج من مأزقه السياسي على الصعيد الخارجي ولكن شيئًا من ذلك لم يحصل ، وبدلا من أن تكون العملية عونا لبيغن على حل مشاكله ، انقلبت الى عبء ، زاد من تعقيد الامور عليه .

وفي القتال بذل الجيش الصهيوني قصارى جهده ، ولكن مقاتلي وفي القتال بذل الجيش الصهيوني قصارى جهده ، ولكن مقاتلي الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية احبطوا ذلك المجهود الحربي وحالوا بينه وبين انجاز مهمته ، بضربهم وتسجيل نصر ساحق عليهم ، وفي وجه المقاومة الشرسة التي لقيها والتي كان يتوقعها مسبقاً ، عهد العدو الى استغلال تفوقه الهائل في غزارة النيران ، فها تقدم من موقع قبل دكه بأنواع المقذوفات المختلفة ، وبكثافة غير عادية ، عله بذلك يتيح لمشاته اجتياح المواقع بسمهولة ، ولكن ذلك لم يحصل ، اذ اضطر هؤلاء ، رغم القصف المبدئي والتمهيدي ، للقتال في كل موقع ، ونقلا عن المقاتلين ، كتب الياس خوري ( المصدر السابق ) يقول : « اسماء القرى هي اسماء المعارك ، في كل قرية معركة ، والعدو يشعل الارض بالنيران ، المشاة والقوات المدرعة تتراجع الى الخلف عند سماعها الطلقات المؤثرة وتستدعي والقوات المدرعة تتراجع الى الخلف عند سماعها الطلقات المؤثرة وتستدعي يقوم العدو باحراقها بالنيران ثم يتقدم ، وحسين يواجه بمقاومة تعاود الطائرات الهجوم ثم يتقدم ، والقوات المشتركة تقوم بقتال اعتراضى

وحرب عصابات غعالة . اذا تجمع العدو تنتشر ، حرب عصابات حقيقية ، هكذا يروى مقاتلو المنظمات : فنح ، الشعبية ، الديمقراطية ، ومقاتلو الحركة الوطنية . وخلف خطوط العدو حدثت مواجهات لا تحصى . مجموعات كبيرة من المقاتلين حوصرت ، ثم كسرت الطوق ، قامت بمسيرة طويلة في الجنوب ، قاتلت واشتبكت وغاجأت العدو حين كان يعتقد ان المعركة أنتهت في أحد المواقع ، ثم أنسحبت » .

وبذلك كان هؤلاء المقاتلون هم المسؤولون الاول عن احباط الهجوم واغشال العملية . اليهم قبل سواهم ، والى تصديهم الشرس ، وارادة القتال لديهم وقدرتهم على البذل والعطاء ، حتى الجود بأنفسهم دغاعا عن ثورتهم ، قبل كل عامل آخر ، يعود الفضل الأول في الحؤول دون العدو وتحقيق النصر الذي أراده . وهذا ما اضطر قادة العدو ، ناهيك عسن افراد جيشه ، الى الاعتراف به صراحة وعلنا ، كما تشهد به البيانات والتصريحات والمقابلات ، وكذلك اقوال مسراسلي صحفه واذاعاته ، الواردة بوغرة في هذا الكتاب ادناه . وعلى سبيل المثال لا الحصر ، قال رئيس اركان جيش العدو في مؤتمره الصحافي الذي عقده يوم ١٧-٣-٣٨ ما يلى : « أن أكثر من نصف عدد القتلى الذي وقع في صفوفنا ، كان نتيجة اصطدام وحداتنا ببعض الالغام المزروعة ، لان المخربين زرعوا الالغام بصورة ماهرة جدا في بعض المناطق . وتم تمويهها في وسط الشارع وعلى جانبيه بشكل جيد . . وقاتل المخربون بشراسة في بعض الاماكن . . . قرب بنت جبيل كانت هناك قاعدتان ، وحدث قتال ضار ، وربما هرب عدد من المخربين نتيجة القصف ، غير ان المعارك التي جرت هناك كانت ضارية بالفعل ، وذكر لى الجنود الذين اشتركوا في تلك المعركة انهم شعروا بأنهم يقاتلون أهداها محصنة ، وقد استخدم المخربون مختلف الاسلحة ، ففي مارون الراس مثلا ، بعد القصف وأقتراب قواتنا من بيوت القرية بعد ان تم تدميرها ، وبعد أن اوشكت قواتنا أن تدخل تلك البيوت ، عندها فتحت نيران المخربين بكثافة ، وكان لا بد من اقتحام البيوت بالمشاة من أجل تطهيرها ، وقد حدثت اصابات في صفوفنا ... وكان قتال المخربين شرسا . وفي بنت جبيل ، وعلى الرغم من القصف المدغعي وقصف الدبابات والطائرات كان هناك بيوت كثيرة لا بد سن تطهيرها لتواجد المخربين فيها . وفي بعض الاحيان ، لم يكن امام قواتنا اي بديل عن اقتحام بعض البيوت لتطهيرها وقد تعرضنا الصابات . . . وقد اتضح من خلال محادثاتي مع الجنود ، ان المعارك في عدد من القرى جرت من بيت لبيت ، وداخل البيوت نفسها ، وكان القتال بالغ الصعوبة » . (شؤون فلسطينية ، عدد ۷۷ ، ص ١٦-١٧ ) ٠

وكانت « عملية الليطاني » متوقعة جدا ، وليس فيها من مفاجأة ، لا في التوقيت ، ولا في الحجم ، رغم ما يدعيه العدو من ان مفاجأة العملية كانت في حجمها ، غير المتوقع ، فالحقيقة أن الثوار الفلسطينيين واللبنانيين في الجنوب ، قد اعدوا انفسهم قبل بدء الهجوم الواسع لمواجهته، باعتراف

العدو نفسه ، عدة خطوات تكتيكية ، من شأنها اغراغ هذا الهجوم الضخم من محتواه . ولئن غاجاً جيش العدو احدا ، غان ذلك لم يكن المقاتل الثائر في الجنوب اللبناني ، الذي يبقى في حالة استنفار دائم ، بما يتلاءم والحرب المستمرة التي يشنها العدو ، عليه وعلى شمعيه ، وبما يتسق وتصريحات قادة العدو المتتالية ، من ان هذه الحرب غير محدودة بمكان او زمان ، وان هدغها الدائم هو ابادته ، واذابة شعبه ، واضاعة قضيته . والواقع ان حجم العملية ليس الا مؤشر الحسابات العدو عندما يقدم على قتال مو آجهة مع هؤلاء الثوار ، وليست كثافة النيران التي استخدمها في المعركة الا لتحاشى الاشتباك المباشر معهم ، من هنا كان الخراب الكبير الذي لحق بقرى لبنان الجنوبي ، نتيجة للقصف الكثيف ، وكذلك عدد الاصابات بين سكانه المدنيين ، مما اضطرهم الى الهجرة الواسعة . وغنى عن القول ان سماء الجنوب كانت مباحة لطيران العدو ، كما ان مدفعيته ودباباته كانت تعمل بحرية شبه مطلقة ، لانعدام المضادات تقريبا ، فأبلت اسلحة الدمار هذه بالقرى العزلاء والمدنيين ، مما اثار نقدا وأسعا للعملية ، حتى

في اوساط المستوطنين الصهاينة انفسهم .

وبالنسبة الى توقع الهجوم وحجمه والاعداد له ، قال العميد صايل : « عندما بدأت تصلنا المعلومات ، عبر مشاهدات مراقباتنا ، قمنا بتغيير قسم كبير من أماكن القواعد ، وقد استمر القصف التمهيدي المعادي حوالي ساعة . حجم المدفعية الملحقة بالقوات المعادية هو مدفعية غرقة زائد . اما عدد كتائب المدفعية فلا يقل عن سبع كتائب . وهيى كتائب مدنعية مختلطة ، مدافع ميدان ومدافع بعيدة المدى ، خطة نيران العدو كانت منسقة ، تجمع بين المدفعية البرية والطيران والبحرية ، وبعد انتهاء القصف بدأ العدو هجومه في القطاعين الشرقي والغربي . بعد تقدمه على المحاور ، بدا هدفه واضحا ، في القطاع الغربي : الأطباق على مدينة صور كهدف حيوي . اما في القطاع الشرقي : فقد تقدم العدو شمالا ، وتم ايقافه عند نقطة خط سوق الخان ... منذ اللحظات الاولى ، بدا واضحا لنا أن هدف العدو ليس محدودا في رقعة الأرض . لكن الهدف الرئيسي ، كان تدمير قوات الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ٠٠٠ ( شؤون فلسطينية ، عدد ٧٧ ، ص ١٣ ) ٠

ومضى العميد صايل قائلا : « قبل أن يبدأ العدو عملياته العسكرية هذه في الجنوب بمدة طويلة ، كان المجلس العسكري الاعلى للشورة الفلسطينية ، يضع في الاحتمال امكانية قيام العدو بغزو جنوبي لبنان ، وكانت التوحيهات آلتي وضعها المجلس هي:

« ١ \_ اعتماد اسلوب القتال غير المباشر ، والذي الملي علينا هذا الاسلوب هو حجم القوى ، وطبيعة قوات الثورة وقوات العدو ، من حيث التسليح والامكانيات المتوفرة لدى كل طرف ، كذلك طبيعة الأرض . (( ٢ \_ القتال بمجموعات صغيرة لا تتعدى خمسة عناصر ، فتمسك

ببعض النقاط الحيوية في قتال تراجعي ، الغاية منه فرض أكبر وقت لاعاقة العدو وانزال الخسائر في صفوف قواته .

« لقد اعطي هذا التوجيه لجميع قادة القوات ، وكان التوجيه يقضي ايضا بأن يزج بثلث قواتنا في الخطوط الخلفية للعدو ، اما الثلثان فتمسك ببعض النقاط الحيوية في المنطقة سواء في القاطع الغربي او الشرقي ، وقد تم تطبيق هذا التوجيه في القاطعين ،

وعد مم مصبيق سد، سوجية بي المحدو كان صعبا في القتال نتيجة هـذا « والملاحظ ، ان موقف العدو كان صعبا في القتال نتيجة هـذا الاسلوب ، رغم كثافة نيران قواته ، اي ان قوات العدو لم تكن تجد أمامها هدفا مجمعا لقواتنا تستطيع ان تضربه ضربة واحدة » ،

واعتمد العدو القتال الليلي ، منذ بدء المعارك وحتى نهايتها ، استنادا الى تدريبه على هذا النوع من القتال ، والى الاسلحة الحديثة التي حصل عليها مؤخرا ، والتي تتيح له ذلك ، وفي حروبه السابقة ، كان الجيش الصهيوني يتمتع بأغضلية بارزة في هذا النوع من القتال . ولكنه عندما اعتمده مع قوات الثورة الفلسطينية ، وقع في خطأ كبير ، اذ ان هذا هو اسلوبها الاساسي في القتال ، ولذا كان تقدم قواته على المحاور بطيئا جداً ، اذا أخذنا بعين الاعتبار موازين القوى العسكرية على ارض المعركة . كما ان تقدمه على محاور القتال لم يكن متساويا . ففي القاطع الغربي ، اضطر الى التوقف على مشارف مدينة صور ، ولم يجرؤ على اقتحامها ، بينما تحركت قواته في القطاع الاوسط بشكل مروحة ، أوصلتها بعد اسبوع من القتال ألى احتلال الجنوب اللبناني ، دون الوصول فعلا الى نهر الليطاني ، ودون دخول مدينة صور والشريط الساحلي على طول الطريق المؤدي الى جسر القاسمية . يقول العقيد صايل : « لقد استخدم الطيران بكثافة غير عادية ، لم تنقطع النيران عن الاهداف التي ضربها العدو . لعب الطيران دورا رئيسيا ، لانه لـم يستهدف المقاتلين فقط ، بل استهدف ايضا مراكز العمق المدنية ، والهدف من ذلك هو اخلاء المنطقة من المدنيين . الطيران هو السلاح الوحيد الذي كان يعمل بحرية شبه كاملة. الفاية من استخدام الطيران هي ضرب اهداف عميقة في كل الاراضي اللبنانية ، وتقديم الدعم للمشاة ، ينستحبون ، ويأتى الطيران . وقد وصل الامر أحيانا بقوات العدو الى التمرد على أوامر التقدم ، وطلب اسناد الطيران ، لقد حدث هذا في مواقع عدة : رأشيا الفخار ، بنت جبيل ، حاريص ، كفرا ، جويا ، مثلث دير دغيا » . (المصدر السابق) .

(المصدر السابق) .
لقد أطبق العدو على مدينة صور من جميع جهاتها ، وقصفها من لقد أطبق العدو على مدينة صور من جميع جهاتها ، وقصفها من البر والبحر والجو ، ولكنها ظلت تقاوم ، ولم تسقط ، وكانت تساؤلات كثيرة عما ردع العدو عن دخولها ، وكانت بالمقابل تبريرات كثيرة ، « لانها مدينة مكتظة بالسكان » ، الخ ، ولكن الظاهر أن العدو تحاشى اقتحام صور خوفا منها ، وكان يتوقع أن يلقى فيها مقاومة شرسة ، على غرار المعركة التي خاضها معه مقاتلو الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية

اللبنانية ، على مشارف صور الجنوبية . ويقول شمعون غايتس ( داغار · ٣-٣-٣٠ ) ما يلى : « وهناك محور اخر ، تقدمت منه قوات الجيش الاسرائيلي ، في اتجآه الجنوب اللبناني ، وهو القطاع الغربي ، في منطقة حانيتا \_ رأس الناقورة . وكان هذا القطاع القريب من البحر ، اصعب قطاعات القتال فلقد اثبت المخربون فيه عنادا اكبر . ويتضحانه تمركز في هذه المنطقة عدد من المخربين ، أكبر بكثير من عددهم في القطآع الشرقى "٠٠٠ ومما يدل على صعوبات القتال ، ومقاومة المخربين في المنطقة الموآجهـة للجليل الغربي ، ايام القتال الطويلة » . ويشير الكاتب في هذا الكلام الى الممارك الضارية التي دارت في منطقة راس البياضة ، وخاصة على مفرق قرية المعلية ، حيث تكبد العدو خسائر كبيرة ، عندما فاجأه كمين معزز من القوات المشتركة وهو يتقدم على الطريق الساحلي المؤدي الى صور . وكذلك ، احبطت القوات المشتركة محاولة انزال بحري في منطقة العزية والحنية ، وتكبد العدو فيها خسائر كبيرة ايضا ، والتقدير أن هذا القتال هو الذي ردع العدو عن محاولة دخول صور ، غتوقف على مشارفها من الجنوب والشرق . والاكيد انه كان ينوي اسقاطها بالحصار البحري وتطع طرق المواصلات البرية اليها . ولكنه لم يحقق ذلك ، اذ احجم عن آحتلال جسر القاسمية ، خومًا من الخسائر البشرية ايضا ، باعتراف رئيس أركان جيشه . وصمدت صور ولم تركع .

وطرح تساؤل آخر عن عدم احتلال الجسور على نهر الليطاني ، أو لماذا لم يعمد الجيش الصهيوني الى محاصرة قوات الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ، ثم تدميرها بعمليات تمشيط واسعة ؟ لماذا لم يحاول جيش العدو القيام بعملية اختراق من جسر الخردلي غربا الى محور النبطية ـ انصار ـ الدوير ـ ابو الاسود ، تقطع الطريق على القوات المستركة وتحصرها في جنوبي النهر ، حيث يتم تدميرها ؟

وعن ذلك ، يجيب قائد المنطقة الشمالية ، اللواء بنغال (يديعوت الحرونوت ٢٧-٣-٣٠٧) بقوله : «استخدمت قوات كثيرة ، وأطلقت كميات كبيرة من النيران ، للحيلولة دون وقوع اصابات في صفوف القوات الاسرائيلية . لقد ثبتت صحة ذلك . وكانت الخطة تقضي بالمضي على مهل برغقة النيران ، الكثير من النيران . وفي اثناء العمليات قتل ١٨ جنديا اسرائيليا ، وسقط عشرات من الجرحى . . . لم تكن هناك مباغتة تكتيكية السرائيليا ، وسقط عشرات من الجرحى . . . لم تكن هناك مباغتة تكتيكية واستراتيجية في توقيت العملية وطبيعتها . وقد عرف المخربون اننا سنتصرف على هذا النحو » . وأكد بنغال ان عدم اقتصام مدينة صور وكذلك الاحجام عن احكام الطوق عليها ، عند جسر القاسمية ، انما يعود الى الخوف من الخسائر البشرية .

ورغم أن خطة العملية كانت معدة سلفا ، وأنها استهدفت احتلال الجنوب اللبناني بأسره ، بواقع تسميتها « عملية الليطاني » ، وكان ذلك واضحا منذ بداية العمليات العسكرية ، الا أن العدو يصر على الادعاء عكس ذلك . ووصلت الرعونة بوزير دفاع العدو ، واستخفافه بالرأي

العام وعقول الناس ، عندما وصف العملية بانها « غريبة » . كونها توسعت اثناء العمليات العسكرية ، وقال : « كان هدف عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، ضرب المخربين قدر الامكان ، لقتلهم وتدمير مخازن اسلحتهم ، وكان الهدف الاولي للعملية احتلال قطاع يصل الى عشرة كيلومترات ، ولكن استسلام مدينة تبنين ، وفي اعقابها قرى اخرى ، في القطاع الاوسط من الجنوب اللبناني ، واستمرار نيران المخربين، وقصف المستوطنات في اصبع الجليل ، دفع الحكومة الى اتخاذ قرار جديد بتوسيع العملية ، واحتلال كل المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني » ، ( دافسار العملية ، واحتلال كل المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني » ، ( دافسار ولكن قائد المنطقة الشمالية ، بنغال ، طرح اسبابا اخرى ، مقال : « كانت ولكن قائد المنطقة الشمالية ، بنغال ، طرح اسبابا اخرى ، مقال : « كانت المرحلة الاولى محدودة « بحزام الامن » ، في حين ان المرحلة الثانية تمت في اعقاب رفع الاعلام البيضاء في القرى والدساكر ، اما المرحلة الثالثة فقد نفذت بسبب المناقشات السريعة في مجلس الامن ، واستهدفت فرض

امر واقع في الميدان حتى حدود الليطاني » .
واذا كان هدف العملية احتلال الجنوب اللبناني بأسره ، وهذا
ما حاول الجيش الصهيوني انجازه وغشل ، غلماذا اذن الكلام عن
«عملية محدودة » ، تطورت اثناء القتال ، لربما كان في كلام زئيف شيف

(هآرتس ٣١-٨-٧٨) ما يجيب عن ذلك ، حيث قال : « والان قيل لنا ايضا ، بصراحة ، انه تقرر ، منذ البداية ، حظر الوصول الى نهر الليطاني ، اذ أن هذا النهر يعتبر بمثابة « خط أحمر » في نظر السوريين ، ولم يحذر الاميركيون أسرائيل من عدم الوصول الى الليطاني ، أنما اسرائيل نفسها قررت في البداية عدم أغضاب السوريين ، وعدم الاثقال اسرائيل نفسها قررت في البداية عدم أغضاب السوريين ، وعدم الاثقال

عليهم ، لانها رغبت في مشاركتهم في تسوية تقود الى تغيير في جنوبي لبنان » . ومضى شيف عائلا : « وهذا المشروع السياسي ـ الاستراتيجي كما هو مطروح الان ، يكشف عدة حقائق مهمة بخصوص « عمليـــة الليطاني » . فأولا ، لا شك ان الاميركيين كانوا مطلعين على العملية قبل

الليطاني » . غاولا ، لا شك أن الهيركيين عادو المتالط الرئيسية أن تبدأ . ولا نخطىء أذا قلنا أنهم عرفوا ، بصورة عامة ، النقاط الرئيسية التي ستحتلها اسرائيل في القطاع المحاذي للحدود . غاعربوا عن قلقهم التي ستحتلها أسرائيل في القطاع المحادي المحادية ، لكنه خشية حدوث تطورات سلبية لمسار السلام ، في أعقاب العملية ، لكنه خشية حدوث تطورات سلبية لمسار السلام ، في أعقاب العملية ، لكنه

يبدو لي انهم لم يعربوا عن معارضتها بصراحة . غلو أرادوا ، لكان باستطاعتهم بالتأكيد ، ان يعرقلوا العملية ، ولربما ان يمنعوا تنفيذها » . اذن ، كانت اميركا على علم بالعملية . وهنا يتبادر السؤال : هل ان اسرائيل اتفقت مع اميركا على عملية محدودة ، ثم انفردت في اتخاذ القرار بتوسيع العملية ، ام انه كان هناك اتفاق بين الطرفين على خطة القرار بتوسيع العملية ، ام انه كان هناك اتفاق بين الطرفين على خطة

القرار بتوسيع العملية ، أم الله كان هناك المحلق بين أمر و كان كهذه ، كهذه منذ البداية ؟ أن المعلومات التي توفرت لدى أطراف عربية عديدة ، والتي ربما وصلت اليها عن طريق أميركا ، كانت تفيد أن العملية ستكون محدودة ، مكانا وزمانا ، ولذلك ، غان أميركا أما أن تكون متواطئة في محدودة ، مكانا وزمانا ، وأما أن تكون نفسها قد وقعت في خداع أسرائيلي.

هناك مؤشرات عدة الى ان اسرائيل قد استفردت بقرار توسيع العملية ، وانها اخفته عن واشنطن ، بواقع رد الفعل الاميركي على توسيع العملية ، والذي برز في تحرك الادارة الاميركية في مجلس الامن ، واتخاذ قرار ارسال قوات الطوارىء الدولية الى الجنوب اللبناني ، وكذلك ، فان تصرف كارتر مع بيغن ، بعد وصول هذا الاخير الى واشنطن في زيارته الثالثة ، يشير الى أن واشنطن لم تكن راضية تماما عن تصرفات حكومة بيغن ، ورغض كارتر ان يجعل من قضية الجنوب اللبناني ، موضوعا مركزيا في المحادثات التي أجراها مع بيغن ، وهكذا يمكن ان يقال ان العملية لم تسعف بيغن في الخروج من ازمة علاقاته بادارة كارتر ، بل على العكس ، زادت تلك العلاقات توترا ، وبهذا تكون قد غشلت في الوصول

الى أحد اهدافها المركزية .

وغشلت العملية كذلك ، على صعيد اخر ، هو ما كانت ترمى اليه بالنسبة الى سوريا ، والى الوجود السوري في لبنان ، ويقول زئيف شيف ( هآرتس ٣١ ــ ٣٨ ) ما يلي : « اذا اخذنا تصريحات مخططي « عملية الليطاني » في الحكومة والاركان العامة على عواهنها ، نحد أن المخططين قد اغترضوا ان تدفع هذه العملية السوريين ، وتقودهم الى تسوية مع اسرائيل في مسألة المخربين في جنوب لبنان ، ولربما بدأ ذلك سخيفا ، الآ انه أيضاح سمع أكثر من مرة ، عندما كان الحديث يتناول أحد الاهداف الرئيسية للعملية : تغيير الوضع في جنوبي لبنان ، غاسر ائيل اعتقدت اذن ، انه ليس في وسعها ان تفعل هذا بنفسها ، وانها بحاجة الى شركاء . ويتضح أنه كان المفروض ان يكون السوريون هم الشركاء ، وليس الامم المتحدة » ، وقد اطلق العديد من قادة العدو تصريحات مماثلة وقريبة ، تنم عن نيتهم اقحام سوريا في ترتيب جديد للاوضاع في لبنان . وكان من اطر ف ما طرح ، كلام الاستاذ موشيه معوز ، بعد أتمام العمليات العسكرية ، حيث قال : « يبدو ان الخيار الاساسي المتوفر لاسرائيل هو اقتسراح مشروع « لتسوية شاملة » مع سوريا ولبنان والمخربين - كجزء من تسوية شاملة في الشرق الاوسط ، بمشاركة مصر والاردن وسكان يهودا والسامرة وغزة ، وتحت اشراف شامل من قبل الولايات المتحدة . ومبادىء « التسوية الشاملة » في « المدماك الشمالي » يجب أن تكون اقتلاع وجود المخربين الفلسطينيين من فوق الاراضي اللبنانية ، واسكان معظم اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان ( ويبلغ عددهم اليوم نحو ٠٠٠ الف ) في سوريا والعراق ، وجزء محدد أيضا في يهودا والسامرة ، واخلاء القوات السورية من لبنان ، واعادة السيادة اللبنانية لحكومة بيروت الشرعية » . ولكن العملية والاحتلال الذي تلاها ، ومجمل التحركات السياسية التي ترتبت عليها ، لم توصل حكومة بيغن السي مبتغاها على الصعيد السورى .

وتجمع مصادر العدو الصهيوني على ان العملية غشلت في انجاز اهداغها على الصعيد الاميركي . ويرد في داخل هذا الكتاب العديد من

ومتطور . ومعركتنا مع العدو ليست محصورة في جبهة واحدة ، بل هي تمتد الى كل شبر من الارض العربية يحتلها العدو » ( شؤون فلسطينية عدد ٧٧ ، ص ٢٩ ) .

وقد جمع هذا الكتاب ، الذي نقدمه الى القارىء العربى ، شمهادة على بطولة ثوآرنا في حرب الجنوب ، أخبار تلك الحرب ، التي أسماها العدو « عملية الليطاني » ، ووثائقها والتعليقات عليها ، مأخودة كلها من صحف العدو ، ودون تدخل يذكر ، وهي مرتبة على النحو التالي : بعد المقدمة القصيرة ، تأتى « عملية كمال عدوان » في فصل منفرد . وبعده تأتى ثلاثة غصول عن عملية الليطاني : ١ \_ أيام القتال الاولى ، وهو غصل قصير نسبيا ، اذ حذفنا الكثير من أقوال صحف العدو عن تلك ، كونها تحتوى على كثير من الاخبار الملفقة ، وهي على العموم تكرر نفسها ، بناء على بيانات الناطق العسكرى لجيش العدو ٢٠ \_ فصل طويل عن الجوانب السياسية - العسكرية ل- « عملية الليطاني » . وبسبب غزارة المادة فقد قسمناها الى سبعة أقسام هي: أ \_ التصريحات الرسمية إن ب \_ تعليقات السياسيين . ج \_ أخبار ومعلومات . د \_ قرار مجلس الامن . ه \_ موقف الانعزاليين . و \_ رد فعل عرب الداخل . ز \_ استعمال القنابل العنقودية . . ٣ \_ غصل طويل أيضا ، يضم تقريبا كل تعليقات الصحف على العملية ، من جميع جوانبها ، والمادة بمجملها ، بعد تصنيفها في غصولها وأبوابها مرتبة على أساس زمني . واذ يسعدنا ان نقدم هذا الكتاب الى ابناء أمتنا ، يهمنا ان نوضح ونؤكد ان الهدف الاساسى منه هو اعطاء صورة كاملة عما كتبه العدو عن حرب الجنوب في صحفة ، ونشره في وسائط اعلامه ، لعل في ذلك بعض الفائدة ، وأنها

الياس شوفانــي بروت ۳۱\_۷\_۱۹۷۸ التعليقات ، التي تؤكد ذلك ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، كتب مارك غيف (عال همشمار ٢٤-٣-٧٨) يقول : « في الحقيقة كانت هناك محاولة لاستغلال قضية جنوبي لبنان من أجل هدف سياسي ، بيد ان هذا الهدف غشل منذ البداية ، . ويبدو ان بيغن اعتقد ان بالامكان استخدام جنوبي لبنان لتغيير موقف الولايات المتحدة من مشكلات المنطقة ، استخدام جنوبي لبنان لتغيير موقف الولايات المتحدة من مشكلات المنطقة ، وخصوصا من مشروع السلام مع مصر ، بيد ان كارتر قرر بصورة جازمة قطع الطريق امام قيام بيغن بخطوة كهذه ، واستعجل قبول المشروع الاميركي في مجلس الامن ، عندما كان بيغن لا يزال في طريقه آلى واشنطن على الرغم من الحاح اسرائيل المتكرر بأن ينتظر مجلس الامن يوما واحدا ، على الرغم من الحاح اسرائيل المتكرر بأن ينتظر مجلس الامن يوما واحدا ، قبل اصدار قراره وكان هذا من الناحية السياسية بمثابة تلميح ، بأن رئيس الولايات المتحدة لا يريد ابدا ادخال قضية لبنان في المحادثات القادمة » . وكذلك غهناك شبه اجماع على غشل العملية في حل ازمة بيغين

بالاعمال الوحتسية الجبادة وبدرات المباوية وبالمقابل لخص القائد الفلسطيني ، ابو جهاد ، نتائج حرب الجنوب على الساحة الفلسطينية ، فقال : « لقد حققت هذه المعركة على الصعيد الفلسطيني مزيدا من التلاحم بين مقاتلي الثورة الفلسطينية ، وسيكون هذا أرضية للنضال في سبيل وحدة القوات العسكرية للثورة الفلسطينية ، هذا الهدف الذي يزداد الحاحا كلما تقدم نضالنا وتوالت معاركنا ،

الهدف الدي يزداد الحاحا حمد سمم حساسر ( كما انها عمقت التحام الثورة بجماهير الشعب الفلسطيني سواء ( كما انها عمقت التحام الثورة بجماهير الشعب عبر هذه الوقفة في مخيماته او مناطق غربته او داخل الارض المحتلة ، عبر هذه الوقفة البطولية لجماهيرنا خلال ايام الحرب ، بشكل مليء بالتحدي للعدو ، عبرت عنها الجماهير بالتظاهرات والنضالات المختلفة ، الى جانب اغواج عبرت عنها الجماهير بالتظاهرات والنضالات المختلفة ، الى جانب اغواج المتطوعين الذين بدأوا بالتدفق للالتحاق بالثورة والمشاركة في القتال ،

المتطوعين الدين بداوا بسيسي مرسكي المسلم التفاف جماهيرنا العربية حول « أما على الصعيد العربي فقد تعاظم التفاف جماهيرنا العرب ، والمساندة الثورة وخط الكفاح المسلح ، عبر تدفق المتطوعين العرب ، والمساندة المادية والمعنوية .

لماديه والمعنوية . « أما دوليا ، فقد برزت قدرة الثورة الفلسطينية كحقيقة لا يمكن

تجاهلها . « أما في صفوف العدو الصهيوني ، فان هذه الحرب ، سوف تسهم في تعميق ازمته ، عبر فرضها القتال الدائم والمستمر عليه .

في تعميق أزمته ، عبر عرصها السان المام و عنوا . فما دام العدو يقوم « ليست هذه الحرب الا احدى حلقات النضال ، فما دام العدو يقوم باحتلال ارضنا ، فان تصميمنا على المضي في الكفاح المسلح مستمسر

الفصل الأوك عملية "كمال عسروان"

# أ \_ ردود الفعل والتعليقات الاسرائيلية عليها

عشية سفر رئيس حكومة اسرائيل ، مناحم بيغن ، الى واشنطن وذلك في زيارته العاصمة الاميركية ، للمرة الثالثة منذ توليه منصبه ، وعلى خلفية تعرقل المفاوضات المباشرة بين مصر واسرائيل ، في اعقاب مبادرة الرئيس السادات ، وبالتالي بروز خلاف بين الادارة الاميركية وحكومة بيغن ، بشأن الاستيطان في المناطق المحتلة ، وتفسير قرار مجلس الامن رقم ٢٢٢ ، نفذ الفدائيون الفلسطينيون ، من مجموعة « دير ياسين » عملية « كمال عدوان » بتاريخ ١٩٧٨/٣/١١ ، في المنطقة الواقعة على الطريق العام ، شمالي تل ابيب . وعكست ردود الفعل الاسرائيلية ، في الحكومة والكنيست والصحافة ، اجواء محمومة كانت تدعو جميعها الى علية انتقامية ، بحيث يمكن القول ان حكومة اسرائيل كانت تحاول تهيئة الاجواء ، المحلية والدولية ، لجعل هذه العملية ذريعة لهجوم واسع على المقاومة . وعلى هذه الخلفية ، يمكن فهم تأجيل سفر بيغن ودايان الى المرائيل ، ان

كل الوية شرطة اسرائيل ... » .

ويلاحظ ان المعلومات التي نشرتها الصحف الاسرائيلية عن العملية وحتى تلك التي وردت في التقارير الرسمية ، متضاربة ومتناقضة وغير دقيقة . ومن المعلومات التي اوردتها الصحف الاسرائيلية يوم ٢٨/٣/١٤ ما يلى :

\* خسمت المجموعة الفدائية ١٣ شخصا بينهم غتاة واحدة هي دلال المغربي التي استشبهدت اثناء المعركة داخل الباص قليرب « الكونتري كلوب » .

يد قدمت المجموعة في زورقين من المطاط ، واضطرت الى البقاء يومين في عرض البحر ، بسبب سوء الاحوال الجوية ، وقد قلبت الامواج احد الزورقين وغرق اثنان من رجال المجموعة ، ووجدت جثة احدهما ، في وقت لاحق ، على الشاطىء قرب « معفان ميخائيل » (معاريف ٢١/٣/١٩) يج كان هدف الفدائيين الاستيلاء على غندق « بان اميركان » واحتجاز

رهائن غيه مقابل الافراج عن عدد من الفدائيين المعتقلين في اسرائيل . 
يج تلقت شرطة حيفا الابلاغ الاول عن الهجوم الفدائي ، من أحدد رجال شرطة المرور ، في الساعة الخامسة الا ربعاتقريبا . لكن التقسرير كان مشوشا للغاية ، ولم تتحدد وجهة الباص الذي استولت عليه المجموعة وكان التقرير الاولي ان الباص سيتجه نحو مطار اللد ، وبالتالي صدرت التعليمات لاقامة الحواجز في هذا الاتجاه بن

به في الساعة الخامسة تقريباً ، تلقت شرطة تل ابيب أول تقرير واضح يشير الى ان الباص المخطوف ، وفيه رجال المقاومة الفلسطينية ، يتحه نحو تل ابيب .

به بلغت خسائر الاسرائيليين في هذه العملية ٣٢ قتيلا و ٨٢ جريحا وكان بين القتلى اثنان من قوات الامن ، بينما سقط ١٣ قتيلا على طول الطريق من « معغان ميخائيل » الى « الكونتري كلوب » ، حيث دار الاستباك مع رجال الشرطة والجيش الاسرائيليين ، وتمكنت قوات الامن من اعتقال أثنين من المجموعة الفدائية ، أحدهما جريح ، ووجدت جثث خمسة منهم داخل الباص المحترق ، كما وجدت الجثث الاربع الاخرى في منطقة الاشتباك (داغار ١٨/٣/١٤) .

بد اتبع الفدائيون ، في نزولهم على الشاطىء الفلسطيني ، الاسلوب نفسه الذي اتبع في مرات سابقة ، مما يشير بوضوح الى فشل سلاح البحرية الاسرائيلي في تأمين حماية تاملة لحدود اسرائيل البحلية ( هارتس ٧٨/٣/١٢ ) .

# ١ ــ تساؤلات عن التقصير الامني

قبل الاعلان الرسمي عن انتهاء العملية ، ووسط سيل من الاخبار عنها والتعليقات عليها ، ووصف ما احدثته في اسرائيل من هلع بين المستوطنين ، وإرباك للسلطة واجهزتها ، انطلقت ، منذ اليسوم الاول ،

عملية «كمال عدوان » ، التي شكلت بداية لتطورات كبيرة لاحقة ، لايمكن فهم اثرها في العدو الاسرائيلي ، وبالتالي نوعية ردود فعله ونمط تفكيره ، دون رصد ردود الفعل هذه من مصادرها العبرية ، او متابعتها على جميع الصعد لحظة بلحظة . وغيما يلي ترجمة ، شبه كاملة للتقارير والتعليقات الاسرائيلية على عملية «كمال عدوان » .

جاء في التقرير الذي قدمه اللواء حاييم تابوري ، مفتش الشرطة العام ، الى رئيس الحكومة ، ( هارتس ١٣/٣/١٣ ) « ان المخربين خططوا للاستيلاء على احد الفنادق الكبيرة في تل ابيب ، واحتجاز رهائن ثم المطالبة بأطلاق سراح مخربين مسجونين » . وأورد التقرير ما يلي : « كانت مجموعة من المخربين ، تضم أحد عشر فردا ، بينهم فتاتان ، قد خرجت من لبنان ، منذ عدة أيام ، وكان قائد المجموعة ، وجميع افرادها من اصل غلسطيني . . . وقد استقل اغراد المجموعة زورقين مطاطين ، من طراز « زودياك » ، الى سفينة ، كانت تنتظرهم على مسافة غير بعيدة من الشاطيء اللبناني . وكانوا مجهزين بأسسلحة متنوعة : بنادق كلاشينكوف ، بنادق ( أم ١٦ ) ، بازوكا من طراز ار ، بي ، جي ، مدافع هاون ، تستخدم مرة واحدة ، من انتاج تشيكي ، هاونات من عيار ٥٢ ملم ، مسدسات وقنابل يدوية ، من انتاج آلاتحاد السوفياتي ٠٠٠ وبعد أن ابحرت السفينة مدة أربع وعشرين ساعة تقريبا ، نزل المخربون بالزوارق المطاطنة ، ووصلوا الى شباطىء « معفان ميخائيل » ، في السباعة الثانية عشرة ظهرا تقريباً ، يوم السبت ، وعلى شاطىء الكيبوتس ( معفان ويخائيل) ، اصطدوت المجموعة بمصورة مجلة تايم ، حيث جرى استجوابها ثم قتلها . وأراد المخربون استخدام سيارتها ، التي اتضـح انها صغيرة بالنسبة الى احتياجاتهم ، متوجهوا سيرا على الأقدام باتجاه الطريق الرئيسي . وهناك اوقفوا سيارة مرسيدس ٠٠٠ وقتلوا السائق ، وانطلقوا بسرعة جنوبا » .

وعرض مفتش الشرطة سير العملية ، بدءا بالاستيلاء على سيارة الباص الاولى ، ثم الثانية ، وذكر ان الفدائيين امروا سائق الباص بمواصلة سيره باتجاه مطار بن عوريون ، وقال : « ويبدو ان المخربين قد غيروا اثناء عملية المطاردة ، خطتهم الاصلية للسيطرة على هندق كبير في تسل أبيب » . ووصف التقرير الاشتباك بين الشرطة الاسرائيلية والفدائيين ، وذكر « ان الشرطة امتنعت عن اطلاق النار ، كي لا يصاب الركاب » وأفاد بأن « طائرة هليكوبتر على متنها رجال الوحدة الخاصة ، كانت تراقب من الجو حركة الباص » . وأشار التقرير الى ان تسعة من رجال الشرطة قد المعلية الابعد مضي ساعة على بدئها ، وأفاد بأن « نحو ستة الاف من بالعملية الابعد مضي ساعة على بدئها ، وأفاد بأن « نحو ستة الاف من رجال الشرطة والحرس المدني والجيش قد اشتركوا في العملية ، وفي عمليات التغيش ، وقد اهتمت الشرطة بتأمين حماية ، ١٢٠ مدرسك ومؤسسة تعليمية و ٩٩ هندقا ، و١٥ مستشفى ، كما تم تعسزيز لواء تل ابيب بقوات من اللوائين ، الشمالي والجنوبي ، وأعلنت حالة التأهب في ابيب بقوات من اللوائين ، الشمالي والجنوبي ، وأعلنت حالة التأهب في





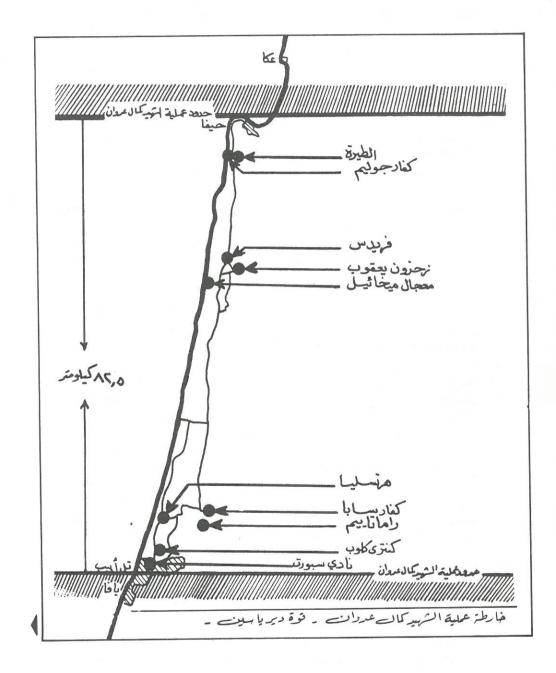

أصوات تطرح تساؤلات عن مجريات العملية ، وتدعو الى تشكيل لجنسة للتحقيق في ملابساتها . فكتب يونا شمشسي ( دافار ٧٨/٣/١٢ ) يقول : « يثم تسلل المخريين من البحر بعض الاسئلة ، أهمها: كيف نجحوا في التسلل في وضح النهار الى أراضي اسرائيل ، على الرغم من دوريات الاستطلاع الجوية والبحرية ، التي اعتمدت منذ تسلل المخربين الاول من المحر ، في ١٦ اذار (مارس) ١٩٧٥ ، والهجوم على مندق ساموي في تل ابيب . وسؤال اخر: لماذا مر وقت طويل ، اكثر من ساعة ، قبل نجاح قوات الامن في اقامة حاجز فعال ، في منطقة مدينة السيارات ؟ وسؤال اخر ، يستوجب التحقيق: كيف نجح بعض المخربين ، اذا حصل فعلا ، في الخروج من الباص والنجاة ، وحتى الاختفاء ؟ » .

وكتب يشعياهو بن غورات (يديعوب احرونوت ١٢ ــ ٣ ــ ٧٨)يقول « طرحت أوساط رسمية عليا في القدس ، المطالبة الملحة بتشكيل لحنة تحقيق رسمية على الفور ، لتحقق في سلسلة من التقصيرات العسكرية والامنية ، التي ظهرت بعد العملية ألدامية على الطريق الساحلي . وهذه الاوساط ، التي تحَطّر عليها مهامها الرسمية الكشف عن نفسها" ، مستاءة من حقيقة أن العملية الارهابية ، التي ادت الى موت وأصابة هذا العدد الكبير من الضحايا ، جرت في وضح النهار ، وفي قلب البلد ، وعلى قطاع الشاطىء المزدحم بالسكان . والسؤال الرئيسي ، الذي لا جواب عنه ، ما لم يجر التحقيق الاساسى ، هو طبعا ، كيف تمكن قاربان محملان بالمخربين المسلحين ، من الوصول الى شاطىء معفان ميخائيل ، على الرغم من حراسة الشواطيء ، التي يفترض ان تكون متواصلة ودؤوبة ؟ غفى الماضي حدثت عمليتا تسلل عن طريق البحر . ونتيجة لهما ، استخلصت في حينه ، الاستنتاجات العملياتية اللازمة ، ويطرح السؤال ، هل ان عدم تطبيق هذه الاستنتاجات ، وتعليمات اخرى معينة ، أو انعدام استنفار كاف ، هو الذي اتاح للمخربين أمس ، الدخول الى اسرائيل مرة اخرى ، عن طريق البحر . وهذه الاستئلة موجهة طبعا الى الحيش

ومضى بن غورات يقول : « وثمة سؤال آخر : الى أى مدى ... تلقت أجهزة الامن ، والمؤسسات المسؤولة عن مكافحة الارهاب ، تحذيرات ، وكانت مدركة لامكان تنفيذ ضربة من هذا النوع . . . وأخيـرا يطرح أيضا السؤال ، كيف استطاع المخربون ، بعد أن سيطروا على الباص ، السفر نحو خمسين كيلومترا ، حتى سدت امامهم طريق الدخول الى تل أبيب ؟ » .

وتطرق أورى دأن ( معاريف ٧٨/٣/١٢ ) الى مسألة تعيين خلف لباغلين ، مستشار رئيس الحكومة لمكافحة الارهاب ، فقال : « قرر رئيس الحكومة ، مناحم بيغن ، ان يلغي مؤقتا ، منصب المستشار لمكافحة الارهاب ، ولكن بعد الهجوم الدامي ، الذي قام به المخربون امس ، من المحتمل أن يعاد النظر في هذا الموضوع ، ويتضح أنه بعد أن جــرح عميحاًى باغلين ، عين قائم بأعماله : ضابط كبير ، كان يساعد باغلين .

ولكن بعد وماة باغلين ، تقرر تجميد هذا المنصب . وكان هناك ميل الى عدم تعيين شخص اخر مستشارا لرئيس الحكومة لمكاغمة الارهاب . وقد ايد تُوجه بيغن هذا ، وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، وأمس ، قالت مصادر مقربة من بيغن ، انه سيعاد النظر في هذا الامر » .

ومضى دان يقول : « وقالت اوساط أمنية انه سيجرى تحقيق داخلى في كل ما حدث ، وسيتركز على النقاط التالية :

يد ما هي المعلومات التي كانت لدى قوات الامن قبل الهجوم ، عن نوايا المُخربين زيادة ضرباتهم في اسرائيل ، بسبب المفاوضات بين مصر

﴿ لَمَاذَا لَم يَعْمَلُ جَهَازُ الْانْذَارِ وَالْرَقَابَةُ الْبَحْرِيةُ عَلَى الشَّوَاطَىء ؟ • و كيف تصرفت قوات الشرطة والجيش خلال الوقت الطويل الذي

تحرك فيه المخربون على الطريق الساحلي ؟ . يد هل كان هناك مجال لاطلاق النآر على الباص من بعيد ، ام كانت هناك حاجة الى الانقضاض عليه من قريب ؟؟ ويخشى ان يكون عدد من

المابين قد وقع برصاص قواتنا » . وكتب زئيف شيف ( هآرتس ٧٨/٣/١٣) يقول : « سيعاد النظر في جهاز تنسيق المسؤولية ، بين الجيش الأسرائيلي والشرطة ، المسؤولة أيضا عن حرس الحدود ، غيما يتعلق بمكافحة المخربين والتصدى لعمليات التخريب ، خارج الحدود ، وداخل البلاد ، وقالت جهات أمنية ، ان هذه العملية قد وضعت علامة استفهام على جهاز التنسيق ، وليس من المستبعد ان يعاد النظر في هذا الامر . ذلك ان توزيع المهام في هذا المجال ، قد تحدد

بعد مذبحة معلوت ، حيث حصل ايضا اخفاق في التنسيق والرد . وقد عهد رئيس الحكومة السابق ، يتسحاق رابين ، الى مستثماره لمكافحة الارهاب اللواء رحبعام زئيفي ، تقديم توصيات في هذا الشأن ، وأوصى اللواء زئيفي ان تكون الشرطة مسؤولة عن كل جوانب مكافحة الارهاب داخل الدولة ، في حين يتولى الجيش الاسرائيلي معالجة هذا الموضوع على طول الحدود ، والى مسافة عشرة كيلومترات داخل اراضى الدولة ، وعلى اثر تلك التوصية قررت الشرطة اقامة الوحدة الخاصة للكاغمة الارهاب في اطار حرس الحدود ٠٠٠٠ » ٠

ومضى شيف يقول : « وبحسب الانباء التي لم تناكد بعد ، كانت لدى اسرائيل ، معلومات عامة عن احتمال قيام المخربين بعملية استعراضية في هذه الايام ، قبل سفر رئيس الحكومة ولقائه بالرئيس كارتر ، أو اثناء وجوده هناك . ووجد في حوزة المخربين بيان مكتوب بعبرية ركيكة ، يفهم منه أنهم كانوا ينوون المساومة على الرهائن الذين سيحتجزونهم ، من أجل الملاق سراح مخربين اخرين مقابلهم . الا انه لم يتم العثور على قائمة كهذه بأسماء مخربين . وكانوا ينوون الانسحاب بعد ذلك في طائرة تابعة للامم

وأثار يغنال آلون ، وزير الخارجية السابق ، في مقابلة اذاعيـة ( معاريف ٧٨/٣/١٣ ) تساؤلات عن فعالية حرس السواحل وأجهزة

الامن التي عجزت عن السيطرة على الموقف طوال ساعة كالملة ، كان الخاطفون يتجولون ، خلالها ، بحرية تامة ، على طول الطريق الساحلي الرئيسي ، وفي أكثر الاماكن ازدحاما ، ودعا الون الى رد اسرائيلي « قوي وحاسم ورادع ، ، ، ومفاجىء » ،

# ٢ \_ التحركات الرسمية

لدى ورود الانباء الاولى عن عملية «كمال عدوان » ، اجتمعت هيئة وزارية في بيت مناحم بيغن ، لمتابعة تفاصيل العملية ، وقد تقرر ، نتيجة مداولات سريعة ، تأجيل سفر بيغن ودايان الى واشنطن ، واستدعاء وايزمن على الفور ، وقد اتصل بيغن بوايزمن مرتين ليطلعه على تفاصيل العملية ، كما اقام اتصالا مباشرا بالجهات الامنية التي كانت تتولى المواجهة في موقع الاشتباك ( هآرتس ٢١/٣/١٢ ) ، وفي اليوم التالي للعملية خصصت الحكومة جلستها الاستبوعية للاستماع الى التقارير

وفي هذا السياق ، كتب عوزي بنزيمان ( هآرتس ١٣ - ٣ - ٧٨ ) يقول: « في جلسة الحكومة امس ، طرحت اسئلة ، بعضها ذو صبغة انتقادية ، بشأن دور قوات الامن قبل الهجوم واثناءه . وتناولت الاسئلة . . حجم وفعالية حظر التجول ، الذي غرض في منطقة الاشتباك ، والمهلة التي يعطيها انذار جهاز الإستخبارات للدولة ، ومدى شجاعة حسراسة الشواطيء وتصرف الجيش الاسمرائيلي والشرطة ، عند وصــول الانباء عـن المخربين ، وبرز بيين السائلين ، وزير الزراعة اريئيل شارون » . وبعد جلسة الحكومة وجه رئيسها ، مناحم بيغن ، نداء الى الجمهور الاسرائيلي ( المصدر نفسه ) ، جاء غيه : « لقد جاء المخربون لقتل اليهود ، انهم نازيون ، وجاؤوا لارتكاب عملية نازية . ولو استطاعوا لقتلوا جميع اليهود ، ولكنهم لم يتمكنوا . انه ليوم مريع في حياتنا . علينا أن نتحلى برباطة الجأش . يريد هذا العدو الفظيع تحطيم معنوياتنا ، ولكنه لن ينجح ، اننا شعب مجرب ، لقد تفوق الشعب اليهودي بروحه وانتصر . وسنولى اهتماما للشروط التي لا تمكن اي شرير من مد يده لقتل رجل او أمرأة أو طفل . اثبتوا وتشجعوا ، ولسوف ننتصر » .

ولسوف سلصر » .

ونقل بنزيمان من المؤتمر الصحافي ، الذي عقده بيغن ، في مكتبه في القدس ، بعد جلسة الحكومة ، ما يلي : « ان اسرائيل تحاول منذ سنوات اقناع العالم بأنه منذ النازيين ، لم تقم منظمة منحطة مثل منظمة التحرير الفلسطينية ، التي هدغها الوحيد قتل اليهود ، وأعرب رئيس الحكومة عن ألمه بان يقدر اصحاب النوايا الطيبة في العالم ، من جديد ، موقف اسرائيل ازاء المطالبة بمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير ، في ضوء الحادث الدامى وقال بيغن انه لو قامت دولة ، يحكمها عرفات وسفاحوه ، في يه وداً والسامرة وغزة ، لكان هناك خطر كبير جدا على دولة اسرائيل ، واضاف

بيغن يقول: ان حق تقرير المصير يخص شعوباً وليس شراذم اهم » .

وبعد ان قطع زيارته لواشنطن ، وعاد الى اسرائيل ، بسبب العملية الفدائية ، عقد وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، مؤتمرا صحافيا في مطار بن غوريون ، جاء فيه : « انني القي مسؤولية هذه العملية على كل دؤلة ، توجد فيها قواعد خرج منها المخربون . وقد اثبتت العملية ، مرة اخرى ، وجود خطر من مناطق عربية ، لا سيطرة عليها ، وهي قريبة من المناطق الماهولة بالسكان في دولة اسرائيل . ولقد حذرنا منذ سنوات من هذا الخطر ، وقبل ان تحدث الكارثة ، التي اثبته مرة اخرى » . وردا عني سؤال عن اثر العملية في مفاوضات التسوية ، اعرب وايزمن عن المله على الا يكون لها أثر سلبى .

وعقدت الحكومة جلسة خاصة ، صباح الاثنين ١٣-٣-٣٨ ، استمعت خلالها الى تقرير من عيزر وايزمن ، وزير الدغاع ، عن تفاصيل العملية ، والتدابير التي اتخذتها اجهزة الامن لمواجهة الوضع الطاريء ، وقد اثيرت انتقادات حادة في هذا المجال ، خصوصا ازاء توافر معلومات مسبقة من جهاز الاستخبارات ، عن احتمال حدوث مثل ذلك الهجوم (داغار ١٤-٣-٣٨) ،

وفي اليوم نفسه ( ١٣ ـ ٣ ـ ٧٨ ) عقد الكنيست جلسة خاصة ، استمع خلالها الى تقرير الحكومة عن العملية ، ونقلت وقائعها دافار ( ١٤ - ٣-٣٨ ) . وجاء في البيان الذي ألقاه بيغن في الجلسة : « سنقوم بواجبنا . لقد انقضى ، من دون رجعة ، الوقت الذي كان متاحا فيه سفك الدم اليهودي والتمتع بالحماية ، لن يفلت القتلة من العقاب ، سندافع عن مواطنيناً ، ونسائنا وأطفالنا ، سنقطع دابر الشر ، ولن نقبل بأي حال ، ومهما كانت الظروف ، ان تتمكن يد أجنبية من التعرض لطفــل يهودي او امرأة يهودية » . ويذكر بيغن في بيانه ايضا ان « القتلة » جاؤوا من لبنان وتلقوا تدريبهم على يد رئيس جناح فتح العسكرى . وتحدث عن « البطولات » التي قام بها مواطنون ورجال الشرطة وجنود من الجيش في المجابهة ، وأشاد بتطوع رجال الحرس المدنى ، الذي عبىء منهم خمسة الاف خلال وقت قصير . وأضاف بيغن : « في اعقاب مثل هذا الحادث الدامي ، من الطبيعي ان يجرى تحقيق . وستتولاه لجنتان عسكرية ومدنية . . . » . وهاجم بيفن الاتحاد السوفياتي الذي يتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية وذكر انه خلال الفترة الاخيرة ، اقيمت في الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية ، عشرات الدورات لرجال فتح وم٠٠٠. ف ، قام خلالها السوفيات بتعليم « المخربين » كيفية استعمال السلاح والهجوم . وقال بيغن : « أن تلك الدولة العظمى ، التي تعهدت بالعدل ، والتي رأت شعبنا في أوروبا ينزف دما ، تدرب اليوم القتلة ، وتقدم اليهم السلاح القاتل بمختلف انواعه ، من أجل القضاء على البقية الباقية من الشعب اليهودي » . كما شجب بيغن تشجيع بعض الدول الغربية م٠ ت.ف ومؤازرتها لها بتصريحاتها .

وتحدث في الجلسة يغنال آلون ( المعراخ ) غذكر أن اهداف م٠٠٠٠ف

من العملية ثلاثة : اصابة اليهود كونهم يهودا فقط ، عرقلة المفاوضات ، جر الدول العربية الى حرب بسبب عجز المنظمة عن تحقيق اهدافها بنفسها ، وأضاف انه يجب عدم الوقوع في فخ تكتيكات م ، ت ، ف وبالتالي وقف التحرك السياسي ، ودعا الى اجراء دراسة وتحقيق شامل عما حدث يوم السبت .

وقال يغنال كوهين (ليكود) ان الرد يجب الايأتي نتيجة الفاجعة او في وقت قريب منها . « يجب استخدام كامل قواتنا ، والافادة من عنصر المفاجأة ، والتخطيط المحكم ، والتضحية ، من أجل ضرب مواقع تنظيم هؤلاء القتلة المجرمين ، والاماكن التي يخرجون منها » .

ودعا اساف ياغوري (داش ) الى أستخلاص النتائج الواضحة ، في المجالين التنفيذي والتربوى ، مما حصل يوم السبت .

وقال 1. الياف (شلى) انه فقط « بالأعلان عن استعدادنا لتسوية القليمية مع الفلسطينيين ، نستطيع المطالبة بالجلوس مع الفلسطينيين المتداب مدهم »

المعتدلين وحدهم » .
وفي ختام المناقشات ، طرحت صيغ مختلفة للبيان النهائي ، مسن جانب الانتلاف والمعراخ وبقيه الكتل . ويعود ذلك الى ان المعراخ اصر على ان يضم البيان نقطتين : ١ \_ ضرورة اجراء تحقيق . ٢ \_ ضرورة الاستمرار في جهود السلام ، وقد رغض رئيس الحكومة الموافقة على ذلك ، ثم عقد اجتماع ، بمبادرة يغئيل يدين ، نائب رئيس الحكومة ، بين زعماء الائتلاف وعوزي برعم ، نائب رئيس كتلة المعراخ ، واتفق على ان يتنازل

البيان على مواصلة جهود السلام . وفيما يلي نص البيان الذي وافق عليه الكنيست بالاجماع ، باستثناء

المعراخ عن بند التحقيق ، مقابل موافقة الليكود على أن تنص صيفة

ممثلي راكح الذين المتنعوا عن التصويت:

« ١ ـ يدين الكنيست بسخط ، العمل الدموي الذي قام به مبعوثو منظمة القتلة المدعوة م.ت.ف والذي سقط ضحيته ضحايا من الرجال والنساء والاطفال . لقد قتل هؤلاء المواطنون على يد عدو باغ ، لسبب واحد غقط ، هو انهم يهود .

« ٢ ـ يعرب الكنيست عن تعازيه للعائلات التي نقدت اعزاءها ، على طريق حيفا ـ تل أبيب ، ويتمنى الشفاء العاجل والتام للمصابين . « ٣ ـ يؤكد الكنيست ضرورة توجيه الضربات الى منظمات الارهاب

ومبعوثيهم وابادتهم .

« } \_ يدعو الكنيست الشعوب المحبة للسلام الى ادانة منظمة القتلة ، والغاء اى اعتراف بها ، واغلاق مكاتبها ، وابعاد ممثلها .

« ٥ ــ يعتقد الكنيست ان جهود المخربين لعرقلة جهود السلام في الشرق الاوسط لن تنجح ، وستواصل حكومة اسرائيل السعي الدؤوب لتحقيق سلام حقيقي ودائم » .

هذا ، وقررت الحكومة ، بسبب خطورة الاتهامات الموجهة الـي الجهزة الامن ، تشكيل لجنة عسكرية ، برئاسة اللواء يونا افرات ، ولجنة

دنية برئاسة العميد في الشرطة شموئيل ايتان ، وتتولى اللجنة العسكرية التحقيق في التدابير التي اتخذها الجيش قبل عملية السبت ، وخلالها ، وتتولى اللجنة المدنية التحقيق في المهمات التي نفذها رجال الشرطة وحرس الحدود ، لمواجهة تطورات العملية ، على طول الطريق الساحلي (معاريف ١٤-٣-٧٧) ،

### ٣ \_ التعليقات الصحافية على العملية

كان طبيعيا ان تسهب الصحف الاسرائيلية في التعليق على العملية الفدائية الكبيرة ، وتعالج جوانبها المختلفة ، الامنية والسياسية ، وتعرض لانعكاساتها على مسار التسوية السياسية ، ونورد هنا بعض اهم تلك التعليقات .

كتبت هآرتس ( ١٢ ــ ٣ ــ ٧٨ ) ، في اغتتاحيتها ، تقول : « كشفت منظمة « غتت » ، العنصر الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية ، عسن وجهها الحقيقي مرة أخرى ، يوم أمس ، كمنظمة ارهابية ، ترى هدفها في قتل أكبر عدد ممكن من اليهود . أنه وجه منظمة ، يحاول الناطق باسمها ــ والمدافعون عنها في العالم أيضا ــ اظهارها كمجموعة مسن المقاتلين من أجل ( التحرر القومي للشعب الفلسطيني ) ، وهي منظمة يحاول البسطاء في الغرب ، أقناعنا بأن ضرورة وجودها تنحصر في أقامة دولة غلسطينية عربية ، في يهودا والسامرة وقطاع غزة ، وأن ثوار اليوم ، يتحولون ، وبسرعة كبيرة ، الى سياسيين ، يتحلون بحس المسؤولية ، ويحرصون على حسن الجوار مع دولة اسرائيل ،

« ونحن في اسرائيل نعرف ما ينتظرنا من هــــذه المنظمة ، التي اعترفت بها الدول العربية كافة ، باعتبارها ( المثل الوحيد للشعبب الفلسطيني ) ، كما استقبلت الجمعية العمومية للامم المتحدة رئيسها ، بحماس يدعو الى الخجل ، ان بشارة الموت ، التي بعثت بها منظمة التحرير الينا يوم أمس ، سوف لن تضعفنا ، ولن تحملنا على الاستسلام ، بل على العكس ، ستعزز ارادتنا لرد أية محاولة للايقاع بنا ، وستدفعنا الى مواصلة الثبات في وجه جميع الاعمال الشريرة .

« لقد قرر رئيس الحكومة تأجيل سفره مع وزير الخارجية السيد واشنطن ، وسيعود وزير الدفاع السي البلاد ، بناء علسي طآب السيد بيغن ، ويجب ان نفهم ردة فعل السيد بيغن على الهجوم الإجرامي ، الذي ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحي ، والذي القي ظلال الحزن على جميع انحاء اسرائيل ، بالاضافة الى ذلك ، يجب الا يكون في مقدور سفاحي منظمة التحرير على الاطلاق ، تعطيل قدرة قيادتنا السياسية على التحرك ، والمحادثات التي ستجري ، بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة ، هي على قدر كبير من الاهمية ولذلك يتوجب على رئيس الحكومة ، ووزيري الخارجية والدفاع ، التوجه الى واشنطن ، في أقرب وقت ممكن ، واننا نأسف لموت اشخاص سقطوا ضحية البغض الاعمى ، ونتألم

ألم العائلات التي ثكلت اعزاءها ، ونتمنى الشيفاء التام والسريع للجرحى ، ونرسل تحياتنا الى رجال قوات الامن ، الذين عرضوا حياتهم للخطر في المعركة مع المعتدين ، ولا تفخرن منظمة التحرير (بانجازاتها) ، فلسوف المعركة مع المعتدين ، ولا تفخرن منظمة التحرير (بانجازاتها) ، فلسوف المعركة مع المعتدين ، ولم الله المعرفة المعربية والمعلم المعربية المعربية والمعلم المعربية المعربية والمعربية والمعر

نعد العدة ، وننتصر عليها » . وتناولت داغار ( ١٢ ــ ٣ ــ ٧٨ ) ، الموضوع نفســه في اغتتاحيتها ، غقالت : « عرفنا ، وعلينا لاسفنا الشديد ان نذكَّر ذلك للمستقبل ايضا ، انه يستحيل منع وقوع ضربات محربين . فكل وسائل الانذار واليقظة ، يمكنها غقط ان تقلل الأخطار ، لكنها لا تلفيها تماما ، عرفنا أنه يستحيل أغلاق شواطىء اسرائيل باحكام . عرفنا أن ثمة أوضاعا محتملة ، يصعب غيها أن نمنع أن في الوقت الملائم ، اعمالا تكون نتائجها الخطرة واضحــة سلفا ، وان اعمال الانقاذ والدفاع، تنطوي احيانا على اخطار رهيبة ايضا. « كل هذه الامور تشابكت امس . وعلى الرغم من ان ثمة حاجة الى بحث شامل ، وسرى بالتأكيد ، في التطورات البائسة ، غانه يجب على سلطات الامن الاسراع في هذا البحث ، وابلاغ الراى العام ، كيف حصل ان نزلت مجموعة مخربين على شواطىء اسرائيل ، واستطاعت نشر الرعب في طريق رئيسي في البلد ، وعلى امتداد عشرات الكيلومترات . « ان رئيس الحكومة ووزير الخارجية ، اللذين أوشكا أن يساغرا اليوم الى واشنطن ، أجلا سفرهما اليها ، ووزير الدغاع الذي كان يفترض انضمامه الى محادثاتهما في الولايات المتحدة ، عاد آلى اسرائيل ، أن صدمة المذبحة ، تبرر هذا القرار ، ولكن يجب أن يكون وأضحا أن أعمال القتل ، التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية ، لا يجوز ان تملي علينا خطواتنًا السياسية ، انهم لن يحملونا على النظر الى منظمة التحرير الفلسطينية ، كعنصر سياسي يجب التفاوض معــه . لكنهم ايضا لا يستطيعون منعنا من الاستمرار والبحث عن تسوية سلام مع عناصر اخرى في المنطقة . ان الاتصالات السياسية ، سواء في واشنطن أو في الشرق الاوسط ، يجب ان تستمره » .

ولم تحد عال همشمار ( ١٢ – ٣ – ٧٧ ) عن الطريق ، فقالت في المتتاحيتها : « لقد عرفت اسرائيل اعمال تخريب في السابق ، احبطت قوات الامن الكثير منها ، قبل نجاح القتلة في تنفيذ مهماتهم ، لكنه حصلت كذلك أعمال تخريب ، انتهت بضحايا غير قليلين ، والمعروف ايضا انه من خلال اتخاذ انجع التدابير ، لا يمكن اغلاق حدود البلاد ، والحيلولة دون تسلل مجموعة صغيرة من المخربين ، مع ذلك ، غان عملية المخربين ، تبدو خطرة جدا ، سواء من ناحية عدد الضحايا ، او من حيث نجاح المخربين في التحرك من منطقة تسللهم الى مقربة من تل أبيب ، وما زالت هناك تفاصيل كثيرة يكتنفها الغموض ، ولذلك يصعب استخلاص النتائج بالنسبة الى مدى نجاعة عمل قوات الامن اثناء الاحداث الخطرة ، وصع ذلك ، غان من الواجب اجراء تحقيق ، والاجابة عن عدد من الاسئلة ، اثيرت في اعقاب المعلومات الاولى ، مثل كيفية نجاح المخربين في التسلل الى شاطيء معغان ميخائيل ، في وضح النهار ، ومدى نجاعة عمل قوات

الامن \_ وبصفة خاصة تطور الامور اثناء تبادل الرماية ، بالقرب من ( الكانترى كلوب ) » .

وكذلك غعلت معاريف ( ١٢-٣-١٧ ) ، غقالت في اغتتاحيتها : 
« يستحيل الفصل بين ما حدث بالامس على الطريق الساحلي ، وبين المفاوضات السياسية التي تمحورت حول واشنطن بصورة موقتة . غالعمل الدامي الذي قام به رجال فتح ، يجسد بصورة أكثر مأساوية ، مشكلات الامن التي تتخبط بها اسرائيل ، والمعضلة الرهيبة التي واجهناها : فمن أجل تحقيق السلام المنشود ، علينا التخلي عن السيطرة على مناطق حيوية لحماية حياة مواطني اسرائيل وسلامتهم ، والموافقة على ( تقرير المصير ) للفلسطينيين ، الذي يعني حكم تلك العناصر التي اثبتت امس نواياها وتعطشها للدماء . فكل طريق ، وكل مفترق طرق ، في جميع انحاء دولة اسرائيل ، قد يتحول الي مصيدة لدماء المواطنين الامنين ، اذا ما سمح حقا لسكان يهودا والسامرة وغزة بتحقيق امانيهم السياسية » . وبعد أن نفت الصحيفة صبغة الاعتدال عن منظمة فتح ، قالت :

« وأمس ذقنا الطعم المر لهذا ( الاعتدال ) ، ودغعنا الثمن المخيف للامبالاة التي تغري بالاعتقاد ان منظمة التحرير الفلسطينية ، قد غيرت موقفها بالفعل » . ومضت الصحيفة تقول : « وبصورة أكثر غظاظة ، تجسد أمامنا الواقع الذي قد ينشأ ، اذا ما قبلنا المعادلة المغرية للسلام مقابل الانسحاب التام ، والسلام مقابل تقرير المصير للفلسطينيين ، والسلام مقابل التخلي عن المواقف المبدئية لحكومة اسرائيل السابقة والحالية ، فيين معفان ميخائيل ، ومفترق طرق ( كونتري كلوب ) ، تمثل جوهر هذا ( السلام ) لم بدماء المتنزهين الابرياء ، وبدماء النساء والاطفال ، الذين خطفهم الجناح ( المعتدل ) لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وقادهم السي تنازلات من يحاول دغع اسرائيل الى تسويات متسرعة ، تنطوي على من هذا النوع ، من الاغضل له ان يدرك ان الثمن الباهظ الذي نحن على من هذا النوع ، من الاغضل له ان يدرك ان الثمن الباهظ الذي نحن على استعداد لدفعه مقابل السلام ، لا يشتمل على استعداد لتدمير انفسنا » . وتساءلت داغار ( ١٣١–٣٠٣) في اغتتاحيتها : « هل كان يحب

فرض حظر التجول على نحو ثلاثهائة ألف مواطن في قلب الدولة ؟ » . واجابت : « من المؤكد ان الامر قد تم من خلال مسؤولية منع اعمال قتل اضافية ، يقوم بها المخربون ، حيث كان يخشى انتشارهم في المنطقة ، ولم يكن يجوز الاستخفاف بهذا الخطر ، ولكن في مقابل ذلك ، يجب الاخذ بالحسبان ان حظر التجول ، في ساعات النهار ، وبهذا الحجم ، يعرقل بشكل حقيقي ، حركة الحياة الطبيعة في اسرائيل ، ومن شأنه اضعاف المعنوسات » .

وعادت عال همشمار ( ١٤ ــ٣ــ٧٨ ) الى التعليق على العملية ورد الفعل الرسمي عليها ، فقالت في افتتاحيتها : « أجمع الكنيست أمس على شجب الجريمة التي أقدم عليها المخربون ، والاعتراف بأنه يتوجب انزال العقاب بالمسؤولين عن المجزرة ، كي لا يبقى شك بالنسبة الى اصرار

البحر ، وهل كان من المستحيل وقفهم على طريق الشاطىء في أية نقطــة أبعد الى الشمال .

« ومع هذا يستحسن الا نبالغ في الميل نحو البحث عن اخطاء لدينا . ذلك ان الطرف المهاجم يتمتع دائما بالتفوق ، خصوصا اذا كان جماعات من الارهابيين خططوا لمهاجمة اناس غير مسلحين ، ومهما كانت مشاعر البغض التي تثيرها غينا عملية يوم السبت الا انه لا جديد غيها في أساس الامر : غرجال م.ت.ف ، حتى ولو كانوا مجهزين بكامل أسلحة جيش نظامي \_ ليسوا جنودا ، بل هم مشاغبون يبحثون عن ( انتصارات ) لانفسهم في عمليات قتل \_ مرة في مطار ، وأخرى في مدرسة ، وهذه المرة بين ركاب سيارات وأتوبيسات ، ومن يتعاطى هذا العمل الدنيء ليس جديرا باللقب المحترم ، وهو لقب المقاتل .

«ولا ينبغي ان نستنج من ذلك ، وكأننا نستطيع الاستخفاف بتقدير الاخطار المتربصة بنا ، والتي تكمن في النشاط الارهابي لفتح وبقية منظمات م . ت . ف . من المؤكد اننا ملزمون بزيادة اليقظة ، وعلينا ان نحرص على التحسين المستمر لاساليبنا في كل ما يتعلق بالحرب ضد الارهاب . ولكننا نخطىء اذا وضعنا م . ت . ف . على رأس جميع العناصر المعادية لنا ، فمع كل الذعر الذي تمكنت من احداثه الان وحتى اذا نجحت في تنفيذ عملية تظاهرية – لا يمكن ان تؤدي هذه الطريقة الى تقويض أسس الدولة وستظل م . ت . ف . بمثابة ظاهرة هامشية ، حتى ولو تمكنت لفنرة ان ( تتصدر الاخبار ) .

«أن وضعنا السياسي لن يتغير بعد عهلية القتل المربعة ويكهن التهديد الحقيقي لوجودنا وامننا في الجيوش النظامية للدول العربية ولهذا بالذات يجدر بنا الا نصرف نظرنا عن السحعي للتوصل الى محادثات واتفاقيات مع الدول العربية ، يمكن أن تلغي ، أو تقلص على الاقلوهذا التهديد وحتى لو نجحنا في ذلك ، لا يمكن الافتراض أن مشكلة المنظمات الارهابية العربية لن تعود مطروحة على الساحة . ذلك أن قسما منها على الاقل سيواصل أزعاجنا ، لان الارهاب قد أصبح بالنسبة الى بضعة الاف من العرب نمط حياة ، مهنة ومصدر رزق ، وستوجد دوما حكومة ما عربية أو اسلامية ، أو غيرها ، تبسط عليهم حمايتها ، ولكن أذا توصلنا الى تسويات في المجال الرسمي (الحكومي) سيسهل هذا علينا أيضا العمل في مجال الحرب ضد المخربين .

« وقد قال رئيس الحكومة أمس انه لا يعتقد ان حادثا دمويا سيؤدي بالضرورة الى عرقلة الاتصالات مع مصر ، اذا كانت القاهرة مهتمسة بمفاوضات جادة . . . . » .

أما شلومو شاغير (داغار ٧٨/٣/١٣) ، فقد اعتبر العملية مناسبة لطرح مسألة الوحدة الوطنية . فكتب مقالا بعنوان « فليتجدد الاجماع القومي » قال فيه :

« جسدت احداث يوم السبت الدامي ، مرة اخرى ، انعدام وجود

اسرائيل على محاربة اعمال الارهاب بمنتهى الحزم . ودعا الكنيست ايضا جميع الامم الى الفاء اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية . الا انه يشك فيما اذا كان هذا النداء سيحظى باستجابة عملية . وكان البحث واستخلاص النتائج في الكنيست ، بمثابة رد وطني موحد ، الا انه لم ينه بحث ظروف العداث يوم السبت الدامي . وقد قيل انه ليست هناك امكانية لمنسع اعمال الارهاب ، وتسلل المخربين او ايقاع الضرر ، بشكل تام . ودولة اسرائيل كونها ايضا ، ذات قضايا المنية كثيرة ، منذ قيامها ، تعيش انماط حياة تتلاءم وجميع الثغرات الامنية الناجمة عن ذلك . الا انه ما زال هناك شك فيها اذا كانت قد طبقت حقا ، جميع الاجراءات الامنية المكنة ، سواء لناحية منها النب على المخربين » .

وكتب يعقوب ارز (معاريف ١٥-٣-٨٧) يقول: « ولقد اتضح وكتب يعقوب ارز (معاريف ١٥-٣-٨٧) يقول: « ولقد اتضح يوم السبت مجددا ، انه ما من وسيلة لمكافحة الارهاب سوى التمسك بمبدأ ( ابادة المخربين في اي وقت وفي كل ساعة ) ، ويشارك في هذا الرأي اليوم ، رؤساء جهاز الدفاع ، ولا شك انهم سيعملون على تطبيقه ، وقد اشار وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، اثناء وجوده في الولايات المتحدة ، الى ان لبنان ، هو الدولة الوحيدة التي يغير منها المخربون لمهاجمة اسرائيل ، فسوريا والاردن ومصر ، تكبح عمليات الارهاب ، ولكن الحدود مع لبنان مستباحة ، ومعاقل المخربين هناك تمكن من الاعداد الطويل للعملية ، وامكانية الانطلاق منها ، دون انكشاف امرهم وتعرضهم للاصابة ، » ،

ومضى ارز يقول: « واثبتت الظروف في الماضي ، ان المخربين ينجحون في نصوير اساليب قنال ضد اسرائيل ، احدا بالاعتبار الاعمال الوقانية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي ، وبعد أن ادرك المخربون أن وحدات الجيش الاسرائيلي تعزز الكمائن القريبة من محاور الحدود ، السحبوا الى مواقع ابعد في المؤحره ، واحدوا يطلقون صواريح الكاتيوشا من هناك بابجاه المستوطنات الاسرائيليه ، وبعد أن قام الجيش الاسرائيلي بعطيات رد ، حاول المخربون التسلل الى اراضي اسرائيل ، والعمل هناك ، وعندما اقيم الجدار الالكتروني ، واثبت غماليته ، اخذ المخربون بوسائل آخرى ، غقد مارسوا مجددا اطلاق القذائف من مواقع خلفية ، والتسلل الى اسرائيل عن طريق البحر ، واليوم ، وبعد مذبحة مساء والتسلل الى اسرائيل عن طريق البحر ، واليوم ، وبعد مذبحة مساء السبت الماضي ، لم يعد هناك شك لدى المسؤولين عن الامن ، في أن الضغط المكثف على المخربين ، وحده ، يستطيع شل نشاطهم ، واجبارهم على تركيز جهودهم في مجال الدفاع » .

وتحت عنوان « الارهاب ليس مشكلتنا الرئيسية » ، دعت هآرتس وتحت عنوان « الارهاب ليس مشكلتنا الرئيسية » ، دعت هآرتس ١٣٠ ـ ٣ ـ ٧٨) ، في اغتتاحيتها ، الى ضرورة انجاز التسوية مع الحكومات العربية للتفرغ لمحاربة المقاومة ، وورد في تلك الاغتتاحية ما يلي :

« لا تزال عملية الحصد الدموي ، التي ارتكبها مخربو منتع يسوم السبت ، تلفنا بتأثيرها المحبط ، وليس ما نعاني منه هو الالم مقط ، بسل أيضا السؤال المقلق ، ألم يكن ممكنا عرقلة المتراب المخربين عن طريق

أي أمل بان تسلم ، الحركة القومية الفلسطينية ، والتي تحاربنا منذ بداية القرن ، يوما ما ، بوجودنا المستقل وحتى بوجودنا المادي في المنطقة ، من هذه الناحية ، فان فتح ، التي هي أكبر المنظمات المتفرعة من م ، ت ، ف ، ليست مجرد منظمة قتلة ، بل الممثل المعتمد للقومية الفلسطينية ، استمرارا المفتي وزمره ، بعد مئة سنة من الاستيطان اليهودي ، وثمانين سينة صهيونية سياسية ، (نواجه) هذا الوضع الصعب ، لكن لا مغر منه . . .

« . . . . مع كل الادعاءات الاميركية والغربية أن السعودية ، في الواقع ، غير مهتمة أبدا بدولة عرفاتية في الضفة وقطاع غزة ولا يفتسا السعوديون يشيعون أنه فقط لو قدمت أسرائيل تنازلات بعيدة ألمدى ، ربما تكرم عرفات بالانضمام إلى مجموعة الانظمة العربية الموالية للغرب ، « هذا الانخراط السعودي ، وبالذات كون السعودية حليفة الولايات المتحدة الاقرب ، بفضل النفط ومليارات البترودولار ، هي نقطة الضعف الاكثر خطورة علينا في علاقاتنا بالادارة في واشنطن . . . .

« لا مجال للاوهام . الصعوبات التي تقف في طريق سياسة اسرائيل بعد السبت الاسود لا تختلف عن تلك التي واجهتها قبله ، وحتى بعد رسائل المشاركة في الحزن من الرئيس كارتر ووزير الخارجية ، سايروس غانس ، غان الخلاف في الرأى بالنسبة الى مشروع رئيس الحكومة للسلام والانسحاب الاسرائيلي من سيناء لا تزال قائمة . وفيما يتعلق بالبلدان الاوروبية وبقية اعضاء الامم المتحدة ، فإن القتل الجماعي لن يتسبب بأي تغيير في مساندتها لـ الحقوق الشرعية للفلسطينيين ، وفي تجسيد هذا الحق في كيان سياسي خاص بهم ، بيد ان هذا الامر لا يعنى حكومـــة اسرائيل الان بالذات من محاولة تعزيز الوغاق الوطنى عندنا ، الذي تقوض مؤخرا بسبب ايديولوجية الليكود ، أو بسبب اخطاء الحكومة الفعلية ، التي زادت ايضا الجرف ضدنا في الرأي العام الغربي ، بما في ذلك الجمهور الاميركي ، الذي هو ثروة اكثر حيوية لنا ، والمقصود بالاجماع ازاء الحلول المهكنة في اتفاق مع مصر \_ ولا خيار في ان نستبعد ايضا آمكانات اتفاق رحلى لا يلبي جميع الجوانب الشرعية ، لكنه يبقى مدخلا للتقدم ويقلل حطر تجدد حرب كبيرة \_ وكذلك ازاء تعيين حدود واضحة مقابل حدود ما قبل حرب الايام الستة ، التي لن ننسحب اليها ابدا .

« سواء اكان لا يزال هناك امكان لتغيير تركيب الحكومة الحالية والقامة حكومة اتحاد قومي ، أو لا يوجد أمكان كهذا في الظروف السائدة ، يجب ان نسعى لتجديد الاجماع ، هذا الامسر مرتبط بالحكومة أكثسر مما بالمعراخ وبحزب العمل » ،

ورأى يونا شمشى (داغار ١٣-٣-٨٧) ، في عملية الفدائيين ، « تقصيرات تستوجب التحقيق » فكتب تحت هذا العنوان مقالا طرح فيه تساؤلات عن اسباب هذه التقصيرات ، والمسؤولين عنها ، ومما ورد في مقاله قوليه :

« ليس من الضروري ان ننتظر نتائج عمل لجنة للاستقصاء ( اذا انشئت لجنة كهذه ) ، لكي نطرح اسئلة اكثر خطورة ، ويجب ان تطرح بالفعل . الا نشهد تقصيرا خطرا في المجال الاستخباراتي ؟ هل كان لدى قوات الامن ، بأجهزتها المختلفة ، أية معلومات عن نية المخربين للتسلل الى مجال الدولة ؟ واذا كان هناك معلومات استخباراتية كهذه — هل نظرت اليها بالجدية التي تستحقها ، وهسل اتخذت ما تفرضه هذه المعلومات لكي تستعد لمواجهة عملية او عمليات محتملة للمخربين ؟ ان حقيقة كون المخربين وصلوا عبر البحر من الاراضي اللبنانية ، مسيرة بضع ساعات من الابحار في وضح النهار ، تثير السؤال : اين كانت قوات حراسة سلاح البحرية ، الدوريات الجوية ووسائل الاستكشاف على الشاطيء ؟ هل يوجد من تقاعس عن تأدية واجبه ولم يظهر ادنى يقظة ؟ اذا لم يكن كذلك : كيف يمكن ان تفسر حقيقة ان زورقين — مهما كانسا صغيرين وسريعين جدا — نجحا في الإبحار طوال بضع ساعات في وضح النهار على امتداد نحو نصف شواطيء اسرائيل دون ان ينكشفا ؟

« كيف حدث ان نجح ١١ شخصا على الاقل ، في العبث وتنفيذ اعمال قتل طوال نحو ثلاث ساعات في أهم شريان للمواصلات في الدولة ، دون أن يصطدم بالحاجز الفعال الاول الذي اقيم بواسطة عريف شرطة كانت مهمته تسحيل مخافر ضبط بحق السيارات التي تقف على جانب الطريق لشراء الفريز ؟ الحقيقة هي ، انه في اللحظة التي وطئت اقدام المخربين ارض اسرائيل بداوا باعمال القتل . لقد اطلقوا النار على سائحة ترغب في تصوير المناظر الطبيعية ، ومن لحظتها واصلوا اطلاق النار دون أية محاولة من جانبهم لاخفاء نشاطاتهم الاجرامية على امتداد الطريق . كيف يمكن ان نفسر عدم وجود قوة صغيرة فعالة من رجال الشرطة والجيش التي تحاول ان تصد المخربين الذين يعبثون في الطريق الرئيسي لدولة اسرائيل في وضح النهار ؟ هناك دلائل ان مواطنين ابلغوا عن تسلل مجموعة القتلة منذ اللحظة التي التقوا بها . والسؤال هو : لماذا مر زمن طويل جدا ، نحو ثلاث ساعات ، من وضع الحاجز على مفترق 1 كونترى كلوب ] ؟ وكيف يحدث الا يوجد في دولة أسرائيل بطل واحد من بين رجال الوحدات الخاصة بمكافحة الارهاب ، من الجيش او من الشرطة ، لكي يصل ، في غترة زمن قصيرة ومعقولة ، الى المخربين الذين يوقفون ، دون أى ازعاج ، باصات تنقل اطفالا ويتنزهون ؟ أين كانت طائرات الهيلكوبتر مع المقاتلين المدربين ؟ من المحتمل انه لو وصل هؤلاء اولا الى المخربين في الباص ، الذي كانت النار تقذف من كل نواغذه ، لمنعوا تدمير الباص على مسافريه المقيدين .

« . . . هذه هي المرة الاولى في تاريخ الدولة التي تفرض فيها حكومة اسرائيل ، بواسطة الجيش والشرطة ، حظر تجول على نحو ٣ . . . . الف من السكان المقيمين في وسط البلد . لقد ادخل فرض حظر التجول بعدا اضافيا على الحطر الحقيقي لزمرة المخربين من ناحية دولة

اسرائيل ، السؤال هو ما اذا كانت قد اتخذت فعلا كل الاجراءات المطلوبة في الوقت الملائم ، بعد وقف الباص على الحاجز بالقرب من مفترق كونتري كلوب لمنع هرب المخربين اذا كان فعلا قد نجح احد منهم في النحاق » . .

وكررت داغار ( ١٣ – ٣ – ٧٨ ) ، في اغتتاحيتها ، التركيز على المتقصيرات الامنية ، وانتقدت تسرع الحكومة في غرض منع التجول في تل أبيب . وقالت تحت عنوان « واجب البحث الرزين » :

« فيما يتعلق بالاسئلة الحساسة ، فاننا نعتقد - كما سبق وقلنا أمس في هذا المكان - ان سلطات الامن ملزمة ازاء الجمهور بتفسير يستند الى بحث سري وتوضيح شامل ويجيب عن السؤال : كيف استطاع مخربون ، يحملون معدات ثقيلة ، ليس فقط ان ينزلوا على شواطئنا بل ان يصبوا ارهابهم ايضا على أكبر طريق رئيسية في اسرائيل ، على المتداد عشرات الكيلومترات .

« سؤال آخر ، ومنه يستخلص درس للمستقبل ايضا : هل كان يجب غرض حظر التجول على نحو ثلاثمئة الف مسواطن في قلب الدولة ؟ لقد تم الامر بالتأكيد من خلال الشعور بمسؤولية الحؤول دون اعمال قتل اضاغية من جانب المخربين كان يخشى من استمرار تواجدهم في المنطقة ولم يكن جائزا الاستخفاف بهذا الخطر ، لكن في مقابل هذا يجب الاخذ في الحسبان ان حظر التجول بهذا الحجم ، في ساعات النهار هو عرقلة حقيقية للحركة الطبيعية في اسرائيل ، من شأنه ان يضعف المعنويات ، ورغم ان المخربين لم يخططوا للامر ، فقد كانت النتيجة مرغوبة من جانبهم بالتأكيد لا احد اهم اهداغهم المركزية عرقلة سير الحياة النظامية عندنا واضعاف المعنويات ، ليس من السهل الفصل بين الخطرين ، لكن من الواجب وضع هذا مقابل ذاك واستخلاص الدرس للمستقبل ،

هذا مماس داك واستعمل المحرس المحرس ، ولو كانت هذه « ان اسرائيل ليست عاجزة في حربها ضد المخربين ، ولو كانت هذه حرب صعبة ومتواصلة ، بطبيعة الحال ، لكون وسائلها متعددة ومترابطة في بعض الاحيان لا مفر من ضرب مراكز قوة المخربين ، في موعد ملائم وطريقة ملائمة ، على ان تكون دائما مرتبطة بهدف الوقاية وليس من أجل الانتقام ، ولا من أجل ( ان نثبت لهم ) ، ومن خلال دراسة متزنة لجمل الصالح الاسرائيلية التي هي اكثر تعقيدا مما تبدو من نظرة وحيدة الجانب ،

« وبالتأكيد لسنا ملزمين ، لا في المجال السياسي ولا في أي مجال احر ، بأن نسهل هدف المخربين في عرقلة جهود التسوية في المنطقة وشبكة العلاقات بين اسرائيل ودول الغرب ، وفي طليعتها الولايات المتحدة ، وفي هذا السياق غاننا نأمل بأن تتم زيارة رئيس الحكومة لواشنطن ، التي اجلت بحكم الظروف الصعبة ، كما هو مقرر الان » .

وتحت عنوان « الهدف نسف مسار السلام » ، كتب يهوشواع تدمور في ( داغار ١٣-٣-٣٨ ) مقالا أكد غيه ان العملية استهدغت اسقاط محاولة السادات ، وشدد بالتالي على ضرورة استئناف المحادثات مع مصر

وضم الاردن الى عملية التسوية ، وقال :

« توقيت العملية \_ عشية سفر رئيس الحكومة ، مناهم بيغن ، الى واشنطن لمحادثة الرئيس كارتر \_ يدل هو أيضا على أهداف مخططيها. اراد رؤساء م.ت.ف ، بواسطة هذه المجزرة ، ان يعلنوا على الملأ انه لن يكون اتفاق ولن يكون سلام ، اذا لم تشترك م.ت.ف في المفاوضات ، واذا لم تقم دولة فلسطينية برئاسة م.ت.ف. هذا هو الهدف السياسي الاساسي العملية ، ويشهد على ذلك اذاعات م.ت.ف.

« لقد تحفظ الرئيس كارتر والرئيس السادات بشدة من مظاهر الارهاب الفلسطيني ، ومن الجدير بالذكر ايضا ان اسرائيل ومصر وجدتا ، من هذه الناحية ، في الجبهة نفسها : كلاهما مستهدف بشكل أساسي من المخربين ، الذين يريدون نسف مسار السلام ، الاستنتاج المطلوب الان واضح : مقابل هدف المتاجرين بسفك الدماء بالذات يجب الاستمسرار والسعي لتسوية مع مصر والاردن ، لانه فقط بواسطة اتفاق سلام ونضال مشترك ضد الارهاب سيكون ممكنا ان تكبح ، بمدى ملحوظ ، نشاطات منظهات التخريب .

« لقد تم اختيار توقيت الهجوم بدقة ، لان قيادة غتح ارادت اقوى صدى لكي يمكن الاستفادة من العملية . انها تعتقد انه بعد الصدمة الاولى سيأتي ( الصحو ) ، وستساعد [ العملية ] م.ت.ف، على العودة الى مركز الاهتمام الدولي الحار ، كما ان الغارة على غندق ( ساغوي ) نفذت في حينها من خلال هدف سياسي واضح ، في ذلك الحين جرت المحادثات مع مصر لتوقيع اتفاق مرحلي في سيناء ، وكان قصد المخربين اساسا :

اطلاق سراح مخربين والاضرار بفرض الاتفاق .

« وهذه المرة كانت للعملية اهداف عسكرية وأهداف ثانوية - ولم يعد هناك شك الان انه استنادا الى أدلة مدروسة واستجواب الاسرى ووثائق \_ ان الهدف الفوري ، الثانوي ، كان (ضربة من أجل المساومة ) المفزى ، نشاط تخريبي استهدف خلق ظروف مساومة لتحرير الرهائن . يكفى أن نذكر المخاطرة التي أخذها المخربون على عاتقهم عندما حملوا في الباص الاول أكثر من عشرين مساغرا اضافيا من الباص الثاني ، الذي استولوا عليه في الطريق الرئيسي ، قرب معنان ميخائيل ، وأضح الان ان هدغهم كان الوصول الى تل أبيب والقيام ، من وسط المدينة وبعملية درامية في مساومة مع ممثلي حكومة اسرائيل ، باحتفاظهم بنحو ستين مواطنا أسرائيليا كرهائن . كان من المفترض ان تجري هذه المفاوضات من خلال ابراز الوجوه السياسية للمعركة بين اسرائيل والمنظمات الفلسطينية . وحتى البيانات والخطابات كانت جاهزة في أيدى المخربين . على أية حال ، هناك تقدير ثابت أن المخربين خططوا سلفا طريق انسحابهم وحتى الضمانات التي سيطلبونها لضمان خروجهم من اسرائيل . « حسب التجهيز والمعدآت التي تم الاستيالاء عليها ، وكذلك من الشبهادات التي جمعت من أغواه المخربين ، ترتسم صورة واضحة للعملية

التي أعدت بدقة كبيرة عبر زمن طويل . لقد اختير الرجال بحرص دقيق ، وكانت وسائل التدريب وتكرار التدريب على تفاصيل العملية اكثر أصالة مما في السابق . لقد عملوا كفصيل مدرب ، وكانت قوة النيران في حوزتهم مركزة اكثر كثيرا من السابق . كل هذه تدل على الاهمية التي علقتها قيادة غتح على هذه العملية .

« أن منظمات التخريب ترغب في نسف مسار السلام ، وعلينا ان نبذل كل ما في وسعنا لكي نصدها ، وغقط اتفاق سلام يحل المشكلة الفلسطينية ، كل ما في وسعنا لكي مقدوره ، بمدى ملحوظ ، الغاء دور مجازر من النوع ولو جزئية ، سيكون في مقدوره ، بمدى ملحوظ ، الغاء دور مجازر من النوع

الذي كان ، ن نصيبنا مغرب السبت الاخير » .

ولم يخرج شلومو شمغار ( يديعوت احرونوت ١٤-٣-٧٨ ) عن الخط الذي انتهجته الصحيفة في نقد التقصيرات الامنية ، عندما كتب تحت عنوان « دولة يهودا [ اسرائيل ] البحرية او يهودا المعاصرة » ؟ ، مثيرا سلسلة من التساؤلات عن طريقة اعداد جهاز الدفاع ووسائله ، مركزا على الفكرة التي اثيرت عن عدم امكان اغلاق الشاطيء تماما ، حيث ورد في مقاله :

« وبذلك فقط يمكن تفسير الدفاع القسري للواء ( احتياط ) يوحاي بن ــ نون ، قائد سلاح البحرية السابق ، بالنسبة الى عدم اكتشاف

دخول المخربين الى منطقة الشاطىء يوم السبت .

« من جهة ، يزعم اللواء ، الذي هو دون شك ، احد كبار خبرائنا في القتال البحري ، انه لا يمكن احكام مراقبة شواطيء اسرائيل تهاما ، لانه تبحر على امتدادها آلاف القوارب الصغيرة ، وخصوصا أيام السبت ولكن من ناحية أخرى ، الم نكن نعرف ، انه في ذلك السبت لم يتواجد في القطاع المذكور قوارب كثيرة ، بسبب العاصفة . غاذا كان البحر مقفرا غما هي الصعوبة في مراقبته ؟ هل تنقصنا وسائل بحرية للقيام بدوريات في ظروف جوية سيئة ؟ وهل البيئة التي تحيط بمعنان ميخائيل بعيدة عن النقاط المأهولة . . . لدرجة انه لا حاجة الى مراقبتها ؟٢ ساعة يوميا ؟ ولماذا تواجدت ، في ذلك السبت ، قطع بحرية كافية على شاطيء تل أبيب وجنوبه كانت تنقذ مجرمين ، ولكن بعد مضى بضع ساعات ، نشأ شمالا

( قفر ) بحسري ؟ « وثهة ذريعة اخرى . . . انه من المستحيل اغلاق حدودنا البحرية الطويلة ( باحكام ) والحقيقة ان اللواء بن سنون لم ينس اثارتها هذه المرابعة المنابعة ا

« والحقيقة هي أن حدودنا البحرية ازدادت أربعة أضعاف وأكثر في أعقاب حرب الايام الستة ، ولكن لا بد من المحافظة على التناسب في هذا الموضوع: عندنا ساحل يبلغ طوله نحو ٤٠٠ كيلومتر تقريبا ، مسن الحدود اللبنانية وحتى المصرية في سيناء ،

« . . . ثمة سؤال بديهي ، ما الداعي الى مساومة المصريين على كل كيلومتر لكي نحظى بمجال انذار من هجمات جوية ونسهل من ناحية اخرى مجال الاعتراض البحري ، اصحيح ان كل لحظة ثمينة في الجو والبر ،

جنوبا وشرقا ، وأما في البحر المفتوح ٠٠٠ فهناك متسع من الوقت وبالامكان الانتظار حتى تلقي انذار بشأن تسلل كان قد نجح ؟

« ان ذريعة انعدام امكان الاغلاق المحكم غير مقنعة ، ويمكن الاغتراض انه ، في اعقاب الحرب الاخيرة ، جرى التشديد في سلاح البحرية على الكفاءة الهجومية للسلاح البحري ، ، ، واما حماية الاراضي فقد حظيت بالاغضلية الثانية ،

« ليس هناك ذريعة لا يقبلها العقل: بعد سبع حوادث تسلل من البحر خلال السنوات الست الاخرة — اكثر من الزعم ان الرادار لا يلتقط قوارب الكوماندو الصغيرة ، غاذا كان لا يلتقط ، اين الابداع اذن ؟ فهل يجب الاعتماد على ذلك ، حيث تزداد وقاحة المخربين في المستقبل ، ويظهرون امام شواطيء اسرائيل بعد سيطرتهم على (كوين اليزابيث) ؟ لماذا سيغيرون اسلوبهم اللوجستي اذا كان يجتاز الامتحان بصورة جيدة ؟ وما الحكمة في الزعم ، انه من الصعب مراقبة الشواطيء يوم السبت بالذات ، بسبب كثرة القطع البحرية ؟ الا يعرف المخربون ، الذين جاؤوا ثلاث مرات في السبت ، ذلك ؟ فهل سنطلب منهم ، من أجل التنويع ، التكرم بالقدوم الينا مستقبلا في الايام الاعتيادية فقط ؟

« ان أحداً لا يعترض على المفهوم القائل ، انه يجب ضرب المخربين في لبنان ، واستباق الداء بالدواء . ولكن هذا لا يعفي قيادة سلاح البحرية من اعادة النظر في الاحداث الفاشلة التي وقعت ، والسرعة في حشد المعلومات ، والكفاءات ، والقدرة اللازمة للابداع من أجل منع أعمال التملل وتنفيذ العمليات في المستقبل » .

وضمن سياق رد الفعل العام الداعي الى ضرب المقاومة في قواعدها كتب يعقوب ارز في معاريف ( ١٥-٣-٧٨ ) مقالا بعنوان « غلنضرب المخربين في أي مكان » قال فيه :

« بعد حرب يوم الغفران ، كان هناك من هاجم تركيــز الجيش الاسرائيلي على عمليات مكافحة الارهاب ، وادعى المنتقدون ان هــذه الجهود قد اضرت بالجهد الشامل لاعداد الجيش للحرب ، ولذلك حدث ما حدث في اكتوبر سنة ١٩٧٣ . واضطر رئيس الاركان دافيد العازار الى ان يدافع عن نفسه امام مهاجميه ، فكرر التأكيد ان سياسة كهذه تستهدف دفاعا هجوميا ، هي فقط التي يمكن ان تمنع هجمات مؤلمــة من أرض المرائيــل ،

« غير ان ذلك لم يؤد الى تليين المنتقدين ، ويتضح ان الكلام قد اثر في جهاز الدغاع وتركزت الجهود في مجال الدغاع ـ في الجدار الالكتروني الدي اقيم على امتداد الحدودالشماليه ، وفي تعزيز وحدات سلاح البحرية ثم بعد دلك في عمليات متفرقه ، غايتها مساعده القوات المسيحيه في جنوبي لبنان ، والرد على نشاط المحربين في منطقة الحدود ، وعن طريق دلك النعتى المحربون بعد الحرب الاهليه في لبنان ، ولم يعانوا من ضغط اسرائيلي عندما كانوا يلعقون جراحهم ، تم نظفوا صفوفهم من جديد ، بعد ان تحدوا حسائر على ايدي القوات المسيحية والقوات السورية على

حد سواء ، وفي تلك الفتره الزمنية ، التي استمرت شهورا كثيرة ، لم تتعرض تشكيلات المخربين البعيده عن الحدود ، للمضايقات من الجيش الاسرائيلسي ،

« ولتد اتضح يوم السبت مجددا ، انه لا وسيلة لمكافحة الارهاب سبوى التمسك بمهمه ( ابادة المخربين في اي وقت وفي أية ساعة ) . ويشارك في هدا الراي اليوم رؤساء جهاز الدفاع ، ولا شك في انهم سيعمدون الى

« وقد أشار وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، اثناء وجوده في الولايات المتحدة ، الى ان لبنان هو الدولة الوحيدة التي يشن منها المخربون غاراتهم على اسرائيل ، فسوريا والاردن ومصر تكبح عمليات الارهاب ، ولكن الحدود مع لبنان مستباحة ، وتتيح معاقل المخربين هناك فترة استعداد طويلة للعملية ، وامكانية الانطلاق منها دون ان ينكشف امرهم ويتعرضون للاصابة ....

« واثبتت الظروف في الماضي ، ان المخسربين ينجحون في تطوير اساليب قتال ضد اسرائيل ، آخذين بالاعتبار الاجراءات الوقائيسة التي يتخذها الجيش الاسرائيلي ، وبعد أن ادرك المخربون ان وحدات الجيش الاسرائيلي تعزز الكمائن القريبة من محاور الحدود ، انسحبوا السي مواقع ابعد في المؤخرة ، واخذوا يطلقون من هناك صواريخ كاتيوشا على المستوطنات الاسرائيلية ، وبعد أن قام الجيش الاسرائيلي بعمليات رد ، حاول المخربون التسلل الى اراضي اسرائيل لكي يعملوا من هناك ، وعندما اقيم الجدار الالكتروني واثبت عماليته ، اخذ المخربون بوسائل اخرى ، فقد مارسوا مجددا اطلاق القذائف من مواقع في المؤخرة ، ومحاولات التسلل الى اسرائيل عن طريق البحر ،

« واليوم ، وبعد مذبحة مساء السبت الماضي ، لم يعد هناك شك لدى مسؤولي الامن ، في ان الضغط المكثف على المخربين ، هو فقط الذي يستطيع كسر حدة نشاطهم واجبارهم على تركيز جهودهم في مجال الدفاع ». وفي مقال آخر ليعقوب ارز في الصحيفة نفسها ( ١٥ – ٣ – ٧٨ ) ، بعنوان « السياج البحري ليس محكما » ، عرض فيه محاولات تسلسل الفدائيين عبر البحر ، ليصل السي اقتراح مؤداه تسييج الشاطسيء الاسرائيلي كله ، حيث يقول :

« لقد نجحت مجموعات من المخربين ، ثلاث مرات حتى الان ، في التسلل الى وسط البلاد عن طريق البحر ، واغلحت كل محاولات منظمات التخريب في ارسال مجموعات قتلة للقيام بمهام قتل جماعي ، او (عملية مساومة) ، بواسطة قطع بحرية صغيرة ، ترسو على شواطىء بعيدة عن الحدود .

« نفي المرة الاولى ، حدث ذلك في شهر اذار ــ مارس ١٩٧٥ ، عندما نزلت مجموعة مخربين على شواطىء تل أبيب ، بواسطة زوارق كوماندو من نوع ( زودياك ) . وقد سيطر هؤلاء المخربون على نندق ( سافوى ) .

« وفي المرة الثانية ، حدث ذلك في ٢٦ ايلول ــ سبتهبر من السنة نفسها ، عندما وصل مخربون الى شاطىء المارينا في وضح النهار على ظهر زورق سباق ، ونجح هؤلاء المخربون في الوصول الى الشاطيء ، لكن في اللحظة الاخيرة تملكهم الخوف ، ولم ينفذوا المهمة التي كلفوا بها وسلموا انفسهم ،

« في المرة الثالثة ، نجح المخربون في النزول يوم السبت الماضي على شاطىء معغان ميخائيل ، بواسطة زورةين من نوع ( زودياك ) . وقد نزل المخربون على هذا الشاطىء بطريق الخطأ ـ ذلك أن وجهتهم الاصليـة كانت شاطىء بات يام .

« ويتضح ان الأجراءات ، التي يتخذها سلاح البحرية ، لاغلاق سواحل اسرائيل في وجه تسلل المخربين ، ليست غعالة مائة في المائة ، صحيح ان المخربين قاموا ، منذ بضع سنوات ، بمحاولات للتسلل الى السواحل الشمالية للبلاد ، شمالي نهاريا ، حتى اكتشف امرهم هناك ، في عدة حالات ، واحبطت مؤامرتهم ، ولكن يتضح انه لا يمكن تقريبا اقامة ( سياج بحري ) يكون اكثر فعالية من الجدار الالكتروني المقام على طول الحدود الشمالية ، ذلك ان ( السياج البحري ) يبنى ايضا على وسائل كشف الكترونية ، دوريات زوارق حراسة ، ودوريات جوية ، غير انه يتضح ان زورقا صغير الحجم يستطيع ، من خلال استغلال بحر كثير الموج والاستعانة بسفينة ام ، ان يصل الى الشاطىء دون ان يكتشف أمره ، وقد اثبت المخربون هذا في عمليات تسللهم الثلاث ، .

« ثهة امكان لاغلاق سواحل البلاد ، ويستوجب هذا الهدف اقامة سياج مانع على السواحل ، وتسيير دوريات في كل هده القطاعات ، وتركيب اجهزة الكترونية على طول ساحل البحر الابيض المتوسط ، واقامة شبكة مواقع حدودية على ساحل البحر ، في المنطقة التي تستخدم لاغراض الاصطياف والاستشفاء ، كما هو قائم في الشمال ، في الشرق وفي الغرب ، ومن شأن مواقع كهذه ، تعتمد على قوات متحركة ، وعلى اسوار مسن الاسلاك وربما مناطق مزروعة بالالغام ، ان تنجح في احباط احتسال التسلل ، ولكن يبدو انه لا يوجد ما يعبر عن نية كهذه ، حتى بعد المذبحة التي نفذتها مجموعة المخربين التي نزلت على الشاطيء يوم السبت » ، وحدث اريئيل غيناي ( يديعوت احرونوت ١٥ - ٣ - ٢٧٨ ) عن تقبل

وتحدث اريتيل عيناي (يديعوت الحروثوت ١٥-١-١٠٠١) عن حبن الرأي العام العالمي لعملية انتقام يباشرها الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة وقسال:

« أن بشاعة المجزرة التي ارتكبها المخربون يوم السبت ، وحقيقة ان م.ت.ف. قد اخذت على عاتقها مسؤولية العملية ، بل واعلنت عن نيتها تنفيذ عمليات اخرى ، لا تقل شراسة ، لم تترك لاسرائيل سوى رد واحد ممكن : عملية تلحق الاذى بقوات ( فتح ) في جنوبي لبنان وتقنع المخربين بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا لكل عمل سيرتكبونه منذ الان .

« وعلى الصعيد السياسي ، لم يكن الوضع مزعجا للقيام بعمليسة كهذه . فالكثيرون في العالم فهموا بأن مجزرة يوم السبت الماضي لا يمكن ان

تمر دون رد . وادارة كارتر نفسها ، لمحت الى ان اسرائيل لا تستطيع ان تبقى دون رد ، بيد ان عليها ان تقوم بذلك بحيث تلحق اكبر أذى ممكن بالمخربين ، واقل عدد ممكن من الضحايا البريئة ، والطريقة التي خططت بها العملية تفي بهذه الفاية ، ولذلك ثمة شك في أن يستمع بيغن الى انتقادات للعملية ، عندما يصل في الايام القريبة الى واشنطن .

« ولكن \_ ماذا بشأن المحادثات مع السادات ؟

« لقد اعرب (الريس) عن خيبة أمله من عدم القبول بندائه الداعي الى تحطيم (الحلقة المفرغة والآثمة من شن الهجمات ، والاعمال الانتقامية) الا انه من الواضح ان غتح لا تريد تحطيم هذه الحلقة المفرغة ، بل على العكس ، لقد اعلنت انها تنوي زيادة هجماتها والاكثار من عمليات كالتي تمت يوم السبت ، ولذلك يجب ان يفهم السادات انه لم تكن هناك طريقة اخرى امام اسرائيل غير التي سلكتها ، وعلى اي حال — فان السادات تحرك من الدافع ذاته عندما قرر ارسال مظلييه الى لارنكا ،

وبناء على ذلك ، يجب ان نأمل بالا تكون المفاوضات مع مصر اكثر صعوبة مما كانت عليه حتى الان ، وفي المتابل ، قد يطرأ الان تحسن ملحوظ على الوضع في جنوبي لبنان ، وخصوصا في الجيوب المسيحية ، بعدما استمر الوضع بالتأزم تدريجيا هناك حتى الان » .

« وتحدثت يديعوت أحرونوت ( ١٥ – ٣ – ٧٨ ) عن رد الجيش الاسرائيلي على عملية الفدائيسين ، وكتبت بعنوان « ٥٠٠٠ مخرب في جنوبي لبنان » مقالا اكدت فيه ضرورة الرد بضرب معاقل الفدائيين ، وقالت: « لقد أتت عملية الجيش الاسرائيلي ضد تحشدات المخربين في منطقة جنوبي لبنان ، ردا على سلسلة طويلة من أعمال التخريب والقتل التي خنوبي لبنان ، ردا على سلسلة طويلة من أعمال التخريب والقتل التي نذها المخربون الفلسطينيون ، والتي وصلت ذروتها في الهجوم الدرامي يوم السبت . وقد قتل في هذا الهجوم ، الذي صعق العالم بأسره بطابعه الوحشي ، ببرودة اعصاب ودون تبييز ، ٣٣ مواطنا اسرائيليا لا جريرة لهم ، وجرح ٧٨ ، معظمهم جروحهم بليغة . ومن بين الضحايا — ٦ نساء

« ما من شك في ان منظمات المخربين ، التي تتباهى بعرض اعمال القتل البشعة وكأنها (حرب تحرير غلسطينية ) ، تخطط منذ البداية ، لضرب المواطنين المدنيين بل هي تفاخر بذلك ، وهكذا ، على سبيل المثال ، أعلن مندوب م.ت.ف في منظمة الامم المتحدة ، لبيب طرزي ، يوم الاثنين من هذا الاسبوع ، في مقر الامم المتحدة ، ان الهجمات الارهابية على غرار تلك التي نفذت يوم السبت في اسرائيل ، ستستمر ، كما أعلن زعيم م.ت.ف، ياسر عرفات ، صراحة ، يوم الاثنين من هذا الاسبوع ، في بيروت ، ان قسما من رجال مجموعة التخريب (وقصده مجموعة القتلة التي دخلت في سبت الدم الى شواطىء اسرائيل ) ما زال يعمل على الطريق الرئيسي المؤدي الى تل أبيب ،

« وأكد هذه النوآيا أيضا رئيس قسم الامن والاستخبارات في ( فتح ) وعضو اللجنة المركزية صلاح خلف ( الملقب بأبي أياد ) . ، والجدير

بالذكر أن الاراضي اللبنانية تستخدم ، منذ وقت طويل ، منطلقا اساسيا لمنظمات التخريب ، ومنذ حرب يوم الغفسران ، هوجمت مستوطنات اسرائيلية ١٥٤٨ مرة ، برمايات مدفعية وكاتيوشا وهاونات ، القسم الاكبر منها انطلاقا من هذه الاراضي ، وقد ادت هذه الهجمات والعمليات ، التي تمت اثر تسلل من لبنان ، الى قتل ١٠٨ مواطنين اسرائيليين — اغلبهم من النساء والاطفال — وجرح ٢٢١ ،

« ويعتاد المخربون التمركز والتدرب في مخيمات قريبة من السكان المدنيين ، لادراكهم ان الجيش الاسرائيلي يجد حساسية في ضرب القسرى المدنية .

« لقد جاء هجوم الجيش الاسرائيلي لضمان حياة سكان اسرائيل وأمنهم ، وللدغاع عن الدولة ومواطنيها ، ومنع هجمات رجال فتح وم٠٠٠٠ ف. الذين يستخدمون الارض اللبنانية لمهاجمة مواطني اسرائيل » ٠

وفي سياق تركيز يديعوت احرونوت على أهمية البحث والتحقيق في التقصيرات الامنية ، كتب يشعياهو بن غورات ( ١٥-٣-٨٧ ) مقالا ناقش غيه مهمة لجنة التحقيق ، وطرح سلسلة من الاسئلة عن طبيعة تلك التقصيرات ومداها ، وجاء في مقاله :

« لقد قرر رئيس الاركان العامة [ للجيش ] والقائد العام للشرطة ، تشكيل لجنة خاصة ، الهدف من ورائها ، على حد قول اللواء حاييم تابوري تحديد السبل الملائمة للدمج الفعال والسريع ما بين قاوات الجيش الاسرائيلي والشرطة ، عندما تتطلب الظروف تعاونا بين هذين الساعدين فالهدف اذن ليس تشكيل لجنة تحقيق بالمعنى الضيق للكلمة \_ بل الارجح تشكيل لحنة تكلف بوضع خطط عملية للمستقبل .

« ومن الدروس البارز لاعيان من أحداث مساء يوم السبت ، وجود غجوات جادة في مجال التعاون بين الجيش الاسرائيلي والشرطة ، في الوقت الذي تتحمل قوات الشرطة ، بموجب قرار الحكومة منذ ثلاث سنوات ومسؤولية الامن الداخلي في الدولة ، ما عدا بعض المناطق المحددة والقليلة . ويحتاج هذا الموضوع ، بالاضاغة الى موضوع استعداد الشرطة عموما لتأدية واجبها في مكاغحة الارهاب ، وقف جميع الآراء ، الى تحديث واعادة نظر ، ومن المكن ان تهتم بهذا الامر ايضا اللجنة المشتركة بين الجيش والشرطة .

« وتعتزم الحكومة ايضا تعيين ما يشبه لجنة عليا ، برئاسة نائب رئيس الحكومة ، يغئيل يدين ، وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ، عيزر وايزمن ، ويوسف بورغ ، ويعتقد حتى وان لم يتحدد هذا الاسررسميا بأن هذه اللجنة ، ذات المستوى الحكومي الرغيع ، ستجمع وتبلور الاستنتاجات والتوصيات الخاصة باللجان الشلاث ، التي سبق

التحدث عنها مفصلا . ولا يستبعد أن تقدم اللجنة الوزارية بتفحص جديد لتوزيع المسؤولية في مكافحة الارهاب ما بين الشرطة والجيش .

« في ضوء الآنذار الذي تلقته الاستخبارات في وقت سابق ، يوجد مجال هنا لطرح السؤال : هل اتخذت اجراءات الردع المطلوبة ، لقد علم ان شيئا ما قد اتخذ غعلا في الاتجاه المشار اليه ، لذلك يمكن التساؤل عما اذا كان من غير الممكن عمل المزيد ، وبأية نسبة ، اذا كان بالامكان الحيلولة دون تنفيذ العمل التخريبي ، وهذا السؤال مشروع ازاء حقيقة انه حدثت أمور من قبل ، وانه تم ، في الماضي ، اكثر من مرة بفضل مبادراتنا للحيلولة دون وقوع اعمال تخريبية خطرة خططت لها قيادات المخربين في لبنان .

« وكلما زاد الاهتمام بانتقاد وجهات النظر المختلفة لاحداث مساء يوم السبت ، وجب الاحتراز والامتناع ، بأي ثمن ، عن محاسبات ومناقشات لا تمت الى صلب الموضوع بصلة ، بل الى اشخاص معنيين في اذرعــة الامن المختلفــة » .

أما مردخاي سيكر (عال همشمار ٧٨/٣/١٧) فقد شدد على عقم العمليات الانتقامية ضد المقاومة ، مشيرا الى ان هذه العمليات كانت تعطي زخما جديدا للفدائيين ، ونبه الى قدرة المقاومة على ابتكار اساليب جديدة في عملياتهاضد اسرائيل ، واستهل مقاله بالقول :

« الحقيقة هي ، انه بعد ١٣ عاما من النضال ضد عمليات فتــع ليس فقط ان قدرتها على العمل لم تجتث بل اصبحت اكثر شراســة ، والشيء المقلق ــانها أمست اكثر جراة ضمن اشكال لم تكن معروفة حتى الان .

« ويبدي بشكل عجيب ، ان انرادها كلما ضربوا اكتر ، عاودوا العمل بعد فترة بمزيد من الحنكة والشراسة ، وكلما اقتلت في وجههم طرقات كلاسيكية ، ادى بهم ذلك الى نشدان محاور جديدة للحركة ، اكثر صعوبة ، وتكاد لا تخطر على بال .

« فعندما أغلقت منافذ ألبر في وجه المخربين ، حاولوا أيجاد طسرق جديدة أكثر تطورا لتلافي العقبة البرية ، وبعدما تأكدوا من استنفاذ جميسع الامكانات المعقولة ، ومن عجز مجموعات التخريب عن اداء المهمة المنشودة بادروا الى التمركز على الطريق الاتية من البحر ، وشكلت الطريق عقبسة طبيعية فعالة ما دامت منظمات التخريب تفتقر الى الوسائل الملائمة للعمل عبرها — أي الخبرة ووسائل النقل ، والاستعلامات الاساسية ، وفي نهاية الامر ، ادت الحاجة الى ايجاد الحلول الملائمة .

« . . . على أي حال ، فان منظمات الارهاب مهما ، تكن دوافعها ، تنفذ هجماتها خلال فترات زمنية طويلة نسبيا ، وهي تمتلك مفتاح المباغتة في عنصر « التوقيت » ، حتى ولو كانت اهداف الهجوم خاضعة لتقديرات مؤكدة من جانب الجهة المدافعه ، وتسمح سيطرة كهذه على عنصـــر

« التوقيت » ، علما بان القوة المهاجمة تكون صغيرة نسبيا بشكل عام ، بأخفاء وتمويه مرحلة الاعداد والتحرك نحو الهدف ، وبذلك يصعب على قوة الحماية التعرف على توقيت العملية ، والدواء الناجع من أجل ذلك هو البقاء في حالة تأهب واستعداد دائمة ، ضمن نطاق توزيع حكيم للقوى والوسائل المعدة لكبح مساعى القوة المهاجمة وأحباطها فورا ،

«يمكن الافتراض ان منظمات الارهاب ستعجر ، في المستقبل القريب ، عن القيام بمثيل لهجومها الاخير ، كما يمكن الافتراض انها لن تتردد في سلوكهذا الطريق مرة اخرى بعد بضعة شهور أو سنوات فهندما تتأكد من ان محسور البحر موصد ومحمي بشكل واع ومحكم ، ستبحث عن طرق اخرى للعمل . ومن المشروع في هسنده الحالة استخلاص العبر والاستنتاجات . ويجب استنفاذها حتى النهاية ، الا انه توجد ضرورة قصوى ، منذ الان ، الى تفحص البدائل والتغييرات ، التي يمكن ان تتبناها منظمات التخريب في المستقبل ، كما هو معروف عنها .

« تنظيم القوى ، أساليب قتال جديدة ، استيعاب أسلحة جديدة — ما هي الا مسارات بطيئة وتأخذ كثيرا من الوقت لدى العرب ، الا انه في نهاية مسار طويل كهذا ، يتم التوصل الى أوضاع معينة تنطوي على مقدرة جيدة للعمل ، ومنظمات التخريب تخضع لهذه المواصفات ، وما يعتبسر اليوم غير معقول كطريقة ممكنه للعمل ، يحتمل ان يصبح ممكنا تماما غددا أو بعد غد ، ومن الواجب ان نستعد منذ الان لاحتمالات كهذه ، حتى لا نامه أد المناسبة فعاة ودددة المناسبة المناسبة على المناسبة ع

نفاجاً ابدا ببروز خطة جديدة للعمل .

« وتثبت الحقيقة التاريخية ، ان العمليات الانتقامية ليس من شانها ان تقطع اليد الاثمة ، وانه في داخل هيئات ، تتنكر تماما للطابع الانساني للغرد \_ سواء كان يهوديا او عربيا او حتى عضوا في منظمة التخريب \_ لا يوجد مغزى خاص لعمليات التأديب ، فهي لا تردع وربما كان العكس

لا يوجد مغزى خاص لعمليات التأديب ، فهي لا تردع وربما كان العكس هو الصحيح ، انها تزيد من ارادة القتال على المدى الطويل ، والمسال العادي هو عملية الكرامة بعد حرب الايام الستة ، فمئات الضحايا والاسرى الكثيرون الذين وقعوا في ايدي الجيش الاسرائيلي في العملية ، قد اعطوا زخما واتساعا في التجنيد الجماعي في منظمات التخريب ، واعتبرت العملية بحد ذاتها نصرا ساحقا لمنظمة التحرير ، وشكلت هذه العمليسة التأديبية الواسعة النطاق ، التي قام بها الجيش الاسرائيلي ، بحد ذاتها ، معلما على الطريق وعنصرا مساعدا ، رفع الى العلى مقام منظميات

« ويدرك زعماء منظمة التحرير ان ما لم تستطع القوة العسكرية المشتركة لجميع الدول العربية ان تحققه — وهو تدمير اسرائيل — يستبعد ان يتحقق بقوة منظمات التخريب ، ومن هنا نستنتج الطريق التي اختاروها لعملهم — تنفيذ عمليات استعراضية ، عبر فترات من الزمن وبراسطة توات صغيرة جدا ، من منطلق هدف واضح : ممارسة القتل للقتل ضد

مواطنين أبرياء ، لتسجيل مواقف نجاح صاخبة ، ما دامت خيارات العمل الاخرى ليست في متناول اليد .

وناقش ناحوم بارنيع (دافار ٧٨/٣/١٩) مسؤولية « مكافحـــة الارهاب » بين الشرطة والجيش ، وطرح وجهات النظر المتباينة في الموضوع ، وقال :

« . . . في اعقاب الكارثة ، يطرح الجيش الاسرائيلي على بساط البحث مجددا مسألة مسؤولية كبح عمليات الارهاب . وثمة قادة في الجيش ( وليس رئيس الاركان وحده ) يرون ان المسؤولية يجب ان تكون في يد الجيش الاسرائيلي ، ويؤيد هذا الرأي ضباط كبار في الماضي والحاضر في شرطة اسرائيل ، وسيناقش هذا الموضوع في الابحاث التي يجريها اللواء يونا افرات وضباط من الجيش والشارطة ، وايضا في المناقشات التي ستجرى في اللجنة للوزارية التي ستدرس عبر الكارثة ،

« وكان وزير الشرطة السابق ، شلومو هيلل ، هو الذي الح على تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الارهاب ضمن اطار الشرطة بالذات . وقد قبل بسحاق رابين رأيه ،بعد مناقشات في الحكومة السابقة ،وحسم الموقف لصالح انشاء وحدة في الشرطة .

. . . . . . . .

« والحجة القاطعة في نظر شلومو هيلل ، هي السؤال ماذا سيحدث اذا وقعت أعمال ارهابية ، في أثناء الحرب أو في أثناء توتر على الحدود ، عندما لا يكون أمام الجيش متسع من الوقت للاهتمام بالمخربين ، وهو يقول انة عندما يسود الهدوء على الحدود فمن السهل جدا فرز وحدات عسكريه كبيرة لتعقب الاشباح ، اشباح المخربين الثلاثة كما حدث في تل أبيب ، ولكن عندما يكون الجيش مشغولا فستلقى مكافحة الارهاب على عاتق الشرطة ، وعليها أن تكون مستعدة ومهيأة لذلك .

« وتوجد لدى هيل حجة اخرى: أن وحدة من الشرطة لمكافحية الارهاب ، يمكنها أن تهتم أيضاً بمهام طائرة مدنية لا يمكن للجيش أن يعالجها ، مثل أعمال العنف المسابهة في طابعها لعمليات الارهاب ( اختطاف رهائن وما الى ذلك ) وهو يرى أنه حتى لو تم نقل مكافحة الارهاب إلى الجيش ، فستضطر الشرطة الى مواصلة تطوير وحدة لتنفيذ، هذه المدات م

« ويطرح ضباط في الجيش حججا اخرى ، فهم يرون الوحدة الخاصة بأنها فيل ابيض في الشرطة ، فهن ناحية يكرسون لها الموارد ، وخصوصا الطاقة البشرية التي تستطيع القيام بالمهام الطبيعية للشسرطه ومن بينها مكاغحة الاجرام المنظم ، ومن ناحية اخرى لا يوظفون فيها ذات الوسائل المتوفرة لدى الجيش ، ولذلك فهي لا تستطيع العمل بفعالية ، فحتى اليوم ترتبط الوحدة بطائرات الهليوكبتر التي يتوجب على الجيش تزويدها بها ، وان معسكراتها تحددت بحيث تصل الى اغلب الاماكن في وسسط البلاد بواسطة وسائل النقل وليس بواسطة طائرات الهليوكوبتر .

« وان الوسائل والاشخاص الذين غرزوا لهذه الوحدة والمكانة التي اعطيت لها قد شكلت سببا للحسد في الشرطة ، وعلى حد قسول بعض الضباط الكبار ، ساهمت بخلق أزمة معنوية في صفوغها ، ولن ياسف أغلب ضباط الشرطة اذا ما تقرر نقل مكاغحة الارهاب الى الجيش الاسرائيلي » وناقش يهوشواع كهانا ( معاريف ٢٨/٣/٢٣ ) أثر العملية الفدائية

في السياحة الاسرائيلية ، وظاهرة الحجـز في الفنادق ، وخصوصا

« انه لمن الطبيعي الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، ان تتحرك موجة سياسية يهودية من جميع انحاء العالم . موجة تعبر عن التضامن مع الشعب المقيم في صهيون ، لكن ردة الفعل ، بكل اسه ، كانت على العكس . فكما هي الحال عقب اية حادثة دموية ، طرا تباطؤ في فهرع السياحة ، ووصلت أخبار عن الغاء رحلات ، ويبرز هذا الالغاء بشكل أوضح ازاء التصاعد الذي عرفه فرع السياحة خلال السنتين الاخيرتين . وبالاضاغة الى ذلك : غان اغلب طلبات الالغاء تحدث بالذات في صفوف أخوتنا اليهود ممن يتصف سفرهم الى اسرائيل بالحساسية ، في حين ان سياحا غير يهود ، ممن يصلون الى هنا من اجل الحج ، او مسن اجل الاستجمام غقط ، لا يفرطون في الغاء رحلاتهم التي نظموها بمناسبة حلول الربيع .

« ولكن حادثة باص الدم ، التي وقعت في مساء يوم السبت قبل اسبوعين على الطريق الساحلية ، وفي اعقابها دخول قسوات الجيش الاسرائيلي الى جنوبي لبنان ، كان لها تأثير غوري على السياحة ، بحيث ان الفنادق راحت تتلقى تباعا طلبات الغاء حجز . وقد قال ميكسي بادرمان ، احد رؤساء شبكة الفنادق ( دان ) : ( ان الفاء الحجز لم يكن كثيرا كالسابق ومع ذلك وصل الى ١٥ بالمئة ) . لكن المشكلة تتفاقم لمناسبة عيد الفصح ، وبلغنا من مكتبنا في نيويورك ان الطلبات قد توقفت تماما تقريبا ، وتتردد هنا وهناك اسئلة على الهاتف : ( كيف الوضع ) ؟ تماما تقريبا ، وتتردد هنا وهناك اسئلة اللهات يتخونون من السفر الى و ( هل الامر خطر ) ؟ ، وببساطة ان الناس يتخونون من السفر الى وكان توجد فيه ( تحركات ) .

« وروى مدير عام احد المكاتب السياحية ، شموئيل بلونسكي ، انه منذ بداية القتال في جنوبي لبنان توقف التسجيل للمجيء الى اسرائيل . (وفي النهاية ، اذا كان الناس يأتون الى هنا من اجل الاستجمام ، فما الذي يذمعهم الى زح انوفهم في وضع مقلق ) ؟

« ويقول مدير مكتب سياحي آخر ، غيدي غرايبر ، صراحة : (لم يحصل عندي الفاء من قبل سياح كانوا يعتزمون القدوم الى هنا لمناسبة عيد الفصح ، واني اتخوف من السياح اليهود ، الذين يعتزمون القدوم لمناسبة عيد الفصح ، فهنا يمكن ان يحصل الغاء ، وتوجد دلائل مقلقة الضا ) » .

وتناول عكيمًا ألدار في هآرتس ( ٣١-٣-٧٨ ) قدرة الشرطة على

التصدي لاحباط عمليات المدائيين والاخطاء التي حدثت في المعلومات الاستخبارية مقال:

« حددت لجنة الشرطة ، التي درست عملية الشرطة ضد المخربين « حددت لجنة السرطة ، التي درست عملية الشرطة ضد المخربين في الطريق الساحلي يوم السبت قبل ثلاثة اسابيع ، ان شرطة اسرائيل لم تدقق آنذاك في مفزى تحمل مسؤولية الامن الداخلي ، من زاوية اعتماد طاقة بشرية ووسائل اخرى ، وكانت هذه القضايا قد طرحت مرات كثيرة أمام أوساط رسمية ، دون ان يؤدي ذلك الى نتائج ، بسبب القيود المتعلقة بالموازنة وترتيب الافضليات ،

« ان هذه التصريحات ذات مغزى خطر جدا : فكيف قبلت قيادة الشرطة تحمل مسؤولية تأمين سلامة مواطني الدولة ، دون ان تفحص اولا مدى استعداد الشرطة لذلك ، وماهية الشروط اللازمة لتنفيذ مهمات

لم يطلب من الشرطة مثيلاتها من قبل ؟

« واتضح من التحقيق ، في حادث الشارع الساحلي ، ان مواطنين كثيرين اصيبوا بطلقات المخربين نحو سيارات خاصة مرت أمام الاوتوبيس الاسير ، ويمكن الاعتقاد انه كان بامكان عدد من السائقين ايجاد ملاذ من رصاص المخربين لو حرصت الشرطة على اذاعة تحذير ملائم بواسطة الراديو ، وهذه البادرة البسيطة واردة في توصيات لجنة التحقيق المشكلة من الشرطة برئاسة المفوض شموئيل ايتان ،

« وهناك توصية أخرى لا يمكن ادراجها في قائمة الوسائل التي رفضت بسبب التكاليف الباهظة ـ نقل الوحدة الخاصة من حرس الحدود الى ثكنة قريبة من احدى قواعد سلاح الجو ، في وسط البلاد ، لتمكين جنودها من الانطلاق بطائرات هليكوبتر بسرعة غائقة ، دون حاجة الى احراءات معقدة .

« وتتصرف قيادة الشرطة بحكمة فعلا ، عندما لا تسارع الى طلب شراء طائرات هليكوبتر للوحدة الخاصة المكلفة بمكافحة الارهاب ، رغم ان طلبا كهذا سيلقى تفهما في وسط الجمهور بعد كارثة الشارع الساحلي ، فالشرطة لا تريد لنفسها سلاح جو يتشكل منها ، ويترتب على تشكيله وصيانة معسداته نفقات ، في غنى عنها ، تبلغ عشرات الملايين ،

« وبالاضافة الى ذلك ، لو فكر خبراء شعبة العمليات ، في وقت مبكر ، بالحل البسيط وهو وضع الوحدة الخاصة المكلفة مكافحة الارهاب بجانب قاعدة سلاح الجو ، لكان من المحتمل ان يتمكن اغراد الوحدة الخاصة من الوصول الى مفترق الكونتري كلوب قبل ان تنتهي المعركة المحددة ، ولربما كانوا بذلك قد قالوا حجم الكارثة ،

« غليس في وسع الشرطة ان تحتمي بذريعة خزينتها الخاوية ما دامت لا تتمكن من ان تعلن المشعب انها بذلت كل ما في وسعها لمكافحة الارهاب بالوسائل التي بحوزتها ـ وبالاخص تحديد اجراءات معركة مجدية ، والقيام بتدريبات دقيقة من أجل استعمالها بشكل صحيح وقت الحاجة .

« ويقول ضباط كبار في الشرطة ، ان المعلومات الاستخبارية الخاطئة التي نقلت الى شعبة العمليات ، اغشلت جهود الشرطة لكبح المخربين في

اثناء الانزال على الشاطيء . نقبل اسبوعين من الحادث ، تسلمت الشعبة انذارا باحتمال تسلل مخربين . وسلم البيان من هيئة استخبارية برئسها مستشار رئيس الحكومة لشؤون الارهاب .

« واستنادا الى هذه المعلومات ، اوعز رئيس شعبة العمليسات المفوض حاييم امينوعم بتكثيف الدوريات على امتداد الساحل ، ورفسع مستوى التأهب ، وبعد مرور بضعة ايام ، صدر عن الهيئسة نفسها ان الخطر قد زال ، فتوقفت دوريات افراد الحرس المدني وعاد رجال الشرطة القلائل الى العمل بمقياس عادي ،

« ان ادعاء الشرطة بالغ الاهمية ، ويجب التحقيق بشكل أساسي في اجراءات نقل المعلومات الى الشرطة . لكنه ، وبدون التقصير الاستخباري ايضا ، كانت امال الشرطة ضئيلة بكبح المخربين وهم منهمكون بالبحث عن طريقهم الى احد التجمعات السكانية .

« غالشرطة مولجة [ بالاشراف ] على امتداد الساحل البالغ طوله ١٨٠ كلم ، وحتى الان لم تعبد مقاطع طويلة من طرق الدوريات ، وتضطر آلية الدورية ان تلف حول مقاطع كثيرة من الساحل ، كما يجب غحص نجاعة مراكز المراقبة واعتدتها ، غمؤخرا غقط نقل الجيش الاسرائيلي الى الشرطة مصابيع كاشفة ملائمة استبدلت بعتاد الشرطة القديم ،

« وعلى أي حال ، يقولون في الجيش الاسرائيلي انه لا داعي الى طلب الشرطة ووزارة الداخلية لاعتماد وسائل للشرطة لمحاربة المخربين ، كتلك التي بحوزة الجيش ، ويعتبرون ذلك في الجيش الاسرائيلي تبديدا للموارد اذ سيواصل الجيش الاسرائيلي نفسه – بحسبهم – معالجة الاوضاع الحاسمة .

« لقد كلفت الحرب التي يخوضها الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان حتى الان نحو نصف مليار ليرة . ويقولون في وزارة الداخلية ، لو وضع بتصرف الشرطة أقل من نصف هذا المبلغ ، لكان بالامكان احباط مجزرة الطريق الساحلي ، او التقليل من حجمها الى حد كبير ، وربما لم تكن هناك ضرورة للعملية الانتقامية في لبنان .

« يجب ان تفحص جيدا مطالب الشرطة للحصول على وسائل تستطيع بمساعدتها تحسين قدرتها على احباط مبادرات المخربين ، فالمال ليس بالامكان استخدامه بديلا للتكتيك الحكيم ، والتفكير المبدع ، وتوقع المشكلات من أجل أيجاد الردود الملائمة لها بعد ذلك ، . » .

ودعا أيتان هابر (يديعوت احرونوت ٣١-٣-٣٨) الى العودة الى السلوب اغتيال قادة الفدائيين ، باعتباره الاسلوب الاجدى في ردعهم وبدأ مقاله بالقول:

« هذا الاسبوع تهر عشر سنوات على العملية الضخمة التي قام بها الجيش الاسرائيلي ضد بلدة المخربين الكرامة . . .

« وعلى الرغم من مرور هذه السنوات العشر لم يتغير أي شيء القد مرت حقبة طويلة ، وبذلت جهود ضخمة في الضربات الموجهة الى الارهاب وما كان سوف يكون ، وفقط انتقلت منطقة القتال الى مكان اخر ، قبل الفصل الثاني "علي "علي " الليط إلى " المام القت الليط الأولى

تناولت الصحافة الصهيونية ، وقائع الغزو العسكري الصهيوني لجنوبي لبنان ، الذي بدأ الساعة الواحدة والربع بعد منتصف ليل ١٤ – ١٤ ١٩٧٨/٤/١٥ ، وتركز حديث الصحف على

ر حجم الهجوم والقوات العسكرية المشاركة به ٠

\_ الاهداف العسكرية للهجوم . \_ سير المعارك في المواقع والقطاعات المختلفة .

\_ المدى الذي توغلت غيه القوات المهاجمة .

وقد كتب يعقوب أرز ، ألمعلق العسكري لصحيفة معاريف ( 7/١٥ ) ، انه « أكبر هجوم قام به الحيش الاسرائيلي على منطقة جنوبي لبنان » . وذكر أن قوات من أسلحة ألبحر والبر والجو ، اشتركت في الهجوم ، الذي شمل مناطق واسعة من الجنوب ، فقصفت زوارق سلاح البحرية بعض الاهداف ، كما قصفت طائرات سلاح الجو والمدفعية ، قطاعات أخرى ، يوجد فيها آلاف المخربين ، وهاجمت وحدات من سلاح الشاة والمدفعية والمدرعات مناطق مختلفة من جنوبي لبنان » ، وذكر أيضا أن طائرات سلاح الجو قامت بضرب مؤخرة مواقع الفدائيين ،

عشر سنوات حدث ذلك في الاردن ، وها هو اليوم يحدث في لبنان ، وان في ذلك ، كما هو منهوم ، مايثير اغكارا تعيسة ، وبالتأكيد ما يوطد الزعم بأنه لا حل عسكريا لمشكلة الارهاب العربي ، ولا بد من البحث عن هذا الحل في المجال السياسي ،

« ان الارهاب بشكله الحالي قد بلغ من العمر نحو ١٣ سنة ، وفي اثناء هذه الفترة شحذ اسنانه ، وتقوى كماً ونوعا ، وطور وسائل العمل وتحول الى قضية دولية ، لقد تدفقت مياه كثيرة في قناة المجرى القطري منذ ان اكتشفت في مياهها تلك العبوة البدائية في شهر كانون الثاني من عام ١٩٦٥ ، وفي خلال هذه الحقبة سلكت طريق هجومية ودفاعية ضد الارهاب العربي ، ومن خلال نظرة خاطفة يمكننا ان نخرج بانطباع ان الجانب الدفاعي بالذات كان الاكثر فعالية في مكافحة الارهاب العربي ، ومن يفهم نفسية رجال الامن الاسرائيليين يدرك ايضاً انهم لا يرون في ذلك نوعا من الاطراء والمديح لهم ، فقد كانوا يودون ان يكون نجاحهم في المدالة المديدة المديدة

« وفي المجال الدغاعي ، الذي وظفت غيه رساميل واغرة ، كان هناك نجاح بشكل خاص في مجال الاستخبارات والاحتراز ، وغيما يتعلق بالاستخبارات ، وتلقي تحذيرات مسبقة بشأن اعمال تخريب منتظرة ، توجد لحظات هبوط ولحظات ارتفاع ، والنجاح الاكبر ، يأتي بشكل طبيعي تقريبا ، هو نجاح دوائر الامن في نطاق الاراضي المحتفظ بها ،

« والانطباع هو أن نشاط ارهاب محدود بالذات (قتل زعماء المخربين الثلاثة في منازلهم ببيروت) يبقى حدثا رادعا اكثر كثيرا من قصف طائرات الفانتوم لصور ، وأن في ذلك أيضا ما يدعو الى الحيرة ، فنشاط كهذا يدعو الى اثارة المخيلة على غرار عمليات جيمس بوند ، ولكن حتى من خلال شهادات مخربين وقعوا في قبضة اسرائيل ، يتضح أن هذه الطريقة من الارهاب المحدود تخلق حدثا رادعا بنسبة تفوق كثيرا ما يحدثه القتل

« والمهم هنا ليس كم قتل بل من قتل . وان عمليات من هــذا النوع كانت تعتبد حتى عشية حرب الغفران الا انها اوقفت بعدئذ بفترة ، ويرجع ذلك في ما يرجع الى غشل معين . وحسبما هو معلوم ، غان اسرائيل تمتلك الوسائل والاشخاص من أجل مثل هذا النوع من القتال ، وقد آن الاوان ، على ما يبدو ، للشروع من جديد بفتح هذه الجبهة » .

أما صحيفة يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/١٥ ) نقد اعتبرت هي الاخرى عملية الاجتياح هذه « لا مثيل لها من حيث حجمها للقضاء على قواعد المخربين في منطقة واسعة من جنوبي لبنان . وتعمل القوات منذ ساعات المساء من ليل أمس على امتداد جميع انحاء الحدود الشمالية » . واضافت الصحيفة : « ومع بزوغ الفجر شرعت المدرعات هـداً

واضافت الصحيفة : « ومع بزوع الفجر شرعت المدرعات محداً المرعات المدرعات وتدور الصباح يثنن هجوم واسع النطاق على أهداف في جنوبي لبنان وتدور المعارك بعيدا عن الحدود ، ويستعين سلاح المدرعات بوحدات من المشاة التي يفترض ان تنقض على القرى ٠٠ » •

وذكرت الصحيفة ان سلاح المشاة يعمل على تمشيط الاهداف التي وذكرت الصحيفة ان سلاح المشاة يعمل على تمشيط الاهداف التي يعتلها ومن ضمنها الجبال المحرجة « التي يفترض ان يكون المخربون قد

و عتبرت الصحيفة ان هذه العملية « تشكل ردا . . على سلسلة من ضربات المخربين التي وصلت ذروتها في عملية الباص عملى الطريق

ووصفت الصحيفة بداية العملية العسكرية في ان وحدات المشاة انتظمت « داخل المنطقة ، وعند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل إبتدأ الهجوم المكثف ، وحلقت طائرات سلاح الجو في سماء جنوبي لبنان ، والقت تنابل مضيئة ، اضاءت . . . الاهداف المستهدفة الهجوم ، لبنان ، والقت تنابل مضيئة ، اضاءت . . . الاهداف المستهدفة الهجوم ، وبعد ذلك سمعت انفجارات ضحة وشوهدت السنة النيران تتصاعد من المناطق التي قصفت . . . وفي حين استمر القصف الجوي ، دخلت قوات مدرعة الى الاراضي اللبنانية . . ومع انتهاء القصف الجوي بدأت وحدات المشاة بالهجوم . . وشملت القوة المهاجمة دبابات ومجنزرات . . وقوات جوية وبحرية . . » .

حوية وبحرية ، الصحيفة تصريح الناطق العسكري الصهيوني ، الذي ادلى به في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل – أي بعد نصف ساعة من بدء الهجوم ، وجاء في تصريح الناطق العسكري :

من بدء الهجوم ، وجاد في المسرائيلي منذ وقت قصير عملية تطهير على « شنت قوات الجيش الاسرائيلي منذ وقت قصير عملية تطهير على طول الحدود اللبنانية ، وهدف هذه العملية هو اجتثاث قواعد المخربين ٠٠ وضرب قواعد معينة ، انطلقوا منها للقيام بعمليات في عمق الاراضي الاسرائيلية » ٠

وقال الناطق ان « هدف العملية . . الدفاع عن الدولة والحيلولة دون قيام هجمات لرجال فتح وم ت مف السنين يستخدمون الاراضي اللبنانية لمهاجمة اسرائيل » .

وأشارت كلتا الصحيفتين الى التعاون الوثيق بين قوات العدو وأشارت كلتا الصحيفتين الى التعاون الوثيق بين قوات العاون الصهيوني والقوات الانعزالية في جنوبي لبنان ، واكدتا ان هذا التعاون والتنسيق قد بدأ منذ الساعات الاولى للاجتياح الصهيوني ، فقد ذكر يعقوب أرز في مقاله المذكور ان « ٠٠ تنفيذ العملية يجري طبقا للخطة الموضوعة ، ومن خلال التعاون الكامل مع القوات اللبنانية ( الانعزالية ) المتواجدة في الجنوب ، والتي تساعد وحدات الجيش في تنفيذ مهامه ٠٠ »

وفي هذا الصدد كتبت يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/١٥ ) :

« . . استقبلت قوات كبيرة من الكتائب بحماس كبير ، رجال الجيش الاسرائيلي ، الذين اجتازوا الجيب الذي يقع تحت سيطرتهم . . . وانهم يستعدون للتمركز في المواقع التي ستسقط بآيدي قوات الجيش الاسرائيلي وفي القرى التي كانت في الماضي تحت سيطرتهم » . . وقد أوردت الصحيفة على لسان رجال دورية كتائبية وصلت الى المطلة قولهم : « لقد انتظرنا طويلا هذه الليلة . . . » .

طوير هذه الليم الثاني من بدء الهجوم الصهيوني عرضت الصحيفة وفي اليوم الثاني من بدء الهجوم الصهيوني عرضت الصحيفة الصهيونية تفاصيل جديدة – من زاويتها – للمعارك ، وكتب يونا شمشي ( داغار ٧٨/٣/١٦ ) « بدأ الهجوم المشترك على أربعة محاور ، في آن معا ، في البر ، وفي الوقت نفسه ، هاجمت الطائرات من الجو ، والسفن الصاروخية من البحر . . وبعد القصف التمهيدي من البر والبحر والجو بدأت مع الفجر قوات المشاة والمدرعات تتقدم نحو الإهداف في جنوبي لبنان » . وتحدثت الصحيفة عن احتلال بعض القرى اللبنانية في المحور

سربي ... احتلت قرية رأس الناقورة وفي هذا المحور ، هوجمت اهداف « . . احتلت قرية رأس الناقورة وفي هذا المحور ، هوجمت اهداف من رأس البياضة . . وهي قاعدة بحرية للمخربين التي كانت تتدرب غيها مجموعات بحرية . . وفي المحور الشرقي احتلت قرية بنت جبيل . . » . مجموعات بحرية . . وفي المحور الشرقي احتلت قرية بنت جبيل . . » .

واعتبرت الصحيفة ان احدى اهـم النتائج لعمليات الجيـش واعتبرت الصحيفة ان احدى اهـم النتائج لعمليات الجيـش الاسرائيلي في جنوبي لبنان « . . فتح المحاور . . وانشـاء ارتباط بين الجيوب المسيحية في الغرب والوسط والشرق» الامر الذي يساهم في رفع معنويات القوات الانعزالية « التي تقاتل منذ سنتين في حرب استنزاف ، لم تتخللها ضحايا وحسب وانها أيضا لحظات من اليأس . . » .

رم سحسه صحي وحسب و الجيش وفي المحور الثالث اضاف شمشي « تحركت غيه قوات من الجيش الاسرائيلي ، وطهرت قرية الطيبة ، وقرى اخرى في المنطقة ، التي كانت تزعج الجيب الشرقي ومستوطنات الجليل ٠٠ » •

وغيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية قال يونا شمشي « ٠٠ وقد أظهر المخربون في الطيبة والخيام مقاومة شديدة ٠٠ ودارت معارك وجها

وأشار شمشي في المقال نفسه الى العمليات الجوية التي قامت بها الطائرات في عمق الاراضي اللبنانية ، وقال : « وهاجمت طائرات سلاح الجو أمس اهداغا لمخربين في ميناء صور ، والاوزاعي جنوبي بيروت ، وضربت في الاوزاعي معدات بحرية ، وهاجمت طائرات السلاح الجوي ايضا قاغدة ، . في الدامور ، التي تدرب غيها المخربون الذين نفذوا عملية يوم السبت الاخيرة ، . . » .









وأشار شمشي الى الطريقة السرية التي تحركت بها الزوارق من قواعدها باتجاه السواحل اللبنانية وقال : « . . وفي الساعة المحددة ، انتشرت زوارق الصواريخ في مواجهة سواحل لبنان ، وتابعت بواسطة الجهزة الرادار المتطورة ، ووسائل اخرى اية حركة مشبوهة في البحر والبر . . » . وأضاف : « . . لقد حاولت وحدات المخربين في كل جانب اصابة زوارق الصواريخ التي كانت منتشرة . . واطلقت عليها رشاشات ثقيلة ، ومدافع خفيفة . . » .

كما كتب يعقوب أرز (معاريف ٢٨/٣/١٦) مقالا تحدث غيه عن سير المعارك وقال : « خفت حدة المعارك بعد ظهر أمس ، كما ان قسوات الجيش الاسرائيلي تجمعت في تشكيلات دغاعية خلال الظلام . . ووقسع اثناء سير العملية بعض المخربين في أيدي الجيش الاسرائيلي . . وبحسب تقديرات غير رسمية قتل في جميع القطاعات نحو ١٣٠٥٠٠٠ مخربا . . » وأشار في مقاله هذا الى ان المقاومة الفلسطينية عملت على تعزيز وحداتها في جنوبي لبنان بهدف عرقلة تقدم الجيش الاسرائيلي ، والى « محاولة الاستيلاء على أهداف منهم » . .

وأضاف : « قد يبادروا الى عمليات استنزاف بواسطة القصف والالغام والكمائن . . » ، وتحدث عن احتسلال راشيا الفخار وقال « استهدفت السيطرة على هذه القرية تضييق المسافة التي ينشط فيها المخربون في « فتح لاند » ، وفيما يتعلق بالقرى الاخرى قال : « . . وحتى الصباح استكملت قوات الجيش الاسرائيلي ، احتلال بعض القرى . . وفي شرقي قرية راشيا الفخار ، وغربي الحاصباني . . . قرى : الخيام ، ابل السقي ، ومن هناك غربا ، قرية عيطرون ، وقرية مارون الراس ، وقاعدة . . رأس البياضة ، وبعد استكمال السيطرة على القطاع وقاعدة ، . رأس البياضة ، وبعد استكمال السيطرة على القطاع الموسط ، سيستكمل حزام الامن ، الذي يمتد على قطاع اقليمي عرضه نحو عشرة كيلومترات في المنطقة بأسرها . . » .

كما كتب ارز مقالاً آخر في الصحيفة نفسها ( ٧٨/٣/١٦ ) تحدث فيه عن استمرار تصدي المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني وعن بعض المعارك التي اطلق عليها تعبير « معارك صعبة »، وتعرض في هذا المقال الى الاهمية العسكرية لاقامة « حزام الامن » في المنطقة الحدودية .

وقال بشأن قصف المقاومة الفلسطينية المستعمرات الصهيونية : « . . . ان قذائف الكاتيوشا التي انفجرت أمس اثبتت ان المخربين

لم يصابوا بالوهن . . » .

وحول بعض المعارك العنيفة قال « . . دارت في قرية الطيبة معركة مريرة مع وحدات من فتح والصاعقة ، حيث جرى احتكاك بالنار عن قرب الى ان تم استكمال ضرب الحصار ، ولم يبق للمخربين من خيار سوى التحصن في مكانهم . . وفي قرية مارون الراس . . تقدمت قوة من سلاح المشاة وانسحب المخربون من اطراف القرية . . واشتدت المعركة ، وتأخر الاحتلال . وفي هذا المكان وقعت اصابات ، الا ان القوة استكملت مهمتها ولم تعد مارون الراس تهدد الحيب الاوسط » . .

كما تحدث عن حصار بنت جبيل والمعارك العنيفة التي دارت حولها واعتبرها « مدينة المخربين الكبرى » . وانتقل في حديثه الى أهمية « حزام الامن » وقال : « . . ان عرض اعمال قوات الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان يجسد هدف اسرائيل في انشاء حزام أمن يبعد عشرة كيلومترات عن الحدود . . غالمحربون لن يضطروا الى ابعاد مواقعهم عن الحدود غصب ، وانما الى الانسحاب من قواعد محصنة ، ومواقع بذلوا جهودا كبيرة في الماضي ، ولا شك انهم سيحاولون في المستقبل اقامة مواقسع جديدة ـ ربما شمالي حزام الامن . . » .

وغيماً يتعلق بعدد الاصابات التي وقعت في صفوف المقاوم الفلسطينية قال يعقوب أرز مبررا : « لعل الحقيقة المفاجئة التي حدثت أمس في الاماكن التي احتلت كانت : قلة عدد المخربين الذين قتلوا ، ويتضح ان الكثيرين منهم استطاعوا الهرب خلال عمليات القصف التمهيدي . . . وآخرين ربما يكونوا قد اختبأوا والباقي وقع في الاسر . . » .

وتحدثت صحيفة يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/١٦) عن المواقع التي تمركز بها العدو الصهيوني وقالت : « تمركزت قوات الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان في نقاط ارتكازها على طول الحدود ، من سفوح جبل الشيخ وحتى شاطيء البحر الابيض المتوسط . . ويسيطر الجيش الاسرائيلي على قطاع طوله نحو مائة كيلومتر وعرضه نحو ١٠-١٢ كلم ٠٠ » .

واشارت الصحيفة الى قيام العدو الصهيوني بدفع المزيد من قواته

الى ارض المعركة . وحول خسائر العدو اشارت الصحيفة الى سقوط ١١ قتيلا خلال عملية اليوم السابق الا انها عادت لتقول « وكانت هناك بعض الاصابات بين قوات الجيش الاسرائيلي . . لكن عددها غير معروف حتى الان ، وقد تم نقل الجرحى الى مستشفيات الشمال ، خاصة المستشفى الحكومي

واكدت الصحيفة بقاء قوات العدو الصهيوني فوق الاراضي اللبنانية وقالت: « . . سيبقى الجيش الاسرائيلي في لبنان بحسب بيان رئيسس الحكومة مناحم بيغن في مؤتمره الصحافي امس — حتى يتم التعهد بموجب اتفاق ، ان جنوبي لبنان لن يكون بعد الان قاعدة للمخربين » . وأضافت : « وتشير كل الدلائل الى أن الجيش الاسرائيلي يستعد للبقاء في القطاع الذي سيصبح ( حزام أمن ) . . وسيتم ايضا بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي ، عمل كل ما هو مطلوب ، وتتجه النية الى أن يكون ( للقوات المسيحية ) في جنوبي لبنان دور هام في ادارة منطقة الامن . . . » .

وتحدثت الصحيفة عن القطاعات الاربعة الاساسية التي عملت بها القوات البرية الصهيونية:

ب في الشمال ، باتجاه بلدة الخيام وبعض المواقع الاخرى حيث نشطت قوات سلاح المشاة والمدرعات والمدفعية والهندسة .

ب باتجاه الجنوب ، مقابل كيبوتس المنارة ، حيث تحركت قوة من سلاح المشاة والمدرعات . . والمدفعية نحو منطقة الطيبة .

ب جنوبي الجبهة ، مقابل منطقة دوفيف ويبرانيت : بنت جبيل ، ومارون الراس وعين ابل وعيناتا ، وقد اصطدمت القوة الاسرائيلية في هذه المنطقة « بمقاومة شديدة ، وكانت المقاومة الاساسية في مارون الراس وبسبب هذه المقاومة لم تستكمل المهمة الاسرائيلية الا في ساعة متأخرة من بعد ظهر أمس » .

ب غربي الجبهة : على المتداد الشاطىء ، رأس البياضة قرب صور ، ورأس الناقورة ، ومواقع أخرى .

وفي اليوم الثالث من بدء المعارك ، كتب يونا شمشي ، داخار ( ٧٨/٣/١٧ ) مقالا جاء غيه : « انصرغت قوات الجيش الاسرائيلي ، امس الى تثبيت الخط في ( الشريط الامني ) . . . والى التأهب من اجل البقاء طويلا

حتى احراز تسوية ترضى اسرائيل » .

وتحدث شمشي عن بعض العمليات التي قامت بها طائرات العدو الصهيوني ضد بعض مواقع المقاومة الفلسطينية وراء نهر الليطاني ، وخاصة جسر القعقعية ، الذي يعتبره المر الرئيسي للتموين والتعزيزات البشرية للمقاومة الفلسطينية ، . من جهة ثانية اعترف العدو الصهيوني بالمقاومة الشديدة ، التي أظهرتها المقاومة الفلسطينية ، رغم عدم التوازن في القوات والامكانات ، وقد جاء هذا الاعترافي على لسان ضباط وجنود العدو ممن اشتركوا في الهجوم على الجنوب ، . ففي مقابلات صحافية مع هؤلاء اجرتها صحيفة معاريف ( ٧٨/٣/١٧ ــ يعقوب أرز ) أوردت الصحيفة أن ما دار في جنوبي لبنان هو بمثابة «حرب حقيقية وصعبة » . . وقد قال أحد الجنود : « . . كانت حربا صعبة ، ربما أقول ذلك ، لان هذه هي المرة الاولى التي اشترك فيهابالمعركة ، لكنها كانت صعبة . . » .

وحول معركة مارون الراس قال الرقيب آفي: « لقد دارت معركة شديدة في مارون الرأس ، حيث كانت مهمتنا الاولى . . والقتال جرى من بيت الى بيت ، وعلى مساغة بضعة أمتار . . . واستمرت هذه المعركة أكثر من أربع ساعات ، وأصيب بعض الرجال ، وقتل أثنان من جنود المحدة . . . » .

وحول معركة بنت جبيل قال الرقيب نفسه « وهنا ايضا دارت معركة ضارية ، وقتل وجرح بعض جنودنا اثناء عملية الاحتلال . . وكان قد تم قبل ذلك ( تطويع ) وتمهيد الهدف بقصف جوي ومدفعي وعلى الرغم من ذلك ، دار في هذا الموقع قتال ضار . . » .

كما اعترف قائد الموقع بسقوط ضحايا بين صفوف القوات الصهيونية وأرجع ذلك « الى ان القتال كان صعبا في المنطقة . . ودار في ظروف لمصلحة الطرف المدافع . . . » حيث ان قوات المقاومة الفلسطينية تصدت للقوة الصهيونية المهاجمة مستفيدة من خبرتها في حرب الشوارع . . . .

وفي اليوم الخامس للقتال كتب يونا شمشي ، داغار ( ٧٨/٣/١٩ ) مقالا ذكر فيه ان الجيش الاسرائيلي عمل على مضاعفة الشريط الامني ، «خصوصا في القطاع الاوسط ، ويصل الشريط في منطقة جبيل ـ تبنين ، الى ١٦ كلم عن الحدود ، وقد تم توسيع الشريط . . أمس ، بعد

احتلال تبنين وسبع قرى أخرى من الشرق ، والغرب منها . . وفي القطاع الاوسط ، تم توسيع الشريط نحو الضعف . . . » . وأضاف : « وواصلت قوات الجيش امس وأمس الاول ، تطهير مواقع وقرى ومدن ، وحدثت ، اشتباكات مع بعض المخربين . . . ودارت معارك مع مجموعات صغيرة كانت قد تحصنت . . . وواصلت طائرات سلاح الجو وزوارق سلاح كانت قد تحصنت . . . وواصلت طائرات سلاح الجو وزوارق سلاح البحرية ، قصف مواقع المخربين ، وتحصيناتهم ، وتجمعاتهم في كل جنوبي لبنان ، ويمتد الخط الذي تسيطر عليه قوات الجيش الاسرائيلي ، من رأس البياضة على شاطىء البحر . . عبر قرى شمالي تبنين في القطاع الاوسط ، حتى القنطرة والطيبة في منطقة مسغاف عام الى راشيا المخار في القطاع الشرقي على سفوح جبل الشيخ — وأصبح عرض الشريط يتراوح بين ٧ — ١٧ كلم ، وابعد نقطة غيه تقع على بعد أقل من ٣ كلم من نهر الليطاني . . . » .

وقدمت صحيفة يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/١٩ ــ ايتان هابر ) عرضا موجزا عن الوضع في جبهة القتال ذكرت فيه الاجراءات الصهيونية الرامية الى توسيع « شريط الامن » واشارت الى احتلال قرى لبنانية جديدة ، والى قذائف الكاتيوشا التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات الجليل .

وعلى صعيد اخر ، تحدثت الصحيفة نفسها ( ٧٨/٣/١٩ – آرييه أغنيري ) عن حالة الذعر والتحسب داخل الكيان الصهيوني ، خوفا من عمليات عسكرية قد تشنها المقاومة الفلسطينية فكتب اغنيري : « في شرقى منطقة تل أبيب ، بجميع ارجائها ، تسود منذ اسبوع حالة من التأهب الكامل للحيلولة دون وقوع عمليات تخريبية . . وقد الغيت جميع اجازات الشرطة ، وتتحرك دوريات في المدن والقرى ، وتم تعزيز الدوريات على الشواطىء ، واقيمت الحواجز الطيارة على الطرقات الرئيسية والفرعية الشواطىء ، وتدرس الشرطة زيادة فعالية نشاطها ، وتزويد رجالها بأسلحة اوتوماتيكية . . وفي اعقاب الهجوم الاخير (﴿) سوف يتم ادخال نموذج حديد من الحواجز ، ستزود به كافة الدوريات المتحركة . . » .

#### \* عملية الشهيد كمال عدوان •

وفي اليوم السادس من بدء الهجوم الصهيوني كتبت داغار ( ٢٠ / ٣ - ٧٨ ) «.. وصلت قواتنا الى كل امتداد الجنوب اللبناني تقريبا ، وعلى مسافات قصيرة جدا من نهر الليطاني ، وتقدمت باتجاه الغرب والشمال .. » . كما تحدثت الصحيفة عن استمرار اسلحة البحر والبر والجو في قصف مواقع المقاومة الفلسطينية ، والمواقع اللبنانية .

« ونشطت طائرات سلاح الجو في كل مكان اطلق منه المخربون النار لاسكاتها ، وأغارت طائراتنا في مختلف المناطق ، وفي العمق شمالي الليطاني ، وهاجمت زوارق سلاح البحرية أمس اهداها للمخربين على المتداد الشاطىء ، ومنعت تدفق التعزيزات ٠٠٠ » .

وحول الاسلحة التي استخدمها العدو الصهيوني في اجتياحه الجنوب ذكرت داغار ( ٧٨/٣/٢٠ ) « يستخدم الجيش الاسرائيلي في عمليــة لبنان ، وفي جميع اسلحته ، وسائل متطورة ، معظمها الكترونية ، كما ان معظم تلك الوسائل هي ثمرة تطوير ذاتي نتيجة الدروس المستفادة من حرب يوم القفران . . وأنّ الجيش الاسرائيلي يطبق في عمليته . . كثيرا من دروس حرب الففران . . ويشترك في العملية ايضاً طائرات 1 ف - ١٥ -. . . واستخدمت أيضا في وحدات المشاة والمدرعات وسائل حديثة ، سواء في القتال الليلسي او في تقليص الاصابات ٠٠ أو في مجالات الامدادات والصانة . . » .

وكتب يعقوب ارز في معاريف ( ٧٨/٣/٢٠ ) حول تحرك العدو الصهيوني على ثلاثة محاور ، من الشرق الى الغرب وعلى محور واحد من الجنوب الى الشمال وقال : « . . ومع فجر اليوم بدأت المرحلة النهائية من عملية السيطرة على جنوب لبنان . . » . وأضاف : « وتتواجد قوات المدرعات والمشاة ٠٠ على مسافة نحو كيلومترين ونصف من نهر الليطاني ، وتشرف على الجسور الثلاثة التي تربط جنوب لبنان بالمناطق الاخرى ٠٠ وتتواجد وحدات الجيش الاسرائيلي على مقربة من التوات السورية شمالي النهر ٠٠٠ » .

وفي (معاريف ٧٨/٣/٢١) عرض يعقسوب ارز وقائع المؤتمسر الصحافي الذي عقده كل من وزير دفاع العدو وايزمن ، ورئيس هيئة الأركان مردخاي غور .

وفي هذا المؤتمر « كشف عيزر وايزمن . . النقاب عن أن ثلاثة جنود اصيبوا . . عندما دخلت قوة اسرائيلية الى قرية لبنانية . . في كمائن » نصبها رجال المقاومة الفلسطينية .

كما اكد مردخاى غور « . . أن هدف القوات الاسرائيلية هو منسع دخول المخربين الى المنطقة الجنوبية ، ولذلك سيترتب على هذه القوات ان تسيطر على نهر الليطاني ، وعلى الجسور الثلاثة . . ومفارق الطرق ، والقرى الكبرى في الجنوب . . والمناطق المجاورة للحدود . . » . وأكد غور « . . انه من اجل السيطرة على هذه المنطقة ، يجب اقامة وحدات مسن الدرك مكونة من السكان المدنيين ٠٠ وان اسرائيل ستطالب في كل اتفاق المحافظة على الاتصال مع الجهات المسيحية في الجنوب .. ". .

واعترف غور في هذا المؤتمر ببعض الخسائر التي حلت بالجيش الاسرائيلي كما واعترف باصابة ٢٠ مركبة بألغام زرعها الفدائيون ٠

وبتاريخ ٧٨/٣/٢٢ كتب يونا شمشي في معاريف أن « الجيش الاسرائيلي ، بناء على تعليمات وزير الدفاع لرئيس الاركان اوقف اطلاق النار في الساعة السادسة مساء أمس » . وأضاف : « لقد جاءت تعليمات وزير الدغاع للجيش الاسرائيلي ، بوقف اطلاق النار ، بعد مشاورات مع رئيس الحكومة في مكالمات هاتفية مع واشتطن ٠٠ ويبدو أن سبب وقف اطلاق النار من جانب واحد ، هو لخلق جو أفضل لمحادثات رئيس الحكومة

مع الرئيس كارتر ٠٠ » ٠

أما بشأن المعارك التي سبقت اتخاذ قرار وقف اطلاق النار فقد قال شمشي : « . . قام المخربون حتى ظهر أمس ، من خلف نهر الليطاني ، بقصف وحدات الجيش الاسرائيلي في القطاع الغربي ، بالقرب من جسر القاسمية ، ومن بلدة النبطية في القطاع الشرقى . ٠ » .

« وقد وجهت النيران من النبطية صوب مستوطنات أصبع الجليل بشكل خاص ٠٠ وردت قوات الجيش الاسرائيلي على مصادر النيران سواء في القطاع الغربي أم في القطاع الشرقي ٠٠ » •

وأضاف : « . . استمرت أمس عمليات التمشيط والتفتيش عسن المخربين وعن الذين يتعاونون معهم ، والذين لا يزالون في قرى الجنوب اللبناني . . وقد اشتركت في عمليات التمشيط . . طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو ٠٠ » .

على صعيد اخر ، أوردت صحيفة معاريف ( ٧٨/٣/٢٨ ) خبرا يشير الى حجم النفقات التي كلفت العدو الصهيوني خلال عدوانه على جنوبي لبنان فقالت « بلغت نفقات الحرب في لبنان حتى الان ٥٠٠ مليون ليرة اسم ائىلىة ٠٠٠ » ٠

كما تعرضت الصحف الصهيونية الى الاوضاع التيسادت مستوطنات الجليل خلال عملية الاجتياح الصهيوني ٠٠ فكتبت هارتس ( ٢٩/٣/٢٩) « منذ أكثر من اسبوعين ، ينام أبناء المستوطنات في الجليل الغربي ، في الملاجىء ، بسبب القصف من الاراضي اللبنانية ، وليس واضحا متى سينتهي هذا الوضع الخاص ٠٠ » . وأضافت : « في الايام الاخيرة ، سقط بين حين وآخر بعض القذائف في منطقة الجليل الغربي ٠٠ ولـم يصب أحد الا أن أضرارا لحقت في المتلكات يوم السبت ٠٠٠ " .

من ناحية ثانية عادت الصحف الصهيونية مجددا تتحدث عصن الاسرى التابعين للمقاومة ، وقد جاءت الارقام الواردة في الصحف منافية لادعاءات العدو الصهيوني المتكررة بأن هناك عشرات الأسرى الفلسطينيين غذكرت صحيفة هآرتس (٤/١/١):

« ان عدد المخربين الذين وقعوا بأيدي قواتنا في عملية جيش الدناع الاسرائيلي في جنوب لبنان هو ١٢ فقط ٠٠ " ، وأضاف : « ٠٠ ومن بين هؤلاء خمسة غلسطينيين ، وأربعة لبنانيين . . » .

كما تحدثت الصحف الصهيونية عن سقوط بعض القتلى في صفوف قواتهم ، وأرجعت ذلك الى عدم الانضباط والالتزام بالاوامر ، اضاغة الى ان الصحف الصهيونية ، تعرضت لحوادث النهب والسلب التي قام بها جنود اسرائيليون وانعزاليون ، غذكرت صحيفة داغار ( ٧٨/٤/٧ ) في اغتتاحىتها:

« لقد كان من حصيلة مكوث الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان بالامس ، ثمنا دمويا باهظا لا لزوم له . حيث اصطدمت مجموعة من جنود الاحتياط . . برجال م . ت . ف . وقتل اربعة من أغرادها ، وفقد أخر » .

الفصل الثالث الجوانب العسكركية - السياسية لا "عملية الليطاين"

نعرض في هذا الفصل ما كتبته الصحف الاسرائيلية عن الجوانب العسكرية والسياسية لـ « عملية الليطاني » ، بكل العوامل المتداخلة التي تشمل علاقة العملية بالصراع في الساحة اللبنانية من جهة ، وبموازين الصراع العربي ـ الاسرائيلي من جهة أخرى ،

وقد تناولت هذه الكتابات بالعرض والتحليل:

د السانات الرسهية وتصريحات السؤولين •

ح تعليقات رجال السياسة ومواقف الكتل السياسية .

\_ اخبار ومعلومات عن « عملية الليطاني » والوضع في الجنوب في ظل الاحتالال •

\_ قرار مجلس الامن والانسحاب الاسرائيلي والموقف الاميركي • موقف الانعزاليين في الجنوب ونشاطاتهم •

رد فعل عرب الداخل .

استعمال القنابل العنقودية .
وغني عن القول ان في هذه التعليقات والتحليلات الغث والسمين .
واذا كنا نحرص على تقديمها بكاملها ، في اطار هذا العرض ، فلكي نضع
بين يدي القاريء صورة ، ترب ما تكون الى الكمال ، عن مستويات التفكير
والتحليل والمناقشة ، ونوع المعلومات المتداولة ، مدركين ، في ذلك كله ،
قدرة القاريء على استخلاص ما يفيد صراعنا مع العدو ، ويغني معرفتنا
به وبأساليبه .

وحول اعمال السرقة ، ذكرت الصحيفة : « • • منذ دخول الجيش الاسرائيلي الى جنوب لبنان ، ظهرت على الطبيعة عدة ظواهر متلقة ، ومن المشكوك نيه أن تكون خطورتها واضحة للجميع ، نقد علم بظاهرة النهب [ السرقة ] ، خاصة من جانب القوات

المسيحية . . ولكن أيضاً من جانب جنودنا . . » .

VV

### را لبيا فاسط لرسميت وتصريحا سط لسؤولين الإسائيليين

حدد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الهدف الاساسي من عملية الليطاني ، والذي تمثل بضرب وتصفية قوات الثورة الفلسطينية في الجنوب، . غقد نقلت معاريف ( ٧٨/٣/١٥ ) عن الناطق قوله « ان قواته بدأت الليلة عملية تطهير على طول الجدود اللبنانية ، وكان هدف العملية اجتثاث قواعد المخربين بالقرب من الحدود ، وضرب قواعد معينة ، خرج منها المخربون للقيام بعمليات في عمق ارض اسرائيل ، وأوضح الناطق في سياة ، بيانه انه ليس في نية الجيش الاسرائيلي التعرض للسكان ، أو لجيش لبنان ، أو لقوة الردع العربية ، وأنما ضرب المخربين ومن يساعدهم ، لعرائم المخربين ، حيث لا انتقام لقتل مدنيين أبرياء ، من الرجال والنساء والاطفال ، وأنما الدفاع عن الدولة ، ومنع هجمات رجال « فتح » ، ومنظمة والتحرير الفلسطينية ، الذين يستخدمون أراضي لبنان للهجوم على مواطني المدائيل » .

ومضى الناطق يقول. ان أراضي لبنان تستخدم منذ مدة طويلسة «كقاعدة رئيسية لمنظمات التخريب ، وقد هوجمت مستوطنات اسرائيل منذ حرب يوم الغفران ١٥٤٨ مرة بقصف مدفعي وقذائف كاتيوشا وهاون ، وقد جاءت في غالبيتها العظمى من داخل حدود هذه الدولة ، وقتل في هذه البجمات وفي عمليات اخرى حدثت نتيجة عمليات تسلل من لبنان ١٠٨ مواطنين المرانيليين ( ٠٠٠ ) وجرح ٢٢١ ،

" وتد عبق المخربون مؤخرا تغلغلهم في جنوب لبنان وعززوا قواتهم بقوات « الصاعقة » (وهي المنظمة التي تخضع للسوريين ) ، ويصل عدد المخربين الموجودين الان في جنوبي لبنان ، بالقرب من حدود اسرائيل الي خمسة آلاف ، واعتاد المخربون السكن والتدريب في قواعد ومعسكسرات الى جانب سكان مدنيين ، وهذا من خلال ادراكهم ان الجيش الاسرائيلي حساس بالنسبة لضرب التجمعات السكانية المدنية » ،

ونقلت داغار ( ١٩٧٨/٣/١٦ ) عن رئيس حكومة العدو مناحم بيغن في مؤتمر صحفي عقده في القدس قوله : « ان الجيش الاسرائيلي سيبقي في انحزام الامثني الذي احتل في جنوبي لبنان حتى يتم التوصل الى تسوية مع ( الجهات الداخلة في الحسبان ) كي لا تعود المنطقة تشكل قاعدة للهجهات والعمليات ضد اسرائيل » •

وأضاف بيفن « ان التسوية في جنوبي لبنان سوف تبحث لدى زيارته القريبة الى واشنطن » .

وقالت داغار ان حكومة العدو « قد ناقشت يوم أمس عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان، واستعرض وزير الدفاع عيزر وايزمان ورئيس الاركان مردخاي غور التطورات، وجرى أيضا تسليم تقرير الى لجنسة الخارجية والامن التابعة للكنيست، وعلم مراسل داغار ان عددا من اعضاء اللجنة قد وجهوا انتقاداتهم الى بعض عناصر عملية الجيسش الاسرائيلي ومن بينها نية الاحتفاظ بالمنطقة الى حين ايجاد تسوية.

« وقال رئيس الحكومة في المؤتمر الصحافي أنه لم يكن هناك أي طلب من الولايات المتحدة يوم أمس من أجل الحد أو انهاء عملية الجيش الاسم أئيلي في جنوبي لبنان ، وأضاف بيغن أنه لم تجر أية اتصالات سياسية يوم أمس مع الولايات المتحدة ، وعلم أيضا أن رئيس الحكومة قد بلغ عن المعملية في رسالة خاصة إلى الرئيس كارتر قبل بدايتها بوقت قصير وعلم المراسل أيضا أن قرار تنفيذ هذه العملية قد اتخذ منذ عدة أيام ولكنه تأجل بنوع خاص بسبب الاحوال الجوية ،

« وقال رئيس الحكومة في المؤتمر الصحافي يوم أمس ان عملية الجيش الاسرائيلي قد انجزت وان الجيش قد نفذ المهام التي أوكلتها لـــه

« وردا على سؤال حول ادانة الرئيس السادات [ لعملية ] ٠٠٠ طريق الساحل قال بيغن ان السادات بذلك قد أدى واجبا اخلاقيا

وانسانيا ( لا يحتاج الى أي شكر ) . « وقال الوزير وايزمن ردا على احد الاسئلة انه حتى الان لا توجد

مفاوضات مع أية جهة على صعيد ايجاد تسوية في جنوبي لبنان · « وقال رئيس الحكومة في مستهل حديثه أن العملية ليست بمثابة

" وها رست المتحدام لحق أية أمة اعتدي عليها بالدغاع القومي الذاتي و المتقام بل هي استخدام لحق أية أمة اعتدي عليها بالدغاع القومي الذاتي لبنان لكي « وقال أن الجيش الاسرائيلي لم يرسل الي جنوبي لبنان لكي يسانوطن هناك و ولكن اسرائيل لم تستطع التسليم بالوضع الذي تشكل مؤجد ! » و المنافقة المنافقة الذي المنافقة الم

ويوم ٧٨/٣/١٦ أيضا نقلت داغار كذلك عن مؤتمر صطني عقده وزير ويوم ٧٨/٣/١٦ أيضا نقلت داغار كذلك عن مؤتمر صطني عقده وزير الدغاع الاسرائيلي ورئيس أركان الجيش ، في بيت سوكولوف في تل أبيب ،

وبعرض يتراوح بين ٧ و ١٠ كلم ، في جنوبي لبنان ، من البحر حتى وبعرض يتراوح بين ٧ و ١٠ كلم ، في جنوبي لبنان ، من البحر حتى هار — دوف ، وسيبقى في هذه المنطقة ما دام يجد من الصواب اقرار النظام فيها ٠٠٠ وان اسرائيل غير معنية بالبقاء في الجنوب اللبناني ، الذي هو منطقة تابعة للسيادة اللبنانية ، اذا ما بسطت الحكومة اللبنانية سيطرتها عليه ، واعادت النظام الى نصابه ٠٠٠ واننا سنبذل جهدنا كي لا نبقى في الجنوب اللبناني ، بيد اننا ما دمنا نجد انه من الضروري غرض النظام هناك ، فسوف نبقى في المنطقة ٠٠٠ وان الجيش الاسرائيلي لن يسمح بقيام قواعد في جنوبي لبنان ، يمكن ان تتخذ منطلقا لضرب اسرائيل

... وقد أشار الرئيس اللبناني ، سركيس ، الى أن الحكومة اللبنانية ، لا تسيطر على جنوبي لبنان ، واني اؤكد قوله ، فهذه المنطقة قد تحولت الى قاعدة عسكرية للمخربين ، لذلك قررت الحكومة ، وأمرت الجيش الاسرائيلي بالدخول الى مناطق معينة في جنوبي لبنان، وتدمير قواعد المخربين ، على امل ان تستعيد حكومة قانونية ، وذات سيادة ، في لبنان ، هذه المنطقة ، وتقيم فيها الحياة الراغدة الهادئة ، مثلما كانت عليه في الماضى . . . وما من شك في أن العملية قد أتت في أعقاب حادثة دموية على الطريق الساحلي ، يوم السبت ، بيد انها ليست عملية انتقامية ، بل عملية رادعة ، هدفها تدمير حشود المخربين في جنوبي لبنان ، واجتثاثها ٠٠٠ أن عملية الجيش الاسرائيلي كبيرة نسبيا ، بالمقارنة بعمليات مماثلة في الماضي ... لكن اسرائيل لا تنوى التورط ، وتوسيع العملية لتشمل جنوبي لبنان بأكمله . . . آمل ان يفهم السوريون ان هذه العملية تقتصر على جنوبي لبنان ، وآمل أن يفهم لبنان أن نيتنا هي أعادة الهدوء إلى المنطقة ، وأن يفهم العالم اننا نريد الحيلولة دون أمور كالتي وقعت . . . وقد اعطيت التعليمات الى جنود الجيش الاسرائيلي ، بعدم التعرض للمدنيين ، وخصوصا للنساء والاطفال » .

غور: « استهدفت عهلية الجيش الاسرائيلي أربعة تحشدات المخربين في جنوبي لبنان: إلى المنطقة الغربية \_ رأس الناقورة على الشاطىء ، ومنها أطلقت صواريخ كاتيوشا على نهاريا ، إبنت جبيل \_ المركز الضخم للمخربين ، الذي اطلقت منه الكاتيوشا على صفد ، إلمنطقة المواجهة للمطلة \_ ومنها أطلقت الكاتيوشا على كريات شمونة ، المنطقة الشرقية \_ الخيام وفتح لاند . . . وقد بدأت العملية ليلا ، وشاركت فيها قوات من المشاة ، تساندها اسلحة الطيران والهندسة والبحرية ، وعند الصباح ، بدأت عملية مشتركة للمشاة والمدرعات ، تساندها المدفعية واسلحة اخرى ، وقد اطلق المخربون نيران مدافعهم على بعض المستوطنات الشمالية ، اثناء الليل . . . وقد جرت في بعض الاماكن معارك طاحنة ، وفي اماكن اخرى ، لوحظ غرار المخربين » .

واصدرت حكومة اسرائيل بيانا عن العمليسة (يديعوت احرونوت الاسرائيل سالمكومة ، وجاء غيه ما يلي: « تمر أيام يقول غيها جميع مواطني اسرائيل ، من أبناء الشعب اليهودي ، وكذلك ذوي النية الطيبة في دول مختلفة : كل الاحترام للجيش الاسرائيلي ، وهذا اليوم هو أحد هذه الايام ، غخلال ٢٤ ساعة ، وفي أحوال جوية وجغراغية سيئة ، أنجز الجيش الاسرائيلي المهمة التي ألقتها الحكومة على عاتقه ، وذلك على جبهة طولها ١٠٠ كلم ١٠٠ ولم تكن هذه عملية انتقامية ، لان الذي فعله القتلة بأبناء شعبنا ، مساء يوم السبت ، لا يعوض ، ولا يمكن أن يعوض ، لكنها كانت عملية من منطلق استخدام حق غير قابل للاعتراض ، حق كل أمة ، معتدى عليها ، بالدفاع القومي الذاتي ، أن غتح ، العنصر الاهم في المنظمة الساغلة ، المسماة بالعبرية المختصرة « أشف » ، قد هددت بعد سبت الدم ، بأنها ستواصل مهاجمة المختصرة « أشف » ، قد هددت بعد سبت الدم ، بأنها ستواصل مهاجمة

اسرائيل ومواطنيها . لذلك كان هدف العملية الدفاع عن دولتنا ومواطنيها ، ومنع المخربين من شن هجمات على اسرائيل . انني أطلب من جميع الشيعوب البعيدة والقريبة ، الكبيرة والصغيرة ، أن تدون أمامها قرارنا الآتي : اننا نريد السلام ، وليس هناك من شعب في العالم ، يريد السلام أكثر من شعبنا » .

وكرس بيغن قسطا وافرا من كلامه لمهاجمة الاتحاد السوفياتي ، لانه على حد قوله ، يساهم في تنبية قوة « منظمات المخربين » ، وقال : « ها هو الاتحاد السوفياتي يدرب المخربين القتلة الذين يعودون الى لبنان ، ومن لبنان ، خلافا للميتاق الذي اقترحة الاتحاد السوفياتي ، يهاجمون السرائيل ومواطنيها . وهذا نفاق من الدرجة الاولى » . وتطرق بيغن الى اهداف العملية ، فقال : « لم نرسل جنودنا الى لبنان كي يقيموا هناك اقامة دائمة . ونحن نريد السلام مع لبنان ، ولا نريد السيطرة على بقعة من أرضه . الا أننا لم نستطع ، التسليم بوضع يأتي فيه القتلة من الاراضي اللبنانية لضرب اليهود وقتلهم . وهذا هو حقنا القاطع بالدفاع عن دولة اسرائيل ومواطنيها ، واننا ننتظر تسوية ، لا تنطوي على استمرار جنوبي لبنان قاعدة لشن الهجمات على دولتنا ومواطنيها » .

ويوم ١٩٧٨/٣/١٧ نقلت داغار عن رئيس الاركان غور قوله لمندوب برنامج « يومان » الذي يبث على « موجة الجيش الاسرائيلي » : « ان تطهير منطقة جنوبي لبنان لم يكتمل واننا سنكمله اليوم » .

وأشار غور « الى ظهور عدد من المخربين في عدد من الاماكن في قطاع الامن صباح يوم المس لم يكونوا فيها يوم الاربعاء ، وان قوات الجيش الاسرائيلي تقوم بتطهير هذه المناطق . كما ذكر ان اطلاق النار مستمر في حبهتين على الاقل بشكل فعال ». .

وردا على سؤال قال رئيس الاركان « انه لا يمكن معرفة الوقت الذي ستنتهي به المسألة بكاملها . لقد أوضح رئيس الحكومة مساء يوم الاربعاء الهدف السياسي ، ويجب ان نذكر انه في كل لعبة قوى توجد أطراف اخرى ، لذلك غليس من المستحسن التنبؤ بالنسبة لفترة العمليات » . وقال : « اننا مستعدون لجميع الاحتمالات » .

ومن جهة احتمال تدخل السوريين قال غور: « انهم حذرون جدا من ان يستفزونا ، كما نحن حذرون في جهيع اعمالنا ان لا نستفزهم ، وآمل ان يتحكم العقل بنا وبالسوريين اليوم كما في المستقبل كذلك ، غنمتنع عن التحرشات التي لا لزوم لها ، ونظرا لان السوريين من ذوي الاختصاص غبامكانهم ان يقرأوا اعمالنا ويدركوا بأننا نعمل ضد المخربين » ، وأضاف : « لم يكن للسوريين اي التزام بالنسبة للمخربين ، لذا لم يكونوا مضطرين لتحقيق التزام كهذا » .

وعاد وزير الدغاع الاسرائيلي (داغار ٢٨/٣/١٩) الى الحديث عن القتال في جنوبي لبنان ، وذلك في برنامج تلفزيوني ، ذكر فيه ان الجيش الاسرائيلي لم يجتز الليطاني وانه « بالكاد يقترب منه » ، وقال : ان عملية

الحيش الاسرائيلي في لبنان ، هي عملية ضخمة ، تشترك فيها قوات كثيرة . وقد أدت المعارك الى مقتل نحو ٢٥٠ مقاتلا من فتح ، لكن خسائرها أكبر من ذلك ، بسبب اعمال القصف ، البري والبحري .

اهبر من دلك المجيش الاسرائيلي ، بشكل او بآخر ، المهام الملقاة « وقد حقق الجيش الاسرائيلي ، بشكل او بآخر ، المهام الملقاة عليه ، لكن المقتال مستمر ، لان المخربين لا يوقفون اطلاق النار . لقد بذلنا قصارى جهدنا لافهام السوريين ، ويبدو انهم فهموا ذلك فعلا ، ان عمليتنا تقتصر على تحقيق بعض الاهداف ضد فتح . اننا نقاتل المخربين في الجنوب ، لكن المعركة مع فتح ، لا تقتصر على الجنوب وحسب ، في الجنوب ، لكن المعركة مع فتح ، لا تقتصر على الجنوب وحسب ، والقتلة الذين أتوا الى اسرائيل يوم السبت ، جاؤوا من جنوبي بيروت » .

ونقلت الصحيفة ذاتها عن رئيس الاركان الاسرائيلي ، قوله في برنامج اذاعي : « ان اهداف عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان قد تحققت ، لكن عمليات التطهير الشاملة ، في كاغة أنحاء الجنوب ، لم تنته بعد ، وقد حدد الجيش الاسرائيلي جدولا زمنيا أوليا لعملية الاحتلال والسيطرة ، الا أن الاستمرار بعد الوقت المحدد ، يتوقف على مقدار المقاومة التي يبديها المخربون ، وفي المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي ، لا يوجد عدد كير من المخربين ، ومعظم الاشتباكات يقع على الخط الامامي لقوات الحيش الاسرائيلي » .

ونقل يونا شمشي (داغار ٧٨/٣/٢١) ، من مؤتمر صحافي ، عقده وزير الدغاع ورئيس الاركان ، مع عدد من المراسلين العسكريين ، ما يلي : « ان اسرائيل مستعدة للانسحاب من جنوبي لبنان ، غقط بعد وضع ترتيبات تضمن الا يستخدم الجنوب كله قاعده للمخربين مرة أخرى ، وان اسرائيل ان تترك غراغا في المنطقة ، وهناك شرط واحد للجلاء ، هو ضمان اسرائيل ان تترك غراغا في المنطقة ، وهناك شرط واحد للجلاء ، هو ضمان استخدام ميناء صور لاهداف مدنية بحتة ، والا يعود ليصبح مرفأ لاستيراد الاسلحة والمواد الحربية للمخربين ، وهناك شرط آخر ستصر عليه اسرائيل ، هو الحفاظ على العلاقة بينها وبين المسيحيين في جنوبي لبنان » السرائيل ، هو الحفاظ على العلاقة بينها وبين المسيحيين في جنوبي لبنان » وأضاف شمشي : « واتضح مها قاله وزير الدفاع ، ورئيس الاركان ، ان السحاب قوات الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، لن يبدأ قبل أن يتم تحديد الشروط ، وقبل اجراء مفاوضات لوضع الترتيبات ، التي ستقسر

بموافقة حكومتي اسرائيل ولبنان ، وفي هذه الاثناء ، يواصل الجيش الاسرائيلي الاحتفاظ بكل المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني ، باستثناء جيب مدينة صور ، ومعسكر اللاجئين في الرشيدية . . اللذين تحاصرهما قوات الجيش الاسرائيلي من ثلاث اتجاهات ، بينما تقوم زوارق سلاح البحرية الاسرائيلية بحراسة ساحل البحر جيدا . . . . . .

البحرية السرائيلي المسترقة وقال وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، ان هدف وأضاف شمشي : « وقال وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، ان هدف علية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، كان ضرب المخربين قدر الامكان ، لقتلهم وتدمير مخازن اسلحتهم ، وكان الهدف الاولي للعملية احتلال قطاع يصل حتى عشرة كيلومترات ، وكشف وزير الدفاع عن ان استسلام مدينة تبنين ، وفي اعقابها قرى أخرى ، في القطاع الاوسط من الجنوب اللبناني ، واستمرار نيران المخربين ، وقصف المستوطنات في المبعوطنات في اصبع الجليل ، دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار جديد بتوسيع العملية ، واحتلال كل المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني ، وهكذا وصلت قدوات الحيش الاسرائيلي الى الاماكن التي تشرف على نهر الليطاني ، واتخذ قرار بعدم دخول مدينة صور ، كونها مأهولة بالمدنيين بكثافة » .

ثم قال شمشي ان « وزير الدفاع اكد على التزام اسرائيل تجاه المسيحين في جنوبي لبنان ، ليس التزاما اخلاقيا غصب ، بل أكثر من ذلك بكثم . لذلك سنبذل جهدنا لكي تستمر العلاقات الطيبة معهم ، وان يستمر عمل الجدار الطيب بصورة أو بأخرى » .

عمل الجدار الطيب بصورا و بحرى و الله لا يوجد اتفاق لوقف اطلاق « وأكد وايزمن ردا على سؤال اخر انه لا يوجد اتفاق لوقف اطلاق النار بين الاطراف المتحاربة في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة ، وآمل ان يتواجد طرف نجري معه مفاوضات حول وقف اطلاق النار وحول اتفاق بالنسبة لجنوبي لبنان » .

ونقل شمشي عن رئيس الاركان قوله: « كانت الخطة في مرحلة أولى ، احتلال قطأع يصل الى نحو عشرة كيلومترات في جنوبي لبنان ، وان يتم ذلك بسرعة ، وقد تحققت هذه الخطة وفق الجدول الزمني الاصلي ٠٠ ولو كان الهدف الوصول الى الليطاني منذ البداية ، لكان من المؤكد اختيار طرق أخرى أقصر ... وقد بدأت المرحلة الثانية من عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، باستسلام القرى في القطاع الاوسط ٠٠ ومن بينها قرى استخدمت قواعد للمخربين طوال سنوات ، وكانت هناك أهمية كبرى لسقوطها في أيدينا ، ثم جاء الحديث عن ترتيب وانتشار قوات الامم المتحدة ، وكان مهما خلق وضع يسيطر فيه الحيش الاسرائيلي على الحد الاقصى من الارض ، والليطاني هو الحد الطبيعي ، ولكي يتم تأسين السيطرة على الليطاني ، يجبُّ احتلال الجسور الثلاثة الواقعة عليه : القاسمية ، والقعقعية ، والخردلي ، وكذلك جسر شكعا الذي يقع على نهر الحاصباني . وأضاف غور يقول أنه توجد في لبنان مناطق وقدرى تقع على مفارق طرق مهمة وكذلك مناطق مهمة بالقرب من الحدود مع اسرائيل التي يجب أن تكون هناك سيطرة عليها لمنع تسلل المخربين الى حنوبي لينان .

المخربين يغير هذا الامر صورة الجنوب .

وفي لجنة الشؤون الخارجية والامن وجه انتقاد الى عمليات القصف الجوي وكذلك الى اتساع نطاق العملية العسكرية .

الجوي وعدت على المنسب يهودا بن مئير ( المغدال ) انه لا يتحفظ ، بالطبع وقال عضو الكنيست يهودا بن مئير ( المغدال ) انه لا يتحفظ ، بالطبع من عمليات القصف الجوي التي كان الهدف منها معاونة القوات ( بل انه يجبد القيام بمئات الغارات لتوغير حياة انسان واحد ) ولكن الى جانب هذا هان قصف الدامور ونقاط اخرى بعيدة ، لا يحقق سوى غائدة ضئيلة جدا وفي المقابل يعتبر الضرر الاعلامي كبيرًا جدا ، وأثار عضو الكنيست بن مئير شكوكا حول ما اذا كان قد تم مسبقا حساب الاهداف السياسية قبل العملية العسكرية في لبنان ،

وهاجم بن مئير عضو الكنيست يوسي سريد ، وامتدح عضوي الكنيست بيريس وآلون على تعليقاتهما العلنيسة على عملية الجيش الاسم ائبلي .

وادعى عضو الكنيست امنون روبنشتاين (داش) ان ضررا ضخما قد لحق باسرائيل بسبب حجم العملية في جنوبى لبنسان وخاصة بسبب عمليات القصف الجوي . وقرأ روبنشتاين امام اللجنة فقرات من الصحافة الاميركية حيث عرض بيفن هناك ، كقاتل .

وقال روبنشتاين ، أنه لم يكن يحب العمل في جنوب لبنان بمثل هذا العمق او بمثل هذه القوة .

وعلق نائب رئيس الحكومة يغئيل يدين بغضب على كلمة عضو كتلته روبنشتاين وقال: « لا تستطيع ان تقول مثل هذا الكلام » ٠

وعرض يدين امام روبنشتاين محضر جلسة لجنة الشؤون الخارجية والامن التي اجتمعت في اليوم التالي للمذبحة التي وقعت في طريق الشاطيء وقرأ أمامه ما قاله روبنشتاين نفسه في تلك الجلسة ، فقد قال روبنشتاين آنذاك انه ينبغي الرد على المذبحة بقوة وبصورة قاصمة لا هوادة فيها ، وينبغي اجتثاث المخربين من قواعدهم في جنوبي لبنان ، ثم قال يدين ، « وهانحن قد عملنا بالضبط وفق رغبة روبنشتاين » ،

وقال عضو الكنيست شمعون بيريس ان الحكومة \_ كما هو الامر في حالات كثيرة \_ تحبط اعمالهآ بتصريحاتها العلنية ، وكان من الاغضل ان ننفذ عملياتنا في لبنان كأسد في فروة جدي وليس كجدي في فروة أسد .

وقال عضو الكنيست يغنال آلون ، على خلاف رأي كل زملائسه الاخرين في كتلته ، انه لا ينبغي الانسحاب من جنوب لبنان ، طالما ليست هناك اتفاقيات واضحة خطية او شفوية ، تمنع بشكل تام دخول المخربين من جديد . وقال آلون لقد عملت الحكومة كما يجب ، وقررت الوصول الى الليطاني . واستطرد الون يقول انه لأمر جيد ان الجيش الاسرائيلي قد دخل الآن الى جنوبى لبنان بكل قوة ، قبل أن يصبح ذلك متأخرا اكثر من اللازم ، لانه اتضح ان التهديد الواقع على مستوطنات الشمال كان أخطر ما قسدرنا ،

« وأبدى رئيس الاركان ايضا رأيه بأنه لكي يكون هناك اشراف فعال في جنوبي لبنان لمنع عودة المخربين الى المنطقة يجب ان يتم تشكيل وحدات مخلطة من الدرك اللبناني وميليشيا مكونة من سكان القرى » •

ونشرت عال همشمار ( ١٩٧٨/٣/٢١ ) بيان حكومة العدو الذي صدر في أعقاب صدور قرار مجلس الامن الدولي القاضي بانسحاب قوات الغزو الاسرائيلي ، وقد نص البيان على ما يلي :

« ان الحكومة تعود وتحدد بأن الجيش الآسرائيلي قد نفذ العملية في جنوبي لبنان ، ليس من أجل احتلال أراض بل من أجل القضاء على أوكار المخربين السذين زرعوا الموت والدمار في صفوف المواطنين المسدنيين الاسر أئيليين واللبنانيين على حد سواء .

« وأن أية تسوية في جنوبي لبنان يجب ان تضمن بألا يستخدم جنوبي لبنان أبدا كقاعدة للمخربين ولعملياتهم الاجرامية ، وبأن يتم ضمان سلامة ونمط الحياة العادي لمواطني اسرائيل ولسكان جنوبي لبنان » .

وقد اشارت الصحيفة ذاتها الى أن بيان الحكومة قد تحاشى التعرض الى قرار مجلس الامن لتظهر الحكومة وكأنها غير معنية به الا أذا توفرت شروط معينة تصاحب تنفيذه ، وقالت الصحيفة : « انه يوجد بين الجهات صاحبة القسرار في اسرائيل موافقة , مندئية على تخلي قسوات الجيش الاسرائيلي عن جنوب لبنان ، لكن توجد اختلافات في تقدير طول مدة البقاء هناك ، وحول كيفية الانسحاب ، والى ذلك هناك من يقول ان اسرائيل ستضطر الى الانسحاب في غضون ايام ، بينما يرى آخرون انها ستكون قادرة على الاحتفاظ بجنوبي لبنان عدة اسابيع الى حين التوصل الى تنموية صريحة بالنسبة اليها ، ويكون لها دور في تحديدها ، وربما في تنفيذها » .

وذكرت داغار ( ٧٨/٣/٢٢ ــ شلومو غيدوسار ) ، « أن أتساع نطاق الحرب في جنوبى لبنان ، وخاصة عبليات القصف التي قام بهاسلاح الجو ، قد تعرض ، لانتقاد شديد في لجنة الشؤون الخارجية والامن الني عقدت جلستين أمس باشتراك نائب رئيس الحكومة يغئيل يدين ، وزير الدفاع عيزر وايزمن ورئيس شعبة العمليات رفائيل ايتان .

« وقال وزير الدفاع انه بعد ورود تقارير اولية خلال الليل او في صباح الغد عن محادثات بيغن كارتر « ستكون لدينا مادة لاعادة تقويم

الموقف في جلسة للحكومة » ..

وفي نقاء مع اعضاء كتلة الليكود قال وزير الدفاع عن المعارك في جنوبي بنان . لقد كانت هده حرب عريبه . وقد تطورت الحرب الى اكتر مما حططنا لان النيران تزايدت من جبهات مختلفة . فقد ذهبنا للقيام بعملية تطهير المحربين في جنوب لبنان تم تشعب الامسر بمقتضى الضرور على ارض الواقسع ٠٠٠٠

وقال وأيزمن في اجمال كلمته في كتلة الليكود: لقد كانت هذه عملية مهمة . وعمل الجيش الاسرائيلي بشكل جيد ووجهت ضربة شديدة الى

وانضم الى الانتقاد الذي وجهه عضو الكنيست روبنشتاين زميله في الكتلة شموئيل طوليدانو ...

وتحدث غور في حفل تخريج دورة طيارين (يديعوت احرونوت ٢٢/ ٧٨/٣ ) فقال : « علينا معرفة قوتنا ، فدولة اسرائيل لا تستطيع فـرض اتفاقيات وشروط ، ولكن في مقدورها خلق ظروف للتفاهم والتسوية، ونحن البوم فيذروة صراع من أجل خلق اساس جديد للتفاهم مع لبنان ودول اخرى ، كي لا يبقى لبنان قاعدة للمخربين ، وهذا قد يكون صعبا ، ولكن ممكن . وندن اليوم في ذروة احدى المعارك المهمة ، في حرب دولة اسرائيل من أجل البقاء ٠٠٠ وشبكة العلاقات بيننا وبين جيراننا معقدة جدا ، سواء من الناحية السياسية او العسكرية ، ولا يجوز ، في أي حال ، ان نستسلم للاحساس - ماذا سيوغر لنا هذا ، وماذا سيضيف لنا ذاك ، فقد حاولنا وعملنا .

وعاد غور في اليوم التالي (داغار ٢٣/٣/٢٣) وقال : « ان قوات الجيش الاسرائيلي ستنسحب من جنوبي لبنان في أقرب وقت ممكن ، والامر متعلق الآن بوتيرة وصول وحدات الامم المتحدة " ، وأعرب غور عن رغبة الديش الاسرائيلي في التعاون مع قوات الامم المتحدة ، وأشار الى أن العامل الاساسي في عدم احتلال مدينة صور كونها مدينة مأهولة ، واحتلالها سيتسبب بخسائر بشرية كبيرة .

وفي « حديث الاسبوع » مع عيزر وايزمن أجرته معاريف ( ٣/٢٤/ ٧٨ ) أعلن وزير دفاع العدو انه « خلال اسبوع سيبدأ الجيش الاسرائيلي الانسحاب من لبنان " وغيما يلي نص الحديث الدي أجراه دوف

« سبؤال : شبكة من التناقضات : يجب ضرب المخربين ولكن القلب غولدشتاين يتقطع لدى مشاهدة هذا العدد الكبير من اللاجئين . يجب عدم الخروج من جنوبي لبنان الا بعد أن يضمن عدم عودة المخربين اليه \_ ولكن من يضمن ذلك ؟ من سيوقع على الاتفاق ؟ من يضمنه ؟ ومن حق اسرائيل المحلفظة على سلامة مواطنيها بكل الوسائل - بيد ان العالم بأسره ينهرنا ونحن نخسر عطف الاصدقاء ، الذين تضاءلوا كثيراً . . وثمة علامات استفهام أكثر من علامات التعجب .

« السيد وايزمن \_ صدر عنك تصريح مشمهور ولم يكذب \_ حيث قلت أن ( هذه الحرب غريبة ، وتطورت الى حد تجاوز ما خططنا له ) ؟ ما معنى هذا التصريح ؟ ألم تكن هناك توجيهات دقيقة من المرتبة السياسية ، فسرتها المرتبة العسكرية بصورة سليمة ، او ، انها اخلت بها دون موافقة

« وايزمن : كلا ، كلا ، لم يحدث ذلك ، حرب غريبة ، بالفعل انها حرب غريبة . وكل حرب هي غريبة . وقتل الناس أمر غريب . وان نقتل نحن أمر غريب ، وما يجري في لبنان حتى انه ليس حربا ، انها معركة محدودة الاهداف . وأعلنا سلفا ، انه ليست لدينًا نية للبقاء في المنطقة وضم

مناطق الى اسرائيل \_ بل الدخول والعمل ، وخلق وضع جديد ثم الخروج. « كان التخطيط الاصلي ، السياسي والعسكري هو احتلال منطقة أصغر مما احتل بالفعل . ولم يتقرر سلفا عدد الكيلومترات الدقيق ، ولكن بالطبع لم نقصد الحجم الذي نشأ بفعل ضرورات الواقع . أن مسألة قرار مجلس الامن كلها حول الانسحاب الاسرائيلي ، لم تتأثر من حجم العملية وحجم المنطقة التي سيطر عليها الجيش الاسرائيلي . وقد دعت الولايات المتحدة لعقد مجلس الامن من قبل معرفة الاحجام بوقت طويل خلال ١٨ ساعة من بدء العملية .

« خلال المعركة ، وكما حدث مرات عديدة في حروب اسرائيل -كانت الاحجام تتغير لسببين : مقاومة المخربين واستمرار محاولاتهم ضرب جنودنا ، ثم كان مخاتير بعض القرى يطلبون من الجيش الاسرائيلي بسط حمايته عليها ، وكان هناك سبب ثالث : منذ اللحظة التي ظهرت غيها النية لارسال قوات للامم المتحدة الى جنوبي لبنان ، فكرنا بأن التقدم نحو الليطاني سيساعد الامم المتحدة على الانتشار كما يجب ، ويحسن احتمالاتها ، من وجهة نظرنا ، للقيام بالمهمة التي القيت عليها بمنع عودة المخربين الى جنوبي لبنان . والحقيقة هي ان مفارق الطرق التي استولت عليها الامم المتحدة بعد دخولها المنطقة هذا الاسبوع ، كانت في الليطاني . والمنطقة بأسرها ، باستثناء قطاع صور ، خالية من المخربين ، وهذا يوفر للامم المتحدة سلفا موقف انطلاق جيد بمنع عودة المخربين الى المنطقة . ولو أوقفنا العملية في مرحلة مبكرة أكثر ، حيث كانت المنطقة تعج بالمخربين \_ لما كان في مقدورنا ان نثبت ان المخربين عادوا الى المنطقة وان الامم المتحدة لم تؤد دورها .

« سبؤال : لا يزال يسود شك كبير فيما اذا كانت الامم المتحدة راغبة

وقادرة على القيام بدور منع المخربين من العودة الى المنطقة . . « وايزمن : هي راغبه ، وخرجت بانطباع من خلال محادثاتي مع الجنرال سيلاسفيو بأن ثمة نية جادة لمنع عودة المخربين . واذا كانت قادره - لا يوجد جواب مسبق ، وندن سنبقي للامم المتحدة ظروما جيدة في المنطقة : لن يكون مخربون في المنطقة وستكون للأمم المتحدة سيطرة على جسور الليطاني فقوة مكونة من أربعة الاف جندي قادرة في هــده الظروف على القيام بدور منع عودة المخربين الى المنطقة .

« سؤال : اذا لم تمنعهم ؟ سيكون المخربون هم المستفيدون والامم المتحدة ستحميهم من الجيش الاسرائيلي ، لان حريتنا على العمل ستكون مقيدة ولا نستطيع العودة الى المنطقة ، بسبب وجود جنود الامم المتحدة ؟

« وايزمن : كلا . هذا اغتراض مفند . سننظر بعد مضي وقت ، وبحسب الحاجة ، في النتائج على الطبيعة . غاذا لم تؤد الامم المتحدة دورها سيعود الجيش الاسرائيلي الى تأدية دوره . فدخول الأمم المتحدة هو موقت ، انني آمل بأن تستعيد الحكومة اللبنانية ، بمساعدة قواتها ، السيطرة على جنوبي لبنان وستكون قادرة على تحمل مسؤوليتها .

الاخميرة .

« دخل المخربون الى لبنان وحولوه من بلد هادىء وجميل ومتحضر الى ركام ــ وذلك قبل ان تطأ رجل جندي اسرائيلي لبنان بوقت طويل •

«سؤال: خلال مئات الاحاديث التي اجريتها معك ام اسمعك ابدا تتحدث عن اعداء اسرائيل وعن الجندي والطيار العربي بهذا الاستخفاف، وانت كجندي قديم ، الم تشعر بوخز الضمير، عندما ترى الجيش الاسرائيلي يستخدم اكثر طائراته ومداغعه تطورا ، وبمثل هذه القوة ، ضد اعداء ، مزودين برشاشات « كلاشنكوف » في احسن الاحوال وفي حالات كثيرة أيضا يفتقرون لاى شيء يداغعون به عن أنفسهم ؟

« وايزمن : في كل حرب يكون لك قلب وضمير وجميع أنواع الوخزات والعسكريون ، الذين يعرفون عن كثب أهوال الحسربوغطائعها ، هم المحبون للسلام ، اكثر من غيرهم ، ومن واجب كل قائد ان ينفذ المهام دون خسائر ، او بحد أدنى من الخسائر بين جنوده ، ماذا كان يجب علينا أن نفعل ؟ هل كان يجب علينا أن نزودجنودنا ببنادق « جليل » لان لدى المخربين رشاشات « كلاشنكوف » ؟ والمخربون أيضا ، الذين نفذوا يسوم السبت الدامي المذبحة الرهيبة ضد المدنيين والاطفال والنساء هل سألوا أولا ركاب الباص عن الاسلحة التي في حوزتهم ؟

« ولدي ، مثل الاخرين ، ما يمكن ان نسميه ، ارق النفس ، ان كل هذا الامر لا يبعث على السرور . واستخدام اسلحة متطورة ضد مخربين عندا لا يفرح القلب ، انني اشتركت في معارك كثيرة ، وليس عندي ترفع في النفس ، فهذا ليس هو تحرير القدس في سنة ١٩٦٧ ولا الاحساس بالرضى عندما علمت بأن الجيش الاسرائيلي اجتاز القنال في حرب يوم الفغران ، زرت الجرحى اللبنانيين في المستشفيات الاسرائيلية ، وانتابني شعور غير سار ، غير سار تماما ، ولكن في هذه الحرب الدائمة ضد القتلة شعور غير سار ، غير سار تماما ، ولكن في هذه الحرب الدائمة ضد القتلة سيس أمامنا من خيار سوى ضربهم ، بحد أدنى من الخسائر من جانبنا ، «سؤال : في نضالنا الشديد ، والذي لم يحقق مؤخرا اية مكاسب ، حول ( كسب ) الرأي العام في الولايات المتحدة ، هل اخذت بالحسبان الاضرار الشديدة ، التي تسببها عملية بهذا الحجم هناك ، في حين ان بيس الحكومة ووزير الخارجية يقفان في مواجهة صصعبة مع الادارة الإميركية ؟ قلت قبل اسبوعين غقط ان « تراكتورً واحدًا في النبي صالح بحرث الولايات المتحدة من الناحية الاعلامية » ، فكيف يكون الامر بمائة دارة المدة ؟

" وايزمن: لقد أخذ بالحسبان ودرس بحذر شديد . والحقيقة هي ان ردود الفعل ليست خطيرة ولا صارخة ، كما بالنسبة لقضايا اخرى . لقد ادرك الاميركيون ، انه علينا العمل بعد المذبحة على طريق الشاطىء وكانت هناك دلائل من جانبهم على فهم حاجتنا للعمل بصورة شاذة وغير اعتيادية . وأعلنا مسبقا ، اننا لا ننوي البقاء في جنوبي لبنان بصورة دائمة وكذلك اعلاننا من جانب واحد عن وقف اطلاق النار ، اضافا بعدا

« ان احدى الخصال الغريبة التي عندنا ، اننا في كل حرب نبحث باصرار عن ثغرات وخلافات وتفسيرات متناقضة بين نوايا المرتبة السياسية وتنفيذ الجيش ، لذلك غليكن واضحا : ان الجيش الاسرائيلي لم يتجاوز شيئا في لبنان ولم ينحرف ولم يفسر قرارات المرتبة السياسية كما يحلو له ، فأنا ورئيس هيئة الاركان تشاورنا في كل خطوة التقدم ، التوقف ، القصف و ولم تكن بيننا أية خلافات في الرأي ، كانت هناك حالات نصح خلالها الجيش بالتحرك الى الامام وكانت تعليمات المرتبة السياسية التوقف ، وكانت هناك حالات أوصى خلالها الجيش بالتوقف ، ولانت هناك حالات أوصى خلالها الجيش بالتوقف ، ولمن المرتبة وصت بالتقدم ، كان كل ذلك يجسري بالتشاور والتفاهم الكامل ، كما كان ينبغي ،

« سؤال : خلال التخطيط المسبق ، هل اخذت في الحسبان النواحي المعقدة لعملية بهذا الحجم ، ١٥٠ الف لاجيء يهربون مذعورين خومًا من الجيش الاسرائيلي ، والمئات وربما أكثر ، من القتلى والجرحى ، من بين السكان المدنيين ؟

« وايزمن : أن مسألة دخول الجيش الاسرائيلي الى منطقة مأهولة بازدحام — هي ضد رغبة شعبنا ، وأن يكون مسؤولا عن مائة الف أو أكثر من اللاجئين — غهذه متعة مشكوك غيها جدا ، والحقيقة اتخذت تدابير غورية لاعادة اللاجئين الى منازلهم ونحن نفعل كل ما في وسعنا حقا ،

لمساعدتهم في هذه العهلية الصعبة .

« أن أحد الإعتبارات الحاسمة في تخطيط العهلية كان منع التدخسل السوري في المعركه ، وقد أهلى هذا الاعتبار الخطوات العسكرية بصورة أساسيه ، ولهذا السبب لم نجتز الليطاني ، باستثناء كهينين نصبوهها شمالي النهر على طريق الشاطيء ، نفذنا عهلية كهذه ، وبحجم كهذا ، دون أن ينفجر الشرق الأوسط وكان هذا جزءا حاسما في تخطيطنا المسبق، « في التحطيط الأول لم يكن عدد كبير كهذا من اللاجنين متوقعا ، والجدير بالذكر ، أن قرى كثيرة في المنطقة كانت مهجورة منذ زمن بعيد ، نتيجة للحروب بين المسلمين والمسيحيين، وهناك مئات اللاف من اللاجئين نتيجة للحروب بين المسلمين والمسيحيين، وهناك مئات الالاف من اللاجئين

موجودين في بيروت وضواحيها ليس لأن الجيش الاسرائيلي انطلق لكي يدافع عن مواطني اسرانيل من قتل المحربين ، بل لان المسيحيين والمسلمين قتلوا بعضهم بعضا ، واقول ان حساسيتفلوندر قضية اللاجنين هي قيمه لازمه ولا احبد في آية صوره من الصور ان ننمي بدلا منها لا مبالاة وعدم اكتراث حيث انهما مالوغان لدى شعوب اخرى — ومن بينها تلك التي لا يتار العدل عندها الا عندما يتعلق الامر بنا ، ولكن علينا الا نقسو على انفسنا ، لكي لا نفرق في التطرف الثاني من المبالغة وتزوير الواقع ، ونتيجة للحرب الاهلية في لبنان نشأ لاجئون كتيرون دون حدود وبعدد يفوق نلك الذي نشأ عن عملية الجيش الاسرائيلي وعملية الاردنيين في أيلول ذلك الذي نشأ عن عملية الجيش الاسرائيلي وعملية الاردنيين في أيلول والمخربين ، اكثر بكثير مما فعل الجيش الاسرائيلي خلال الايام العسشرة والمخربين ، اكثر بكثير مما فعل الجيش الاسرائيلي خلال الايام العسشرة

من التطمين وتفهمالموقف الولايات المتحدة .

« أن المشكلة في الشرق الاوسط ليست عملية الجيش الاسرائيلي وأنما السعي الى اتفاق سلام مع مصر بيد أن جميع « ملائكة السلام » في العالم ، لا يستطيعون أن يتوقعوا منا ، الا ندافي عن انفسنا وأن نسمح للمخربين بسفك دمائنا . كان « باص الدماء » الفتيل الذي اشعل ردنا العنيف في جنوبي لبنان . مع أننا كنا نشاهد منذ أكثر من سستة أشهر عودة المخربين الى جنوبي لبنان ، وهم مزودين ليس برشاشات « الكلاشنكوف » فحسب وأنما أيضا بالمدافع والكاتيوشا ، وهم يضربون بشدة السكان المسيحيين ويدبرون أمورا خطرة جدا ضد اسرائيل .

«كان لدينا انذار بأن المخربين يعدون ضربات خطرة ضد اسرائيل وانهم سيحاولون الوصول عن طريق البحر ، واتخذنا تدابير وقائية ولكن على الرغم من ذلك جاء السبت الرهيب وكنا مضطرين للضرب ،

« ان قضية جوبي لبنان بأسرها ، بالامور الدراماتيكية التي تنطوي اليها ، هي هامشية وشاذة ب بالمقارنة مع القضايا المهمة ، السلام مع مصر ، وعندي اساس واكثر من ذلك بلاغتراض ان قضية لبنان ليست سببا لقطع الخيط مع مصر ، وانا اقول ذلك لانه تستمر في هذه الايام بالذات وحتى في هذه الساعات اتصالاتي الوثيقة مع الجنرال الجمسي ، بالذات وحتى في هذه الساعات اتصالاتي الوثيقة مع الجنرال الجمسي ، وزير الدغاع المصري . . هناك امكانية ويجب بذل كل جهد للتوصل الى

اتفاق سلام مع مصر . « سؤال : متى سيبدا الجيش الاسرائيلي الانسحاب من جنوبي

ربيان . هذا يتوقف على انتشار قوات الامم المتحدة ولكن خلال السبوع سيبدأ الجيش الاسرائيلي بالتحرك عائدا الى داخل الاراضي الاسرائيلي الدرائيلي بالتحرك عائدة .

« سؤال : كم من الوقت سيستفرق الانسحاب ؟

" سوران علم من المركب المراقة والمراقة والمراقة المراقة المرا

« سؤال : هل بلورت استنتاجات مترتبة عن التقرير الذي اعده

فريق التحقيق في احداث « السبت الاسود » ؟
« وايزمن : كلا ، ليس بعد ، لم استلم التقرير الا هذا الصباح ،
و على ان اقراه وادرسه وافكر فيه .

وعلى أن أمراه وادرسه والمحرسية . « سؤال : هل صحيح أنه خلال « السبت الاسود » لم تحلق طائرة دورية تابعة لسلاح الجو في المنطقة ، التي نزل فيها القتلة ؟

« وايزمن : هذا ليس صحيحا ، الطائرة حلقت وسفن سلاح البحرية ابحرت على الرغم من الاحوال الجوية غير المريحة ، ولا يجوز لنا السماح للروح الشريرة ان تسيطر علينا ، حدثت أمور في ذلك السبت ،

ما كان يجب ان تحدث . وإنا لن اخفي شيئا وسأستخلص الاستنتاجات اللازمة . فأذا كان هناك من يستحق العقاب ، سيعاقب . وأريد ان اقول لك بصورة عامة ، انه بعد سبع سنوات من خروجي من الجيش ، وجدت انه اعيد بناؤه بعد حرب الغفران بصورة تدعو للاعتزاز » .

ذكرت يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/٢٤ ) نقل عن رئيس الاركان مردخاي غور « انه خلافا للانباء التي نشرتها مصادر أجنبية ، فان أية قوة عراقية مقاتلة لم ترسل الى لبنان ، لمساعدة المخربين ، ولم يرسل العراقيون غير قافلتين من التموين مرتا عبر الحدود السورية ، دون أن تشتمل على اسلحة » .

« وكشف رئيس الاركان ان عملية الجيش الاسرائيلي في لبنان ، التي حملت اسم « عملية الليطاني » قد تمت في المرحلة الاولى وسط حذر شديد مخافة ردة فعل سورية ، « وانني سعيد بأنهم قد فهموا حيثيات اللعبة ، ذلك ان الحرب هي ضد المخربين وليس ضدهم ، وان توسيع , فعة العملية كان مرتبطا بالرد السوري » .

« واكد رئيس الاركان بان صعوبات قد اثرت يوم أمس في انتشار قوات الامم المتحدة في جنوبي لبنان ، سواء بسبب حالة الطقس العاصف أم بسبب معارضة السكان المسيحيين الذين يتخوفون من ان عودة جيرانهم المسلمين سوف تؤدي الى استئناف العمليات العدوانية ضدهم ، وعلى حد قوله غان مندوبي الجيش الاسرائيلي قد التقوا معهم وشرحوا لهم ان اسرائيل ستواصل محافظتها على علاقات وطيدة معهم من أجل ضمان امنهم .

« ويقول رئيس الاركان ان أهـــداف العملية العسكرية تـرتبط بالمكاسب السياسية التي ستتحقق . ولكنه اعرب عن أمله في ان تحدث تغييرات هامة في واقع الحدود مع لبنان » .

ونقلت دأفار (٧٨/٣/٢٦) عن غور قوله: «كان العامل السياسي احد العناصر التي حددت الحجم الكبير لعملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان . وقد اعتقدت اسرائيل ان في مقدورها التوصل الى اتفاق مباشر مع حكومتي لبنان وسوريا ، بشأن مستقبل جنوبي لبنان . لكن ذلك لم يتحقق ، بسبب قرار مجلس الامن المتسرع ، وصع ذلك ، اذا تضافرت جهود جميع الجهات في المنطقة : قوة الجيش الاسرائيلي ، ارادة لبنان ذي السيادة ، القوات الدولية ، التفهم من جانب قوات الردع ، غأنه بالامكان اقامة اساس اغضل من جنوبي لبنان » .

وبالنسبة الى عبر العملية ، دعا رئيس الاركان الى عدم استخلاص الكثير منها بعد العملية ، لان الجيش الاسرائيلي لم يواجه « جيوشا نظامية ولا اسلحة جوية ، ولا صواريخ مضادة للطائرات والدبابات ، ولا قصفا ثقر لله » .

وردا على سؤال لاحد الصحافيين (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢١) مثل غور : « ان النتائج النهائية للهجوم مشروطة عمليا ، مثلها مثل نتائج الله عسكرية اخرى ، بالمكاسب السياسية التي تعتبها ... وثمة

مجال للاغتراض بانه في اعقاب عملية الليطاني ، قد تشكلت تغييرات في الارضية اللبنانية ، ستؤدي الى تطور نحو الأنضل » . وأكد غسور على انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان قائلا : « اذا كان هناك من توقع من الجيش الاسرائيليّ السيطرة على جنوبي لبنان ، والبقاء هناك

بأستمرار ، فأنه مخطىء » .

ونقلت معاريف ( ٧٨/٣/٢٧ ) أن قائد المنطقة الشمالية اللوء الميعدور بن - غال قد اعرب عن المله ان « عملية الليطاني » التي نفذت في جنوبي لبنان ستؤدي الى تحول جاد في الوضع السائد في المنطقة ، وفي لقاء مع المراسلين العسكريين ، عقد في قيادته في الشمال ، قال اللواء بن \_ غال أن أسرائيل ولبنان وقوات الامم المتحدة وربما سوريا قسد يسببون هم هذا التحول . وقال : « أن قوات الامم المتحدة سترابط على امتداد خط التماس ، وفي مرحلة لاحقة ستنتشر في بعض القطاعات جنوبا . وستعمل على استقرار الوضع من الناحية الشكلية . وثمة المكار أن يدخل في المرحلة الثانية الجيش اللبناني جنوبا والذي سيضم وحدات مسيحية وسينخرط مع قوات الامم المتحدة ، وبهذه الطريقة يمكن تجنب الفراغ جنوبي الليطاني ، وستدمج الوحدات المسيحية في الجنوب في الجيش

وأعرب اللواء بن \_ غال عن أمله ، في أن يشارك السوريون في هذه التسوية ، فقال « أن السوريين يستطيعون منع عودة المخربين » .

وأكد قائد المنطقة الشمالية ، بأنه ليست هناك نية لاهمال بالجيوب المسيحية والاهتمام بها ، وثمة اتجاه للمحافظة على « الجـدار الطيب » وربما ايضا الجسور المفتوحة . وفي تقديره ، انه بالامكان التوصل السي «ثل هذه التسوية في جنوبي لبنان "، وبواسطتها يمكن المحافظة على

ولن يتم خروج الجيش الاسرائيلي من لبنان الا بعد استكمال انتشار قوات الامم المتحدة والوحدات اللبنانية هناك من أجل منع عودة المخربين

وقال اللواء انه بالامكان ان يجري جلاء قوات الجيش الاسرائيلي

واقر اللواء بن \_ غال انه وصلت في الايام الاخيرة تعزيزات من العراق للمخربين وتضم هذه التعزيزات قافلة تموين ، شملت معدات عسكرية ومواد طبية ومعدات تموين وبضع مئات من الجنود العراقيين . ولدى تطرقه الى اطلاق النار الذي يبادر اليه المخربون وفي الاساس

في منطقة النبطية وصور ، على القرى المسيحية والاسرائيلية ومواقع الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان قال اللواء بن \_ غال : « تفترض ان هذا مسك الختام » .

ولدى اجمال « عملية الليطاني » ، قال اللواء بن - غال ، ان قوات الجيش الاسرائيلي التي عملت في المنطقة تكبدت ١٨ شميدا . وقتل منهم ثلاثة جنود في حوادث طرق ، وسقط ثلاثة شهداء نتيجة للالغام ،

خلال سير القتال كانت غنائم الجيش الاسرائيلي عشسر دبابات معظمها من الطراز القديم ، ٢٠ مدفع مضاد للدبابات ٥٧ ملم ، مدفع متحرك ، مدفع ٨٥ ملم ، ٢٠ مدفع غير ارتدادي وعدد من صواريخ الكتف أرض جو من طراز « ستريلا » ، ٢٠ قاذفة صواريخ ، ١٢٠ مدفع رشاش ثقيل ونحو ٣٠٠ بندقية وذخائر مدمعية وصواريخ بازوكا .

وردا على سؤال لماذا لم يتحرك الجيش الاسرائيلي من الشحال الى الجنوب لكي يمنع هروب المخربين من المنطقة ، قال اللواء بن \_ غال انه قتل خلال عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان مخربون أكثر مما قتل في عمليات سابقة . واحصيت ٢٥٠ جثة من المخربين من قبل الوحدات المختلفة التابعة للجيش الاسرائيلي وبعد وقف اطلاق النار قتل ايضا ١٨ مخربا آخر . وقال اللواء بن - غال : « عملنا بموجب الاسلوب التقليدي من الجنوب الى الشمال لسببين : كان معظم المخربين قريبين جدا من الحدود ، والسبب الثاني : لم نرد خلق جيوب مفلقة من الليطاني جنوبا ، لان اغلاق مثل هذا الجيب يجعل المدافع يواجه قتالا عنيدا » .

وبالنسبة لمستوى القتال الذي أظهره الفدائيون ، قال « يانوش » ، \_ لقب بن \_ غال \_ انه بعد الحرب الاهلية في لبنان تغيرت البني\_ة التحتية للمخربين وهي قائمة الان في أطار الفصائل والكتائب المزودة بأجهزة اللاسلكي « وطالما انهم لم يتلقوا أمرا بالانسحاب ، غهم يواصلون القتال » . وكتب يهودا اريئيل ( هآرتس ٢٨/٣/٢٨ ) نقلًا عن وزير الدفاع ، في لقائه ورؤساء المستوطنات الشمالية '، ما يلي : « حيث أنه من غير

ألواضح ماذا سيحدث خلال الايام القادمة في جنوبي لبنان ، هل سيسود الهدوء أم لا ، غأنه من السابق الوانه القول اننا سنغادر لبنان خلال أيام معدودة ، أو بعد غترة من الزمن ، أن كل شبيء يتوقف على الظروف الماثلة على الطبيعة ، وأننا غير معنيين بابقاء قواتنا فترة طويلة في لبنان ، ولقد شرعنا بالفعل في خفض القوات التي شاركت في العمليات هناك » . وقال السيد وايزمن « أن رجال الامم المتحدة يستولون على المنطقة

وحول اسئلة رؤساء المستوطنات ماذا سيحل بلبنان وكيف يمكن صواريخ الكاتيوشا على مستوطنات الجليل ، أجاب وزير الدفاع: اننا معنيون بأن يعود عشرات الالاف من لاجئي القرى اللبنانية الى قراهم . وسنرى في ذلك مرحلة انتقالية ، ذلك ان القرويين اللبنانيين لا يسريدون مغادرة اماكنهم مرة اخرى ، أننا معنيون بحسن الجوار مع لبنان مثلما كان في الماضي . وحذر المخربين من مواصلة الــرماية وقال أن اسرائيل

ستعرف كيف سترد على ذلك .

نقلت معاريف ( ٧٨/٣/٢٨ ) عن عيزر وايزمن وزير الدفاع في حديث مع ممثلي المستوطنات في الجليل الغربي ، جرى في مستوطنة معسونا ، « قمنا بعملية في جنوبي لبنان ، هدفها هز العالم ، لكي يفهم ما يجري هنا . ولا يجوز ان يسيطر الاف من المخربين على لبنان ، يفعلون فيه وكأنه بلدهم

ويطلقون منه صواريخ الكاتيوشيا على مستوطناتنا » .

ويطلمون منه صواريح المسيوب عن المسلم المتحدة انتشار قواتها في جنوب قال الوزير ، عندما تستكمل الامم المتحدة انتشار قواتها في جنوب لبنان وتبدأ بأظهار قدرتها ، طبقا للتطورات على الطبيعة ، سنبدأ نحن في اخراج قواتنا ، وأذا لم يتوقف اطلاق النار ، سنضطر الى اعادة تقدويم الوضع ،

وأبلغ الوزير الحاضرين ، أن « أحد اللبنانيين » قال « لاحسد الاسرائيليين » : لماذا لم تتقدموا أكثر الى الشمال وتنهوا المشكلة بأسرها ؟ وقال رئيس المجلس الاقليمي لمعاليه يوسف ، السيد يعقوب يعقوب انه يتوجب على الجيش الاسرائيلي أن يفعل كل ما في وسعه من أجل عدم السماح للمخربين بالعودة الى جنوبي لبنان والحرص على عدم وصول صواريخ الكاتيوشا الموجودة في أيدي المخربين ، والذي يصل مداها الى مستوطناتنا ، وقال أغرايم شارير رئيس بلدية نهاريا ، « هذه الحرب غير معقولة ، حيث أن المخربين يقتلوننا كلما شاؤوا ، ومن المستحيل أن نعيش في مثل هذا الوضع طوال الايام » ، وقال أريك لوتس، رئيس المجلس الاقليمي لسولام تسور ، أن المشكلة الاساسية هي الوضع في الجليل اليوم — وتيرة التوسع في القطاع العربي مقابل الوهن والشلل في تنمية السكان اليهود في الجليل .

وخلال اجتماع وايزمن مع زعماء مستوطنات الجليل في حريات شمونه حذر انه اذا لم يتوقف اطلاق صواريخ وقذائف الكاتيوشا من مواقع المخربين الى « اصبع الجليل » خلال ٨٨ ساعة \_ سيضطر الجيش الاسرائيلي للتدخل لمنع اطلاق النار والدفاع عن مستوطنات المنطقة ، ومع ذلك ، لم بذكر الوزير اية خطوات سينتهجها الجيش الاسرائيلي لوقف النار ،

وكرر وايزمن تهديده في لقائه مع ممثلي المستوطنات في الشمال في وكرر وايزمن تهديده في لقائه مع ممثلي المستوطنات في الشمال (٧٨/٣/٢٨) « اذا لم يتوقف اطلاق النار المزعج في اتجاه مستوطنات الشمال من أراضي لبنان ، بدون ان تستطيع قوات الامم المتحدة السيطرة على ذلك ، فسيتم على المفور اتخاذ خطوات لوضع حد لعمليات القصف المتكررة . . . .

ورد وزير الدناع على شكوى ممثلي المستوطنات من قرار وقف اطلاق النار الذي اعلنته اسرائيل من جانب واحد ، نقال ان اسرائيل لن رتدع عن العمل في جنوبي لبنان اذا اقتضت الضرورة ذلك ، رغم سيطرة الامم المتحدة في هذه المنطقة . .

وفي ٧٨/٤/١٠ هآرتس اعلن الناطق باسم جيش العدو عن المتعمال القنابل الانشطارية خللال «عملية الليطاني وقال: انه قد «حدثت عدة حالات ، لم يتوقف هيها اطلاق نيران المدفعية وقذائف الكاتيوشا على مستوطنات في شمالي اسرائيل ، وقد استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل انشنطارية ضد وحدات المدفعية تلك وضد مواقع ميدانية عند به منها ،

ويقول مراسل « هآرتس » في الولايات المتحدة : اوضح وزير الدفاع الاميركي هارولد براون ان سرعة انسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من

جنوبي لبنان هي التي ستحدد السرعة التي ستنهي بها الولايات المتحدة قضية استخدام اسرائيل لقنابل انشطارية .

واشار براون مع هذا الى انه غير معنى بأن يبالغ اكثر من اللازم في واشار براون مع هذا الى انه غير معنى بأن يبالغ اكثر من اللازم في هذا الشأن ، لان الامر المهم في موضوع لبنان هو ان تنسحب اسرائيل من هذه المنطقة ، وهي تنسحب بالفعل ، وما دام الانسحاب سيتمرا وبوتيرة مرضية ، هناك أمل في انه سيكون من الممكن تسوية هذه المشكلة ، وأشار مرضية ، هناك أمل في انه سيكون من الممكن تسوية هذه المشكلة ، وأشار الى ان الولايات المتحدة أوضحت لاسرائيل ان عليها التعجيل بأنسحابها الى ان الولايات المتحدة أوضحت

ولكن لم يتحدد موعد نهائي .
وقال اذا كان الامر كذلك غانه لا شك في ان الاسرائيليين بأستخدامهم وقال اذا كان الامر كذلك غانه لا شك في ان الاسرائيليين بأستخدامهم سلاحا اميركيا في العملية العسكرية في جنوبي لبنان ، ردوا على هجوم الهابي في أراضيهم . والسؤال هو الم يتجاوز الرد المقدار المعقول ، « ينبغي الحكم على هذا الامر ، في ضوء الانسحاب الاسرائيلي ودخول قوات الامم المتحدة » .

قوات المهم المار ( ٧٨/٤/١٨ ) ان رئيس الاركان الجديد رغائيل ايتان ، ذكرت داغار ( ٧٨/٤/١٨ ) ان رئيس الاركان الجيش الاسرائيلي : ان «قال في أول مقابلة ادلى بها أمس لمراسل اذاعة الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان هي مشكلة سياسية وليست مشكلة تتعلق بالجيش الاسرائيلي » •

ونقلت معاريف ( ٧٨/٤/٢٠ ) عن عيزر وايزمن قوله لاعضاء لجنة ونقلت معاريف ( ٧٨/٤/٢٠ ) عن عيزر وايزمن قوله لاعضاء لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست ان عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان كان لها ما يبررها وحققت اهداغها ، وفي رأيه ان ثمة احتمالات طيبة ان تبقى هذه المنطقة في المستقبل نقية من المخربين على اثر الوعود التي حصلنا عليها من السكرتير العالم المنحدة ، الدكتور كورت غالدهايم ، بتعزيز قوات الامم المتحدة في جنوبي لبنان حتى يصل حجمها الى ١٠٠٠

جدى . وأوضح وزير الدغاع ، انه حتى الخامس من أيار سينسحب الجيش الاسرائيلي الى قطاع عرضه ١٠ كيلومترات في جنوبي لبنان ، والانتظار الى ان تنشر قوات الامم المتحدة قواتها بكامل حجمها في هذه المنطقة ، لضمان عدم عودة المخربين الى المنطقة .

وفي رأي وزير الدفاع ، ان هناك احتمالات طيبة بأن تكون الاسم المتحدة قادرة على منع المخربين من التسلل الى مناطق جنوبي لبنان ، وحقا القت قوات الامم المتحدة مؤخرا القبض على بضعة افسراد من المخسربين تسللوا جنوبا ، فالمشكلة الاساسية هي في منطقة صور حيث يوجد فيها تجمع من المخربين يبلغ حجمه ، ١٥٠٠ فرد ، وتجري الان في هذا الصيدد محادثات مع قادة قوات الامم المتحدة ، وستجلب الى المنطقة المزيد من الوحدات الفرنسية ،

## ب تعلیقات اسیاسی لیسرائیلیین

بعد اعلان بيان الناطق الرسمي الاسرائيلي عن « عملية الليطاني » نقل يوحنان لاهف ( يديعوت احرونوت ٧٨/٣/١٥ ) عن رئيس شعبة الاستخبارات السابق ، اللواء — احتياط — اهرون ياريف ، قوله « في وسعي ان استنتج ، . ان العملية الدائرة الان ، هي ضخمة ، هدفها الوصول الى تطهير جنوبي لبنان من المخربين ، الى حد أقصى ، والمسألة التي تثار على الفور هي : كيف نتأكد من ان المخربين لن يعودوا الى الساحة ؟ وهذا السؤال ينقلنا الى المجال السياسي : هل سيبقى الجيش الاسرائيلي هناك فترة قصيرة، ام انها ستطول ، ام ستكون غير محدودة ?» الاسرائيلي هناك تدخل سوري مباشر ، على الرغم من ان السوريين ، فلن يكون هناك تدخل سوري مباشر ، على الرغم من ان السوريين ، بكل تأكيد ، سيقدمون المساعدة غير المباشرة « للمخربين » . وكذلك ، كان تقدير ياريف ان واشنطن ستطلب من اسرائيل الانسحاب العاجل ، وترى ان العملية ينبغي ألا تؤثر في العلاقات الاسرائيلية — المصرية ، وقال أيضا : « ان المخربين سيبذلون قصارى جهدهم لاثبات قدرتهم على العمل

بعد ضربة الجيش الاسرائيلي هذا الصباح ، وهم سيحاولون القيام بذلك من الاراضي اللبنانية وعبر طرق اخرى ايضا » . وفي مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية (داغار ٢٨/٣/١٦) ، قال ياريف انه بالامكان خلق حزام أمني على الحدود الشمالية ، الا انه استبعد ان تنجح العملية في القضاء على المقاومة الفلسطينية ، او على نشاطها ، « حتى ولو بقينا في هذا الشريط الامني الى الابد » . وأشار ياريف الى المشاكل السياسية التي ستنجم عن العملية ، لا سيما ما يتعلق منها بالعلاقة مع الولايات المتحدة ، التي يشوبها بعض التوتر ، على اي حال ،

وفي مؤتمر صحافي ، نقلت الاذاعة الاسرائيلية وقائعة (دافسار وفي مؤتمر صحافي ، نقلت الاذاعة الاسرائيلية وقائعة (دافسار (٧٨/٣/١٦) ، قال رئيس الحكومة السابق ، يتسحاق رابين ، ما يلي ، «اذا لم تتسع عملية الجيش الاسرائيلي ، خارج نطاق الجنوب اللبناني ، ولم تجر الى توريط قوى آخرى ، فانه يعتقد أن العملية لن تلحق ضررا بليفا باحتمالات مواصلة مسار المفاوضات مع مصر ، اني اعتقد أن مصر لن تغير مواقفها الاساسية ، ولن تنحرف عن مبادرتها السلمية ، ، . » وأعرب رابين عن تأييده قرار العملية العسكرية ، لكنه أبدى شكوكا في أن تقضي ضربة كهذه على المقاومة الفلسطينية ، أو أن تنهي العمل الفدائي داخل اسرائيل ، وتحدث رابين عن « الخط الاحمر » في لبنان ، وأكد داخل اسرائيل ، وتحدث رابين عن « الخط الاحمر » في لبنان ، وأكد سوريا ، اذا قامت هذه الاخيرة بعملية عسكرية » ، وقال : « لقد عارضنا ، ونعارض الان بكل تأكيد ، تقدم الجيش السوري الى حدودنا ، مع علمنا

وقال عيزر وايزمن ايضا انه تجري الان محادثات مع ممثلي الامم المتحدة بشأن مصير اسير اسرائيلي ، واتضح من التقارير التي حصلنا عنيها انه مصاب بجراح طفيفة وموجود لدى عصابة أحمد جبريل وينشط مرتلوا الامم المتحدة في هذا الشأن والتقوا بابناء عائلات الاسير والقتلي ، ويتضح ان جثث القتلي الاربعة لم يدفنوا وهي محفوظة في ثلاجه في مستشفى لبناني ، وقال وايزمن ، نحن من جانبنا ، سلمنا الامم المتحدة أسماء المخربين الذين القينا القبض عليهم في جنوبي لبنان ، وامكان التبادل ليس واردا ابدا .

سأل عضو الكنيست يوسي سريد (المعراخ) عن ظاهرة النهب من جانب جنود الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ورد عليه وزير الدغاع ، ان كل اللغط الذي يدور حول هذا الموضوع مبالغ غيه وكان مجموع حوادث النهب في هذه المعركة لا يزيد عن ٦٠ حادثة ، حوكم غيها ٥٤ جنديا وأضاف ان قوات الجيش الاسرائيلي تساعد اللاجئين على العودة الى قراهم في جنوبي لبنان .

وأكد عضو الكنيست يغنال الون (المعراخ) انه على قوات الجيش الاسرائيلي ان تنفذ الانسحاب في جنوبي لبنان على مراحل وببطء الكي لا تترك وراءها فراغا وفي رأي بغنال الون ان العملية في لبنان حققت الاهداف التي وضعتها أمامها وحصلتها الجابية جدا .

بأن هذه [ المعارضة ] تبقي جنوبي لبنان تحت سيطرة المخربين ، لكنها تترك حرية الحركة لقوات الجيش الاسرائيلي في أي وقت تراه الحكومــة

ونقلت الصحيفة ( المصدر نفسه ) عن وزير الخارجية السابق ، يغنال الون قوله: « انني آسف لاية معركة نضطر الى خوضها ، لكنني اؤيد كل التأييد العملية في جنوبي لبنان ، سواء من ناحية توقيتها ، ام من ناحية مكانها ، وطريقة تنفيذها ، والهدف الذي تتجه اليه . . ويجب الا ينظر الى العملية وكأنها انتقامية او تأديبية ، بل انها أمنية صرغة ، وقد استهدنت تدمير اكبر جزء ممكن من قوات منظمة التحرير الفلسطينية العاملة وتطهير المنطقة الحدودية من وجودها . الا أن هذا لا يؤدي الى حـل المسكلة ، مع انه بالتأكيد يسهم في المجهود الشامل ضد منظمة التحرير الفلسطينية » . ومضى الون يقول : « انى لا اقترح ان نتأثر بالسرد المصري السلبي ، خصوصا وان مواطنين مصريين قد أصيبوا بأعمال المخربين . نقد سبق لمر أن بعثت بقوات من الصاعقة المصرية للعمل على أرض قبرص ، بدون اذن من حكومتها . وكل الكلام المصرى ، الذي قيل في ادانة منظمة التحرير الفلسطينية ، بعد قضية قبرص ، ينطبق أيضاً عندماً تمس المنظمة حياة مواطنين اسرائيليين بهذه الوحشية التي ظهرت في عملية الطريق الساحلي ، يوم السبت الاسود ، ومصر لا تستطيع ان تنتظر منا الوقوف مكتوفي الايدي ازاء مخاطر ملموسة في جبهات أخرى . واني اقترح عليهم 7 المصريين 7 التغلب على رغبة الحصول على تأييد الرأي العام العربي ، وان يواصلوا المفاوضات ، لانهم اذا لم يفعلوا ذلك ، فان منظمة التحرير الفلسطينية ستحرز انتصارا على حساب مصلحة مصر » . وأكد الون وجوب الا ينسحب الجيش الاسرائيلي من الجنوب اللبناني ، قبل ضمان عدم عودة الفدائيين اليه .

وعن عضو الكنيست ، يهودا بن مئير ( المغدال ) ، نقلت الصحيفة ( المصدر نفسه ) قوله : « ان هدف العملية هو القضاء على أوكار المخربين الموجودة على طول حدود لبنان الجنوبي ، والحيلولة دون عودتهم السي هذه المنطقة ، والهدف الواضح ، هوأن يبقى الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، حتى يضمن بشكل او بآخر ، احلال قوة ، ممها تكن ، في مكانه ،

تكون لديها الارادة والقدرة على منعوجود المخربين هناك » .

وأوردت الصحيفة كذلك ، ما يلي : « أيدت حركة « أرض اسرائيل الكاملة » دخول الجيش الاسرائيلي الى جنوبي لبنان ، ودعت الحكومة الى عدم اعتبارهذه العملية انتقامية عادية . . . الا انها [ الحركة ] لاترى في العملية حلا للمشكلة الاساسية — الارهاب العربي ، وهسي ترى أن على الجيش الاسرائيلي البقاء في جنوبي لبنان ، حتى نهر الليطاني ، من أجل احلال الهدوء والامن ، بمساعدة السكان المحليين ، ومن أجل الضغط على سوريا لسحب جيشها من لبنان » .

وعن عضو الكنيست ، موشيه ارنس (ليكود) ، نقلت الصحيفة وعن عضو الكنيست ، موشيه ارنس (ليكود) ، نقلت الصحيفة (المصدر نفسه) ، ما يلي : « . . . حتى ولو لم تضع عملية الجيش الاسرائيلي حدا لنشاط المخربين ، غانه يؤمل بأن تؤدي الى الحاق الاذى البالغ بمقدرة منظماتهم على ايذاء مواطني اسرائيل . . ويجب ضمان عدم عودة هذه المنطقة لتشكل قاعدة للهجوم على اسرائيل . وإذا كان هذا لا يلزم الجيش الاسرائيلي بالبقاء هناك ، غمن المستحسن عدم الانسحاب قبل بلوغ الهدف » .

ونقل جدعون رايخر (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/١٦) عن عضو الكنيست ، أساف ياغوري (داش) ، قوله ان على اسرائيل « ألا تسحب مدرعاتها من الاراضي اللبنانية ، حتى تنسحب المدرعات السورية ، ويجب ربط جلاء الجيش الأسرائيلي عن لبنان ، بتسوية شاملة مع سوريا » . وعن عضوة الكنيست ، غيئولا كوهين (ليكود ) ، قولها : « في هذه المرة يجب عدم الاقتصار على تطهير اوكار المخربين وحسب ، بل يجب اجتثاثهم من الجذور » . وعن عضو الكنيست ، مئير باعيل (شلي ) قوله : « أمل بأن تهتم الجماعة بالقضاء على المخربين فقط ، وألا يلحقوا الاذي بالابرياء ، ولينجنا الله من ضم هذه المنطقة من لبنان » . وعن عضو الكنيست ، شارلي بيطون (الفهود السود ) ، قوله : « لقد ادنا المجزرة على الطريق الساحلي ، واننا ندين ايضا العملية في لبنان ، وبطبيعة الحال ، لن يعثروا هناك على المسؤولين الحقيقيين ، ومرة أخرى سوف يسقسط أبرياء » .

واورد شلومو غينوسار (داغار ٧٨/٣/٢٢) ، نقلا عن وزير الدغاع الاسرائيلي في لقائه مع اعضاء كتلة ليكود في الكنيست ، قوله : « لقد كانت هذه الحرب غريبة ، وقد تطورت اكثر مما خططنا له ، لان النيران تزايدت على بجبهات مختلفة ، وقد ذهبنا للقيام بعملية تطهير المخربين في جنوبي لبنان ، ثم تشعب الامر بمقتضى الضرورة على أرض الواقدع . . . . » .

وأضاف غينو سار يقول: « وفي لجنة الخارجية والامن ، وجه انتقاد الى عمليات القصف الجوي ، وكذلك الى اتساع نطاق العملية العسكرية . وقال عضو الكنيست ، يهودا بن مئير (المغدال) انه لا يتحفظ طبعا ، على عمليات القصف الجوي ، التي كان هدفها معاونة القوات ،

بل انه يجب القيام بمئات الغارات لتوغير حياة انسان واحد ، ولكن الى جانب هذا ، غان قصف الدامور ، ونقاط اخرى بعيدة ، لا يحقق سوى غائدة ضئيلة جدا ، وبالمقابل غالضرر الاعلامي كبير جدا ، وأثار عصضو الكنيست ، بن مئير ، شكوكا غيما اذا كان قد جرى مسبقا ، حساب الاهداف السياسية ، قبل العملية العسكرية في لبنان » .

ومضى غينوسار يقول : « وادعى عضو الكنيست ، اسنون روبنشتاين (داش) ، ان ضررا بالغا قد لحق باسرائيل بسبب حجم العملية في جنوبي ببنان ، خصوصا بسبب عمليات القصف الجوي ، وقرا روبنشتاين امام اللجنة ، فقرات من الصحف الاميركية ، حيث عصرض بيغن هناك كقاتل ، وقال روبنشتاين انه ما كان ينبغي العمل في جنوبي لبنان بمثل هذا العمق ، ولا بمثل هذه القوة » ،

بهس سد المحمى و ربس و نقلت صحيفة داغار ( ۷۸/۳/۱۷ ) عن عضو الكنيست يوسسي ونقلت صحيفة داغار ( ۷۸/۳/۱۷ ) عن عضو الكنيست يوسسي سريد قوله ، في مقابلة مع اداعة اسرائيل ، ان عملية جنوبي لبنان فرضها الواقع المرير ، لكن تنتبه مخاوف عميقة من مسالتين : احداهما القصف الجوي ، « اننا ذوو خبره ونعرف انه يجب القيام بقصف جوي اذا لم يكن هناك خيار آخر فقط ، غليس في مقدور القصف الجوي ان يكون صافيسا ومختارا تماما ، ومهما بلغت دقة التصويب غانه سيؤدي رغما عنا ، الى قتل نساء وأطفال ومدنيين ، وهكذا ينتهي اجر العمليه بخسارة اعلامية قتل نساء وأطفال ومدنيين ، وهكذا ينتهي اجر العمليه بخسارة اعلامية

وبضرر سياسي • « والنقطة الثانية تتعلق بتصريحات ادلى بها وزراء كبار بشأن تغيير

خط (ترتيب جديد ) أو (حزام أمن ) في جنوبي لبنان .

« ففي رأيي سترتكب الحكومة خطأ فادحا اذا أخذت على عاتقها التزامات لا تستطيع أن تصمد امامها في نهاية الامر . وسيكون هذا بمثابة شد حبل بشكل يفوق الحد المعقول ، قد يجر تصعيدا في الوضع المتوتر على كل حال ، وتدخل جهات اخرى في أعمال الحرب . فهذه الجهات تفضل الان التصريحات الكلامية وعلينا أن نهتم بأن يستمر هذا الحال » وقال سريد : « أن على الحكومة أن تأخذ بالحسبان المستلزمات الاقليمية والدولية التي ظهرت ، خصوصا في أعقاب بادرة السلام الاخيرة ، وأن تعمل ضمن أطار هذه المستلزمات ، والا فأخشى أن تجد نفسها صاعدة وأن تعمل ضمن الحار هذه المستلزمات ، والا فأخشى أن تجد نفسها صاعدة على سلم عال جدا ولن يعود في استطاعتها النزول عنه وقت الحاجة » .

وقد حدد مكتب حزب العمل موقفه من عملية الليطاني (دافسار / ۷۸/۳/۲) ، بينما نقلت الصحيفة ايضا موقف شخصيات سياسية اخرى من العملية العسكرية ومن وجود قوات الامم المتحدة في لبنان ، نوردها فيسا على :

« قرر مكتب حزب العمل أمس ، ان عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان لم تكن تهدف الى احراز مكاسب اقليمية ، بل لسلامة السكان وللمحافظة على أمن اسرائيل ، ومع احراز هذا الهدف والتسويات المترتبة عليه ، سيكون على الجيش الاسرائيلي ان يعود الى قواعده ،

« ان المكتب مقتنع ، ان وضع قوات دولية ليس حسلا ملائما لامن اسرائيل او لمشاكل جنوبي لبنان ، الحل المطلوب هو تقوية استقلال لبنان في وجه سيادة غريبة ومثيرة للنزاع » ،

وقال رئيس حزب العمل عضو الكنيست ؛ شمعون بيريس ، الدي الفتتح النقاش السياسي ، انه ما دامت المعارك مستورة ، على الشعب ان يتحد قولا وعملا وراء الجيش الاسرائيلي ووراء جبهة مستوطنات الشمال وقال : « وبعد انتهاء العملية فقط نستطيع ان نناقش حوادث الاسبوع الماضي » .

وأضاف بيريس ، ان اقتراح رئيس الحكومة للوصول الى اتفاق مع كل الجهات في لبنان هو اعتراف اولي من اسرائيل بالقوة العربية وبالقوة السورية في لبنان ، وحتى اعتراف غير مباشر بقوات المخربين ، وبحسب رأيه ، ان الحل للوضع الناجم هو تقوية الجيش المسيحي والشيعي بتغطية من مدفعية الجيش الاسرائيلي ،

وفي اثناء النقاش قال يوسف تكواع ، اذا وضعت قوات دولية في جنوبي لبنان ـ فان تفسير هذا الامر ، ان العملية العسكرية كانت عبثا ، أما موشيه آرنس ، رئيس لجنة الخارجية والامن ، فيعتقد ان الاقتراح لوضع قوات دولية في جنوبي لبنان لا يشكل حلا ابدا ، وعلى اسرائيل ان تعتمد في الاساس على قوات من السكان المحليين ، السذين سينتظمون ووات في مواجهة المخربين ،

وقال الاستاذ آرنس ، في مقابلتين مع برنامج اذاعة الجيش الاسرائيلي [ وبرنامج ] « هذا اليوم » في اذاعة اسرائيل ، ان لاسرائيل تجربه ليست جيدة مع قوات الامم المتحدة ، ولا ينبغي ان نامل بأن تشكل قوة كهذه في لبنان حلا اغضل ، وفي رده على سؤال ، أعرب عن رأيه انه عندما تطالب الامم المتحدة بأن يخرج الجيش الاسرائيلي من منطقة جنوبي لبنان ، علينا ان نعرقل الخروج الى أن ينتظم السكان المحليون ويصلون الى درجة من السيطرة في المنطقة ، التي تمنع عودة المخربين ،

الى درجه من التعلقودي بست الله عند الله المنعقة الى الله عضو الكنيست الله غيئولا كوهين المنعقة طالبت أمس ببرقية الى رئيس كتلة الليكود في الكنيست المدعوة الكتلة الى الانعقاد لكي تتخذ قرارا وتعرضه على الكنيست بكالهه الموسب هذا الاقتراح ترفض الكتلة بشدة قرار مجلس الامن أمس المصوص خروج الجيش الاسرائيلي الفوري من جنوبي لبنان ودخول قوات الامم المتحدة .

وتقول عضو الكنيست ، كوهين ، في برقيتها ، ان هذا القرار الذي بادرت اليه الولايات المتحدة ، هو اهانة قاسية لرئيس حكومة اسرائيل ، لانها لم تنتظر حتى قدوم بيغن الى الولايات المتحدة ، لكي تسمع وجهة نظره في هذا الموضوع ، « على كتلة الليكود ان تندد بالولايات المتحدة ، لانها وضعت نفسها الى جانب العرب بوضوح » .

ونقل اغنر تابوري (يديموت احرونوت ٢٨/٣/٢٢) الانتقادات التي

وجهت الى العملية في لجنة الخارجية والامن ، فقال :

« وجه انتقاد الى توسيع عملية الجيش الاسرائيلي في لبنان عبر ( حزام الامن ) ذات العشرين كيلومتر ، وذلك في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست ، في أعقاب تقرير قدمه عيزر وايزمن وزير الدغاع . « وقال المنتقدون ، أن توسيع حجم العملية خلق مشكلة عشرات

الالاف من اللاجئين واثقل على مكانة اسرائيل الدولية .

« وحدثت خلال سير الجلسة مواجهة عنيفة بين عضو الكنيست امنون روبنشتاين ( داش ) وبين زميله في الكتلة نائب رئيس الحكومة

« هاجم روبنشتاين بشدة توسيع عملية الجيش الاسرائيلي في لبنان ، عبر شريط الأمن ورد يدين على ذلك فاقتبس كلاما قاله روبنشتاين ، في جأسات اللجنة يوم الاحد الماضي ، عندما جرت مناقشة الخيارات للعملية

« وقال يدين [ انه يتضح من كلام روبنشتاين ] ان العملية التي

أقرتها الحكومة في لبنان تتمشى مع مفهومه • « ورد روبنشتاین : (لیس الامر كذلك ، ولیس هناك تناقض في

الكلام) . كان الجو خلال النقاش متوترا جدا . « وقال يوسي سريد : ( لماذا لم تبلغ اللجنة ، يوم الاربعاء الماضي ، ولو تلميحا ، انه نشأت مشكلة عشرات الآلاف من اللاجئين دمرت منازلهم ) .

« وهاجم شمعون بيريس ، رئيس حزب العمل ، الحكومة لانها تدلي 'بتصريح ثم لا تجد وسيلة للتراجع عنه (كان من الاغضل تنفيذ العملية كأسد في غروة جدي وليس كجدي في غروة اسد ) .

« كما انتقد يهودا بن مئير ( المفدال ) تبليغ اللجنة وكأن الجيش الاسرائيلي توقف على عمق ١٠ كلم ، وإن العملية انتهت ، ثم اتضح بعد

ذلك، ان العملية مستمرة بحجم متزايد ... » . واوردت داغار ( ٧٨/٣/٢٣ ) تصريحا لشمعون بيريس بالنص التالي:

« قال أمس رئيس حزب العمل ، عضو الكنيست شمعون بيريس ، في كلمة القاها في التخنيون في حيفا ، ان عملية الجيش الاسرائيلي ضد المحربين في جنوبي لبنان ، الملتها ظروف الواقع ، لانه لم يكن جائزا لاسرائيل الا ترد على العملية الاجرامية في طريق الشاطىء ٠

« واكد بيريس أن عملية الجيش الاسرائيلي لم تكن بمثابة عمل تأديبي غقط ، بل عملية وقائية ، لكي يدرك المخربون أنه يتعين عليهم أن يدغعوا

ثمنا ضخما جزاء ما فعلوه . وأضاف ان هدف المخربين كان مزدوجا : قتل مدنيين ابرياء ، والاضرار بمسيرة السلام ، الامر الذي بدأوه بقتل السياسي

المصري في قبرص ٠٠٠ » ٠ ونقلت داغار ( ٧٨/٣/٢٤ ) عن يغنال آلون ، ما يلي : « قال أمس يفئال الون ٠٠٠ أنه في رأيه يتوجب على الجيش الاسرائيلي الاحتفاظ بمفارق, طرق استراتيجية في لبنان ، والتي هي ضرورية لامن شمالي البلد

\_ ما دام لا يوجد هناك أى بديل . « وقد يكون البديل ، في رأيه ، ضم قوات لبنانية نظامية رسمية الى قوة الامم المتحدة ، عبر تفاهم كامل مع اسرائيل حول موقع الجيث الاسرائيلي وموقعها ، لضمان حقوقنا والدغاع عن انفسنا في حال خرق

« وكان آلون يتحدث خلال جولة للجنة الخارجية والامن في جنوبي لبنان ، وقال ردا على سؤال ، انه اذا انبطت بقوات الطوارىء الدولية مهام ضمان الاتفاق ، الذي سيتم التوصل اليه بصورة او بأخرى بين حكومتي اسرائيل ولبنان ، ستكون قادرة على القيام بدور ايجابي ، ومع ذلك ، ذكر آلون انه لا يعتبر الأمم المتحدة بديلا للدولة اللبنانية " .

واستبعد موشیه کرمل ( داغار ۲۸/۳/۲۶ ) امکان آن تحول قوات الطوارىء الدولية دون تسلل الفدائيين . وقال : « في هذه الظروف الراهنة ، ليس من الحكمة السياسية الامتناع عن التفاون مع قــوات الطوارىء الدولية على حدودنا مع لبنان ، بيد ان اغتراض امكان حماية هذه الحدود والحيلولة دون ترميم قواعد المخربين جنوبي نهر الليطاني بواسطة وحدات من قوة الطوارىء \_ هو اغتراض يقوم على الوهم .

« أن موة الطوارىء الدولية تستطيع حقا القيام بدور فعال في الاشراف على التطبيق السليم على الطبيعة لاتفاقيات بين دول متنازعة ، كما في خط غصل القوات في صحراء سيناء ، وهو دور سياسي \_ قانوني أكثر مما هو عسكري . ولكن مهما كانت قوة قوات الطوارىء ، من الصعب التكهن بأنها قادرة على صد دخول قوات عصابة بفعالية ومنع الارهاب من قبل قوات مخربين صغيرة ، تعمل في الخفاء والتمويه ، لانها [ قسوات الطوارىء ] غير مستعدة للقيام بمثل هذا العمل العسكري المعقد ، الدي يتطلب، معدات ملائمة ٠٠٠

« ومن جهة أخرى ، ثمة خوف من أن قوة الطواريء قد تقوم بالتنديد بعملية عسكرية ضرورية موجهة ضد قواعد المخربين ٠٠٠

« أن قوات الطوارىء تستطيع القيام بدور موقت في مراقبة حدود دولتين سيدتين متنازعتين ، ولكنهما تتحملان مسؤولية ما يجري في أراضيهما وعلى امتداد الحدود بينهما ، الى أن يتم تسوية النزاع بينهما » .

أما موشيه كول ، الزعيم السابق لحزب الاحرار المستقلين ، غقد تناول العمليه بصوره أوسع من بقية السياسيين ، غقال في ( داغسار ٥/٤/٨٧ ) انه « عندما بدأت عملية الجيش الاسرائيلي في جنّوبي لبنان ، قلت في ادارة حزبي ( الاحرار المستقلين ) أن العملية لها ما يبررها . ولكن عندما طالت الحرب وتوغل جيشنا اكثر نحو الشمال ، ووسعنا منطقة العمليات ، راودتني اسئلة \_ لماذا نتورط ؟ الن يثير كل توسع ، رد غعل ضدنا في العالم ، حُشية ان نكون نريد البقاء في جنوبي لبنان ، [ وبالتالي ] يتزايد الضغط علينا لكي نخرج من هناك قبل أن نستكمل مهمتنا . لقد

ر واثبات م انه من دونها لا حل سلمي في المنطقة ٠٠٠

« وهناك خطر في أن يصبح الوضع في مستوطناتنا [ في الشمال ] اسوا مها كان عليه سابقا ، قبل عهلية الجيش الاسرائيلي ، ذلك لانه كيف نستطيع الرد على عمليات ضدنا بينها تعسكر قوة الامم المتحدة هناك ؟ ويجب أن نشير الى أن السوريين لم يتدخلوا في عمليتنا ولم يخضعوا للضغط لادخالهم في حرب لا يريدونها .

« كما أن المشاكل الاساسية لامننا ، ووقوغنا ضد المخربين ، لم تحل مع العملية الكبرة للجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، علينا أن نواصل مفاوضات السلام مع مصر — التي أراد المخربون ضربها بشكل خاص [ أي ضرب المفاوضات ] ، ومن أجل ذلك يجب على حكومتنا أن تلين موقفها وتوافق على التزام الحكومات السابقة بأن القرار ٢٤٢ الصادر عن مجلس الامن ينظبق على كل الجهات ، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة .

« ان الجيش الاسرائيلي جدير بالتقدير . ولكن الحكومة وجميع الكتل في الكنيست ملزمة باجراء حساب جدي للنفس بعد العملية في لبنان ، لكي تستخلص بشجاعة دروسا للمستقبل » .

ونسبت عال همشمار ( ٧٨/٥/٩ ) الى يتسحاق رابين ما يلي : « قال عضو الكنيست ، يتسحاق رابين ، الذي قام أمس بجولة في جنوبي لبنان ، ان الجيش الاسرائيلي نفذ مهمته في جنوبي لبنان ، ولكن عمليسة واحدة غير كاغية لاعفاء اسرائيل من حربها ضد المخربين .

« وقال رابين ان ( الأرهاب لازمنا سنوات طويلة وسيبقى يلازمنا الى أن يتوفر حل سياسي ) ، وقال رئيس الحكومة السابق ، ان كل عملية عسكرية تحقق نتائج محدودة وليس بالامكان القضاء على الارهاب بعلية واحدة .

« وبالنسبة الى قوة الامم المتحدة ، ذكر رابين انها غير متأهبة لصد دخول المخربين ، ولكنها تجعل وتيرة دخولهم بطيئة ، الا انها غير قسادرة على منع دخولهم » .

حدث في الماضي ان توغل جيشنا في أراضي لبنان ، ولكننا عرفنا الهدف

« وعندما تشن الغارات الجوية على تجمعات المخربين ، المتواجدة عمدا في داخل مخيمات وقرى ، رأينا في تلفزيون دول اخرى كيف يصاب مدنيرن من جميع الاعمار ، وكيف يبدأ تيار اللاجئين بالتدفق شمالا ، بينما تخلو قرى وتجمعات سكانية من سكانها ، وتساءلت : لماذا تلك الهجمات الكثيفة ؟ ذلك لانه لا يصاب في تلك الهجمات مخربون فقط ، ثانيا ، مسن المؤكد ان كثيرين من المخربين قد انسحبوا الى ما وراء نهر الليطاني ، وهم منتشرون ومتخندقون ، ومن المشكوك فيه ان تطالهم الغارات الجويسة الكبيرة ، وفي الوقت نفسه نشرت قائمة خسائرنا ولم تكن قليلة ، ومن ناحية اخرى ، نجحت مراكز المخربين في بيروت ، بمساعدة الصحفيين ناحية اخرى ، نجحت مراكز المخربين في بيروت ، بمساعدة الصحفيين ووسائل الاعلام الوغيرة هناك ، في اضفاء هالة من الشجاعة على المقاتلين النفلسطينيين الذين يقاتلون ضد الجيش الاسرائيلي الضخم ، ويواصلون ازعاجه وازعاج المستوطنات في اصبع الجليل أيضا ،

« وقد قال وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، الذي اثبت اتزانا ومسؤولية يجدر ان تكون قدوة ، ان ( هذه حرب غريبة ، تطورت الى أبعد مما خططنا ) . وأنا اعرف ان الجيش الاسرائيلي شديد الحرص دائما على العمل وفق التعليمات . وبناء عليه ، فان السؤال المطروح هو هل كانت المذومة ، التي عقدت في الفترة الاخيرة جلسات كثيرة ، مطلعة كما ينبغي على أحدث المعلومات وعرفت الى أين تتطور هذه الحرب ؟ الم ير وزراؤنا الصور التي عرضتها وسائل الاعلام في العالم ، او لم يقرأوا ردود الفعل الشديدة التي تسببت بفقدان التعاطف الذي كنا نحظي به بعد عملية القتل في الباص ؟ هل نستطيع السماح لانفسنا بمثل هذا التطور في [ الاحداث ] . والان نقول « كلما اسرعنا في الخروج من لبنان كان ذلك اغضل » . ألا يتناقض هذا الكلام مع ما قلناه منذ بضعة ايام ؟ الم تتأثر سرعة تقديم المشروعات واتخاذ القرارات في مجلس الامن باعتباراتنا غي الكافية ؟ . . .

« وخلاصة الامر : علينا ان نخرج من لبنان . ليس هناك ما يضمن توقف عمليات المخربين ، او ما يضمن عدم استمرار قصف مستوطناتنا بقذائف الكاتيوشيا ، لانه يمكن القيام بهذا من وراء نهر الليطاني . وليس هناك ما يضمن عدم عودة المخربين الى القرى في جنوبي لبنان ، لانه من المشكوك فيه ان تستطيع قوة الامم المتحدة منع هذا . علينا ان نواصل مساعدة المسيحيين والشيعة ايضا ( اذا رغب هؤلاء الاخيرون في مساعدتنا ) . ومن ناحية اخرى ، ان نعزز حراسة مستوطناتنا وسواحلنا، وان نتصرف بأقصى قدر من اليقظة ، لانه كما قيل ، من المشكوك فيه ان تكون عملية الجيش الاسرائيلي قد حققت هدفها في جنوبي لبنان — وهو القضاء على أوكار القتلة ومنع تكرار أعمال قتل في اسرائيل . يجب علينا انتذكر ان م.ت.ف. المنبوذة لدى كثيرين ، ستواصل اثبات وجودها

# ع د أخبار ومعلومات عن "عملية الليطاني" ووضع الجنوب في ظل الإحمالال

كتبت داغار ( ٧٨/٣/١٦ ) تقول: « في عهلية عسكرية متعدة المراحل ، شاركت غيها قوات المشاة ، والهندسة ، والمدغعية ، والمدرعات وسلاحا الطيران والبحرية ، خلق الجيش الاسرائيلي عمليا ، ترابطالقليميا ، من قرية الخيام ، الواقعة على سفوح هار حوف ، في الناحية الشمالية حالشرقية ، وحتى رأس الناقورة في الناحية الجنوبية الغربية ، وبعرض يتراوح بين ٨ - ١٠ كلم ، والى جانب ذلك ، هاجمت طائرات سلاح الجو ، وزوارق سلاح البحرية ، ومداغع الجيش الاسرائيلي ، مساحات واسعة ، على ابعاد شاسعة من الحدود الاسرائيلية حاللبنانية وفي جميع هذه الحالات ، امتنعت قوات الجيش الاسرائيلي عن مهاجمة قوات سورية موجودة في لبنان ، بل وقد ابلغ هذا الامر الى سلطات دمشق ، عبر مندوبي الولايات المتحدة ، بهدف الحيلولة دون تدهور العملية التي خططت ضد المخربين وحدهم » .

التي خططت صد بهترين وصامم الله : « أعلن رئيس الحكومة ، مناحسم وأوردت الصحيفة ذاتها ما يلي : « أعلن رئيس الحكومة ، مناحسم بيغن ، في مؤتمر صحافي في القدس ، أن الجيش الاسرائيلي سحيبتى في الخزام الامني الذي احتل في جنوبي لبنان ، حتى يتح التوصل الى تسوية مع الجهات الداخلة في الحسبان ، تضمن الا تعود المنطقة لتشكل قاعدت للهجمات على اسرائيل والعمليات ضدها ، وأضاف رئيس الحكومة أن الهجمات على اسرائيل والعمليات ضدها ، وأضاف رئيس الحكومة أن التسوية في جنوبي لبنان ، سوف تبحث في زيارته القريبة لواشنطن » ،

وذكرت الصحيفة « ان الحكومة قد ناقشت امس عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، وعرض وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، ورئيس الاركان ، الجنرال مردخاي غور ، التطورات ، وجرى ايضا تسليم تقرير الى لجنة الخارجية والامن ، التابعة للكنيست » . واضافت تقسول : « وعلم مراسل داغار ان عددا من اعضاء اللجنة ، وجه انتقادا الى جزء من عناصر عملية الجيش الاسرائيلي ، ومن بينها نية الاحتفاظ بالمنطقة

أني حين ايجاد تسوية » .

وأوردت الصحيفة من مؤتمر رئيس الحكومة الصحافي ما يلي: «لم يكن هناك أي طلب من الولايات المتحدة أمس ، بالحد من عملية الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان ، أو انهائها . ولم تجر اية اتصالات سياسية أمس مع الولايات المتحدة . . . وعلم أن رئيس الحكومة قد ابلغ الرئيس كارتر عن العملية وذلك ، في رسالة خاصة ، قبل بدايتها بوقت قصير . وعلم المراسل أن قرار تنفيذ هذه العملية ، قد أتخذ منذ عدة أيام ، لكنه تأجل بسبب الاحوال الجوية ، بنوع خاص . . وقال رئيس الحكومة . . .

ان عملية الجيش الاسرائيلي قد انجزت ، وانه قد نفذ المهام التي أوكلتها الحكومة اليه . . . وقال رئيس الحكومة في مستهل حديثه ان العملية ليست عملية انتقامية ، بل هي حق اية امة اعتدي عليها ، في الدفاع القومي عن الذات . . . وقال ان الجيش الاسرائيلي لم يرسل الى جنوبي لبنان ليستقر غيه ، لكن اسرائيل لم تستطع التسليم بالوضع الذي تشكل مؤخرا هناك » وكتبت الصحيفة نفسها تقول : « طالبت اسرائيل الولايات المتحدة

وكتبت الصحيفة نفسها نفون ، " طالك المتراثيل الوديك المسلم المحربين بالعسودة الى تتواعدهم في القطاع الواقع في جنوبي لبنان ، والمحاذي لاسرائيل ، وقال السفير ، سمحا دنتيس ، الذي التقى ، في منتصف ليلسة أمس ، وفي محادثات استغرقت ساعة ، السفير الفرد اثرتون ، وعددا من الموظفين الكبار ، انه تم التوصل الى وضع هدف مشترك للدولتين : السعي الى عدم عودة الوضع الذي كان سائدا في جنوبي لبنان ، والذي ادى ، فيما ادى اليه ، الى هجوم المخربين الإجرامي على اسرائيل يوم السبت » .

وكتب داني روبنشتاين (داغار ٢٨/٣/١٩) يقول: «سيقترح رئيس الحكومة ، مناحم بيفن ، الذي يتوجه هذا الصباح الى الولايات المتحدة ، ان تكون القوات المسيحية الصغيرة في اجنوبي لبنان ، بمثابة القاعددة للحفاظ على النظام في المنطقة ، عندما يخليها الجيش الاسرائيلي . . . ويبدو ان اسرائيل ، ستواغق على قدوم قوة تابعة للامم المتحددة الى المنطقة للحفاظ على النظام ، في مرحلة انتقالية ، شرط الا يعود رجال منظمة التحرير الفلسطينية الى هناك » .

وكتب أ . تسيموكي (يديعوت احرونوت ٧٩٨/٣/٢٠) يقول : «رغض وزير الخارجية ، موشيه دايان ، اقتراح وزير الخارجية الاميركي مايروس غانس ، الحضور الفوري الى واشنطن ، للتداول في تفاصيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب اللبناني . وبذلك اعرب دايان عن استياء اسرائيل من رغض الادارة الاميركية تأخير صدور القسرار في مجلس الامن ، حتى لقاء كارتر بيغن . . . وفي القدس ، تم الاعسراب عن الدهشمة والاستياء من تسرع الادارة الاميركية في هذا الشأن . وتسم الاعراب ايضا ، عن الشكوك ازاء قدرة قوات الطوارىء السدولية على نحقيق الهدوء في المنطقة » .

وأورد مردخاي بركائي (داغار ٧٨/٣/٢١) ما يلي « يقدر مراقبون سياسيون ، ان رئيس الحكومة سيوضح للرئيس كارتر ان ترتيبات تنفيذية فعالة ، تلتزم بها قوات لبنانية نظامية ، وربما سورية ، هي وحدها قد تستطيع ، بشكل جدي ، مواجهة مسألة عدم عودة المخربين الى جنوبي لبنان » ...

وعالج المراسل العسكري في الجنوب لصحيفة يديعوت احرونوت (٢٨/٣/٢١) مسألة توسيع نطاق العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني وراء الحزام الامني الذي تم تحديده في بداية العملية ، وعـزا ذلك الى استسلام بعض القرى اللبنانية ، ومنها تبنين والقرى المجاورة ، مما دفع الجيش الاسرائيلي الى مواصلة تقدمه الى محاذاة نهر الليطاني ، وعرض

اتوال بعض الرسميين في مؤتمر صحافي ، غقال : « كان واضحا أمام جميع الحاضرين ، ان اسرائيل لن تغادر الاراضي اللبنانية ، حتى يتم هناك ، تنفيذ تسوية ، تكون مريحة ومناسبة لها » ، وتكون شحروطها كالتالي :

نفسها قاعدة لهم . \_ . . . ( وان يتحول « الجدار الطيب » ، على حد قول وايزمن \_ الى : « الحدود الطيبة .

ونقلت داغار ( ٧٨/٣/٢٢ ) ما يلي : « دعت حركة « أرض اسرائيل الكاملة » حكومة اسرائيل ، الى رغض مطالبة مجلس الامن بسحب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، والي اغساح المجال أمام أجهزة الاسن لتستكمل تماما ، عملية التطهير والتحرير التي بدأتها » . وشجبت الحركة قرار مجلس الامن ، واعتبرته « حلقة اخرى من محاولات مؤسسات الامم المتحدة ، التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ، لتخريب جهود اسرائيل في سبيل خلق ظروف آمنة وهادئة ، بدونها لا يستقر سلام في منطقتنا » . ودعت الحركة حكومة اسرائيل « الى الصمود ، وعدم الرضوخ للاملاءات الاميركية ، او سحب الجيش الاسرائيلي من الجنوب اللبناني » . كها دعت الحركة الى معارضة تمركز قوات الطوارىء الدولية في المناطق اللبنانية المحتلة .

وكتب المراسل العسكري لصحيفة يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/٢٧ ) يقول: « غصل اللواء بن \_ غال [ قائد المنطقة الشمالية ] مراحل العملية في لبنان . غقال ان المرحلة الاولى كانت محدودة ( بحزام الامن ) ، في حين ان المرحلة الثانية تمت في اعقاب رفع الاعلام البيضاء في القرى والدساكر ، أما المرحلة الثالثة غقد نفذت بسبب المناقشات السريعة في مجلس الامن واستهدفت فرض أمر واقع في الميدان حتى حدود الليطاني ، وروى انه كانت هناك ( مناقشات مركزة ) بشأن مصير مدينة صور ، وقد تقرر عدم احكام الطوق حولها نهائيا ، وعدم الدخول اليها ، ومن أسباب ذلك ان تطع الجسر ، استلزم الانتقال الى شمالي الليطاني ، وهذا أمر حظره المسؤولون السياسيون بأى شكل من الاشكال .

« وأضاف قائد منطقة الشمال ، انه عشية البدء بالعملية تم بلوغ جميع الاهداف الاساسية ، وانه حدث في الليلة نفسها تأخر بسيط بسبب حالة الحبو .

« وغصل اسماء الاماكن التي دارت غيها معارك طاحنة نسبيا : مارون الراس ، بنت جبيل ، الطيبة . وقد خاض المخربون في نهاية العملية ( معركة تجميع وتأخير على طريقتهم ) . وقد استخدم الجيش الاسرائيلي الطيران بشكل مكثف ، خصوصا في بداية العملية وفي نهايتها .

« وقال اللواء بن \_ غال انه استخدمت قوات كثيرة واطلقت ( كبيات كثيفة من النيران ) للشيلولة دون وقوع اصابات في صفوف القدوات الاسرائيلية . وقد ثبتت صحة ذلك . « وكانت الخطة تقضي : بالمضي على مهل برفقة النيران ، الكثير من النيران ، وفي اثناء العمليات قتل ١٨ جنديا اسرائيليا ، وسقط عشرات من الجرحي . وقتل أيضا ثلاثة جنود وجرح أربعة في حوادث طرق . واغلب الاصابات كان في الليلة الاولى ، وكان تلثها نتيجة الاصطدام بالغام . وقال : (لم تكن هناك مباغتة تكثيكية أو استراتيجية في توقيت العملية ونوعها ، وقد عرف المخربون اننا

« وقد عثر في اثناء العملية على كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة :

. دبابات من أنواع مختلفة ، . ٢ مدفعا مضادا للطائرات ، ٢٠ مدفعا غير مرتد ، صواريح الكتف (ستريلا) ، ٢٠ قادفة صواريخ ، ١٢٠ رشاشا . ٢٠ سندقية من أنواع مختلفة ، ٣٥ طنا من الذخيرة .

« ويقدر اللواء بن \_ غال انه في عمليات الجيش الاسرائيلي قتل نحو ٧٠ مواطنا لبنانيا وجرح ٣٠ ٠

« ويقدر قائد منطقة الشمال عدد اللاجئين بـ ٨٠ الفا ، ليسوا جميعا من المناطق التي احتلها الجيش الاسرائيلي ، وهو يقدر انه تم قتل نحو ٢٥٠ مخربا ، من بينهم ١٨ مخربا قتلوا بعد وقف اطلاق النار ، وما زال اطلاق النار مستسمرا ، خصوصا في النبطية وصور والرشيديسة محاصيسا ،

« وقال اللواء بن \_ غال ان الجيش الاسرائيلي معنى بأن تنزل القوات اللبنانية من بيروت ، وتشارك قوات الامم المتحدة في المحافظة على النظام . . . . .

« . . وقال اللواء بن \_ غال ( ان السياج الطيب سيطلل مفتوحا ) . . . » .

وأوردت يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/٢٨ ) ما يلي : « اتضح من النقاش الذي دار أمس في لجنة مشتركة ، من لجنتي المال والشؤون الخارجية والامن في الكنيست ، ان الحرب في لبنان قد كلفت حتى الان نحو نصف مليار ليرة . وهذه النفقات ستزداد ما دامت قواتنا باقية هناك . . » ونقلت دافار ( ٧٨/٣/٢٩ ) ، ان ممثلين عن اسرائيل ابلغوا قوات الطوارىء الدولية في جنوبي لبنان ما يلي : « اذا لم يدخل وقف القتال في جنوبي لبنإن حيز التنفيذ ، واذا لم يتوقف المخربون عن قصف قوات الجيش الاسرائيلي هناك ، وكذلك . . . مستوطنات الجليل ، فان الجيش الاسرائيلي سيخرقه ايضا ، وكذلك . . . مستوطنات الجليل ، فان الجيش اللازمة لاسكات مصادر نيران المخربين ، حتى وان كانت شمالي الليطاني » اللازمة لاسكات مصادر نيران المخربين ، حتى وان كانت شمالي الليطاني » وقالت الصحيفة : « وكما هو معلوم ، فانه يجري الان تجنيد بضع مئات من اللبنانيين الجنوبيين في صفوف الجيش اللبنانيي ، بقيادة حسداد وشدياق ، وثمة تقدير بأنهما سيستطيعان تجنيد . . ؟ الى . . ٥ رجل ، ومن المفوف ان يتسم تسليحهم من قبل الحكومة اللبنانية ، ولكن اذا لم تفعل

ذلك ، فسيساعد الجيش الاسرائيلي على تسليحهم ٠٠٠ » .

وكتب زئيف شيف ( هآرتس ٢٩/٣/٢٩ ) يقول : « سيقيم الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان شهرا آخر على الاقل ، بعد ان اتضح أن تنظيم قوات الامم المتحده وانتشارها في المنطقة سيستمر طوال هذه الفترة على الاقل . كما أعلنت اسرائيل معارضتها ، في هذه المرحلة ، تقدم القوات السورية جنوبا باتجاه الحدود مع اسرائيل ٠

« وتدعي اسرائيل ان قرارها قاطع بعدم السماح بحصول فراغ في جنوبي لبنان ، وأن الانسحاب سيبدأ غقط بعد أن تصبح الامم المتحدة

قادره على السيطره على المنطقة . « وطلبت اسرائيل من الامم المتحدة ان تضع وحداتها ايضا شمالي الليطاني وشرقية ، لا سيما في المناطق التي تطلق منها قدائف وصواري-خ كاتيوشنا الى الاراضي الاسرائيلية ، ويتناول الحديث النبطية وقلعه الشقيف شمالي الليطانسي ، وحاصبيا في ( فتح لاند ) ، والمعلوم أن الحكومة اللبنانية تؤيد ، هي الاخرى ، وضع قوات للامم المتحدة في هذه

وكتب عوزي بنزيمان ( هآرتس ٢٩/٣/٢٩ ) يقول : « اتخف قرار مهاجمة المخربين في جنوبي لبنان بالطريقة التالية : عشية يوم السبت ، بعد ساعات قليلة من الهجوم الدامي على الطريق الساحلي ، عقد رئيس الحكومة اجتماعا في منزله ، ضم عددا من الوزراء ، تقرر فيه القيام بعملية انتقامية . وصدرت تعليمات الى رئيس الاركان لوضع خطة . وعندما عاد وزير الدفاع الى البلاد ، بعد ظهر يوم الأحد ، استبشر بأن عمليسة ستتم في خلال بضع ساعات . الا أنه بسبب الاحوال الجوية بدات العملية

صباح يوم الاربعاء . « واتضح للحكومة يوم الاحد ان عليها ان ( تتخذ قرارا ) بخصوص العملية الانتقامية ، الا أن تفاصيل الخطة جرى بحثها في اللجنة الوزارية للشؤون الامنية . ويوم الاثنين عقدت الحكومة جلسة أخرى ، عرضت عليها نيها معلومات عامة عن اهداف العملية وحجمها ، وفي الايام الثلاثة بين عشية السبت ويوم الثلاثاء عقدت اللجنة الوزارية للشؤون الامنية اجتماعا بحثت فيه تفاصيل الخطة ، وعقدت الجلسة الاخيرة بعد ظهر يوم الثلاثاء ، وتقرر خلالها اصدار تعليمات للقوات باجتياز الحدود ، بعد

« وعلم ان المباحثات تناولت في الاجتماع الشامل للحكومة ، وفي الاجتماعات المقلصة، مسائل مثل: مدى استخدام سلاح الجو، والاجراءات التي ستتخذ لخفض عدد القتلى بين جنود الجيش الاسر آئيلي . وكان الهدف الرئيسي من العملية هو : ابعاد المخربين عن قطاع عمقه عشرة كيلومترات على امتداد الحدود مع لبنان . وعندما بحثت خطة العملية لم تفصل الشروط التي ستصر عليها الحكومة قبل أن توافق على انسحاب الجيش الاسرائيلي.

« أي : لم يبحث بالتفصيل الوضع الذي سينجم في اعتاب العملية المسكرية : من الذي سيملأ الفراغ الناجم أ كيف سيتم تأمين سيطرة مسيحية في المنطقة ؟ هل سيكون دور للامم المتحدة في الوضع ، وما هو ؟ وتناول الحديث الرغبة في اقامة واقع جديد في المنطقة ، يحول دون عودة المخربين الى القطاع ...

« واضاعة الى ذلك : في المباحثات التي سبقت العملية ، لم يبحث بجد الهروب المحتمل لعشرات آلاف النازحين من الجنوب الى بيروت ( مع ان هذا التطور قد ذكر كما يبدو ، من جانب شعبة الاستخبارات الا انه لم يخصص له الاهتمام الكاني على الصعيد السياسي ) . وفي هذه الحال ، لم تتخذ تدابير للحيلولة دون ذلك الهروب ( الذي سبب بعد حدوثه ، ضغطا دوليا على الحكومة ) ، او لتقليصه .

« كما لم يبحث احتمال توسيع الجيش الاسرائيلي سيطرته وراء القطاع الضيق \_ حتى ضفاف الليطاني . وكان قد جرى توسيع مجال العملية بمبادرة السلك العسكري ، وبموافقة وزير الدفاع ، وباطلاع رئيس الحكومة - ولم يعرض للموافقة عليه في اللجنة الوزارية للشؤون الامنية او في جلسة شاملة للحكومة .

« وكأن أحد الاعتبارات الأساسية التي ادخلت بالحسبان عشيسة المهلية ، هو الرغبة في اشراك الولايات المتحدة في عملية اقامة واقع جديد في جنوبي لبنان ، وقد قضي على هذه الغاية بمناورة أميركية بسيطة : فقد جرى حث مجلس الامن على اتخاذ قرار عاجل ، دعا الى انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان ، تبيل وصول رئيس الحكومة لاجسراء محادثات مع كارتر في واشنطن .

« وبالفعل نشا في جنوبي لبنان واقع مغاير لما كان عليه قبل العملية ، الا أن الوضع الجديد لم يتلاءم والاهداف الرئيسية للحكومة : غالمنطقة التي تم احتلالها أكبر بكثير مما تقرر ، ولم تحصل مساومة مع الولايات المتحدة على شروط انسحاب الجيش الاسرائيلي ، وهربت الآغلبية العظمى من المخربين الذين كانوا في المنطقة ، والذين اراد الجيش الاسرائيلي ضربهم ، قبل ان تجتاز القوات الجدود بوقت طويل .

« ومع ذلك ، تولد واقع جديد : متوات الامم المتحدة وصلت الى المنطقة ، وجرت محاولات لاقامة قوة حماية محلية ، وفي المستقبل القريب سيتضح فيما اذا كانت هذه النتيجة للعملية العسكرية قد عززت المصالح الامنية والسياسية لاسرائيل ، أم أنها اثقلت عليها ، وفي هذا الوقت لا يمكن معرضة ما اذا كان السكان في جنوبي لبنان سيشكلون وحدة ذات قدرة عسكرية حقيقية ، وهل انهم سيظهرون القدرة على التضامن الداخلي . وهل ستصبح قوات الامم المتحدة حاجزا حقيقيا امام تسلل مخربين ام أنها ستستخدم ، رغما عنها ، خيمة تمويه لهجمات أغراد منظمة التحسرير الناسطينية . وهل ان حوارا اسرائيليا سوريا حول اجراءات الامن على امتداد الليطاني ، اذا ما حصل نعلا ، سيولد مصلحة مشتركة ومفيدة للدولتين ، او انه سيدنع نحو تعزيز الوجود السوري في المنطقة الى

حد يزيد من تهديد اسرائيل في هذا الاتجاه ، وهل ان عملية الجيش الاسرائيلي ستظل قائمة بذاتها ، او انها ستدفع نحو تصعيد الوضع الامني بما في ذلك تدخل جيوش عربية اخرى ؟ » •

. . . . . . .

ولخص غور ، رئيس الاركان ، في مقابلة مع معاريف ( ٧٨/٣/٣١ ) الدروس العسكرية لـ « عملية الليطاني » غقال : « . . . كان يمكن ان نتعلم ، وقد تعلمنا غعلا ، دروسا كثيرة في مجال حرب المشاة في منطقة جبلية . تعلمنا كيف ندمج ، بشكل أغضل ، قواتنا المتحركة ـ دبابات ، وناقلات جنود مدرعة ، بالتساوق مع قوة نيران جوية ومدفعية ، وبأقصى استخدام لقوات مشاة تتحرك ليلا نهارا في مناطق مأهولة ، وأهداف محصنة ، في مناطق مكشوفة ، وأخرى حرجية ، وفي هذا المجال ، لدينا شعور جيد ، بأن تحريك القوات لم يضغط على قدرة المشاة ، ولم تحل ضخامة القوة دون تناول التفاصيل الصغيرة في تكتيك المشاة ، فاذا استخلصنا دروسا من كل ما غعلناه من ناحية مهنية ، يمكن أن يغتني الميش الاسرائيلي من تجربة قتالية بالغة الاهمية » .

وركز غور على أن « التعاون بين الاسلحة والوحدات وصل الى مستوى رغيع جدا ، في مجالى التخطيط والتنفيذ ، على السواء . . . « لقد كانت التوجيهات الاساسية التي اعطيت الى كل القوات ، هي استخدام نيران كثيفة وقصف تمهيدي جوي ومدفعي ، لحاولة الاضرار بالعدو من بعيد ، بما في ذلك نيران الدبابات ، والانقضاض عليه مسن قرب فعلي منه ، ومن مصادر النيران . لقد استغلت القوات بأسرها الدعم الجوي عن قرب ، وكانت استجابة طائرات سلاح الجو سريعة ، مع دقه في الاصابة ، خصوصا في ظروف صعبة في الليل ، وأثناء الضباب . وقد تعززت الثقة المتبادلة بين القوات الارضية والقوة الجويه . اسالتنسيق بين قوات المشاة وزوارق الصواريخ في البحر ، واستخدام مدفعيه الزوارق لمسانده القوه المتقدمة ، فقد نفدا بمستوى ارفع كثيرا مما كان مقدرا نظريا وفي التدريبات . . » .

وتابع غور يقول: «لقد استخلصت دروس مهمة جدا في مجال التسليح ، وسحب الاليات المعطوبة في مناطق جبلية وطرق ضيقة ، واخلاء المصابين في ظروف صعبة ، سواء بواسطة آليات او عن طريق الجو . وتعلمنا الكثير جدا في مجال نقل المعدات ، في قواغل ، ومركبات منفردة ، في طرق ضيقة ، معظمها ذو اتجاه واحد . . » .

وذكر غور ان قادة المعركة كانوا « من مستوى قائد كتيبة وما غوق ، وذوي تجارب قتالية وثقة بالنفس ، وقد حدثت حالات غير قليلة ، طلبوا غيه زمنا اضاغيا لاعداد العملية كما ينبغي ، وتلقي الدعم الكامل مسن الاسلحة والتشكيلات ، وفي عدد من الحالات ، وبناء على موقف القادة في الميدان ، أجلت عمليات من النهار الى الليل وبالعكس ، • • » .

وقال غور ان القيادة درست خيارات من نوع: اجتياز الليطاني ، النبطية ، صور ، حاصبيا ، « وفي نهاية الامر ، وفي ضوء اعتبارات سياسية وانسانية — كلهذه الاماكن مكتظة بالسكان الذين كانوا سيعانون دور. شك نتيجة استخدام القوة ، وكان سيزداد لدينا أيضا عدد المصابين دور. شك نتيجة استخدام القوة ، وكان سيزداد لدينا أيضا عدد المصابين

- تقرر عدم التقدم الى هذه الاماكن » . تحت عنوان « مخاطرة محسوبة » كتبت معاريف ( ٧٨/٣/١٥ ) التي بدأت المتتاحية جاء فيها : « لقد اخذت قوات الجيش الاسرائيلي ، التي بدأت الهجوم المسترك والمكثف ، في البر ومن البحر ، على قواعد المخربين في الهجوم المسترك والمكثف ، في البر المنابات المناب

جنوبي لبنان — أخذت على عاتقها مخاطرة محسوبة . « لقد غاب عن العملية عنصر المفاجأة ، اذ كان واضحا للجميع أن دولة اسرائيل لا بد أن ترد ، وبسرعة ، على عملية القتلة يوم السبت الدامي على طريق الشاطىء ، وليس هذا فحسب ، بل أن قسما من الاستعدادات القتالية كان مكشوفا ولم تكن ثمة حاجة لجواسيس محترفين

يبلغون العدو بذلك ٠٠ « غاب ، اذا ، عن العملية العسكرية عنصر المفاجأة التكتيكية ، ولكن الجيش الاسرائيلي أراد ان ( يعوض ) هذا العنصر بقوة النيران

برونو كرايسكي ، الدي وجد ايصا تسمير الله النصائح ، ولا حتى « ولم يكن بمقدور اسرائيل ان تستجيب لتلك النصائح ، ولا حتى لنصائح سياسيين لا يشك أحد في عدم كراهيتهم لاسرائيل ، طلبوا من خلال استنكار للجريمة النكراء ( تقليص حجم الرد قدر الامكان ) كي لا يؤدي ذلك الى اشعال ( سلسلة من اعمال العنف ) .

يؤدي دلك الى اسعال (سلسه من المها ان تدافع عن أمن « ومن حق حكومة اسرائيل ، بل ومن واجبها ان تدافع عن أمن مواطنيها ومستوطناتها ، وهي تملك حق الدفاع الذاتي بمقتضى الحياة وفي الدولي ، ولكنها تملك واجب الدفاع الذاتي بمقتضى رغبتها في الحياة وفي الوجود القومي ، ٠٠٠ ، •

وتحدثت داغار ( ٧٨/٣/١٦ ) عن اهداف العملية ، في اغتتاحيتها ، مقالت: « ان عملية الجيش الاسرائيلي صبيحة يوم امس وخلال يوم البارحة كانت عملية شاملة وضخمة ، ولكنها تركزت برغم طابعها الهجومي ، على الهدف الدغاعي وهو تطهير قواعد المخربين ، ومواقعهم ومراكز تحشداتهم في جنوبي لبنان ، وتحطيم قوتهم العملية ، ولم تكن عملية انتقامية ، وكانت السياسة — سواء في التوجيهات أم في جهود التنفيذ — انتقضي بالامتناع عن الحاق الاذي بالسكان المدنيين ، وكان ثمة امتناع مقصود عن الحاق أي ضرر عسكري بلبنان وبالقصوة العربية — أي

السورية . ولم يبق اي شك بالنسبة الى طابع العملية المحدود من ناحية تركيزها على اهداف الامن الجاري .

« ولكن ، مع كل الضرورة الامنية لهذه العملية ، الجديرة بأن تحظى بتأييد الاغلبية القصوى من الشعب في الدولة ، ينبغي الا نخادع انفسنسا ابدا ونعلق عليها آمالا مبالغا غيها ، غمن غير الممكن القضاء على مشكلة الارهاب مرة واحدة والى الابد ، وان تدابير الاحتراز من عمليات تخريب محتملة تبقى مطلوبة حتى في المستقبل ، زد على ذلك انه لا داعي للمبالغة في التوقعات المتعلقة بالنتائج البعيدة المدى للعملية في جنوبي لبنان ،

« وفي هذا الخصوص ، تجب الاشارة الى بيان رئيس الحكومة الواضح بأن جنود اسرائيل لم يبعثوا الى جنوبي لبنان للبقاء هناك على الدوام . وقد جاء هذا الاعلان في مكانه وفي زمانه لانه واقعي ، وأي موقف آخر ، كان سيضع اسرائيك في طريق سياسي مسدود ، خلافه المعالجها الحيوية .

« لكن هذا الواقع يحول عبارة (حزام الامن ) التي ترددت يوم أمس الى عبارة غامضة في مفهومها ، مجنوبى لبنان يعاني فراغا في الصلاحيات لن يملا بسرعة ، ومن هذه الزاوية فان أية تسوية يمكن بلوغها تبقى بدون هيمة كبيرة ـ هذا اذا امكن بلوغها ، وعلما بأن ( الاطراف الداخلة في الحسبان ) ليست واضحة تماما .

« وبطبيعة الحال سيضاف هذا الموضوع الى جدول اعمال المفاوضات على المستوى العالمي ، التي ستجري في واشنطن الاسبوع القادم . ولكن مهما يكن من تطور هذا الموضوع ، فأن عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان لم يكن لها المبرر الامني وحسب ، بل كانت لها القيمة الامنية ، اذ المحت ادى كبيرا بالقدرة العملية الخاصة بمنظمات المخربين » .

وكتب يهوشواع تدمور في العدد نفسه من داغار يقول : « قوبلت بيانات دمشق المتعلقة بوضع قوات جوية سورية تحت امرة ( القيادة العربية المستركة ) ، كتحذير لقوات الجيش الاسرائيلي ، بالتشكيك الصريح من قبل وزراء في الحكومة الاسرائيلية ، وقد اثير هذا الموضوع في اثناء جلسة الحكومة ، وكان التقدير العام والقاطع ان دمشق ستحرص على تحاشى التورط في معارك جوية مع سلاح الطيران الاسرائيلي ،

« وينبع هذا التقدير من ميزان القوى بين سلاح الطيران السوري وسلاح الطيران الاسرائيلي ، اذ يتمتع هذا الاخير بتفوق كبير على الجانب السوري . كذلك تدرك دمشق تماما ، ان تدخلا سوريا ما لن يقتصر فقط على المجال الجوي ، ويمكن ان يؤدي الى حرب حقيقية ، وتعتقد مصادر حكومية ان سوريا غير راغبة في تورط شامل مع اسرائيل في هذا الوقت ،

« ذلك ان سوريا لا تتمتع من الناحية العسكرية بوضع مريح الان ، يخولها تورطا من هذا النوع ، في الوقت الذي ستضطر غيه الى الوقوف وحدها في ميدان القتال ، غانتشار قواتها ، وأوضاعها معقدة للغاية ، غهناك بحو ربع او ثلث القوات السورية موزع في لبنان ، من طرابلس

شمالا ، وعلى طول محاور المرور في جبل لبنان ، وحتى وادي الليطانيي جنوبا ، في حين ان قوات كبيرة تعسكر بالقرب من مدينة بيروت .

جنوبا ، في حين أن موات حبير للمستوب بالله ترددت في جلسة « من هنا تقديرات بعض الخبراء في القدس ، التي ترددت في جلسة الحكومة ايضا ، وهي أن بامكان السوريين ، في أقصى الحالات ، توفير صواريخ مضادة للطائرات من أنواع حديثة بما فيها سام ٦ ، الطراز السوفياتي المتحرك والحديث جدا ولكن ليس أكثر من ذلك ، كل هذا ، السوفياتي المتحرك والحديث جدا ولكن ليس أكثر من ذلك ، كل هذا ، شرط ألا تخرج اسرائيل عن حدود اللعبة ، والا تتجاوز الخط الاحمر المتعارف عليه من كلا الطرفين » .

وجاء في تعليق كتبه حاييم ايراك في العدد نفسه من داغار أيضا :
وجاء في تعليق كتبه حاييم ايراك في العدد نفسه من داغار أيضا :
«يجب الاغتراض ، انه عند تقرير شكل الرد المناسب على (سبت الدم) ،
اخذ بعين الاعتبار صعوبة مراقبة الهجمات الجوبة ، حتى ولو كانت السمة
العسكرية للاهداف بارزة تهاما ، وبالتالي ضرورة تقليص نشاط سلاح
الحو خلافا لحالات سابقة ، كلف فيها بتحمل القسط الاساسي من أعباء
الرد . وفي هذه المرة رؤي استخدام القوات البرية بنوع خاص ، وتكليف
سلاح الجو بمهمة فرعية ، عندما يكون من المهم قصف اهداف بعيدة عن
الحدود . والاقتصار منذ البداية على قوات المشاة والمدرعات لمهاجمة
نقاط قريبة من الحدود ، أريد منه أيضا الحيلولة قدر الامكان دون اصطدام
مع قوات غير تابعة للمخربين ، وبالتالي عدم خلق مبرر لاساع ميسدان
القتال . والاغتراض على ما يبدو ، هو أن نفهم القوات السورية في لبنان
الاشارة الاسرائيلية ، والا ترى أية مصلحة بالتحرك لمساعدة المخربسين
في غتح لانسد .

« وهدف العملية الظاهر في هذا الوقت \_ والذي لم ينجز بعد \_ هو على ما يبدو ، تطهير المنطقة المجاورة للحدود على عرض ١٠ كلم تقريبا ، وخلق حزام أمني خال من قواعد المخربين ، وسوف تحاول القوة الاسرائيلية المهاجمة ، على ما يبدو ، السيطرة على مواقع المخربين ، واصابة اكبر عدد من رجالهم ، وتدمير أرضية انتظامهم في المكان ، وليس واضحا بعد ماذا ستكون عليه الخطوات القادمة : هل ستجري محاولة للاحتفاظ بالقواعد ، ام هل نه مثلها حدث مرات عديدة في الماضي سستعود قوات الجيش الاسرائيلي الى ما وراء الحدود بعد انجاز مهمتها أو شهة ، على ما يبدو ، ميل بين عدد من واضعي السياسة نحو محاولة احتلال قواعد المخربين اطول غترة ممكنة ، وربما هذا على اساس التقدير بأن الادارة الاميركية ستكون مستعدة الان أكثر من الماضي ، التسليم باحتلال موقت كهذا ، بسبب الانطباع الدموي الذي تشكل .

« واذا كان هناك المتراض كهذا حقّا ، انه المتراض بمنتهسي السذاجة ، وينطوي على الاماني أكثر مما ينطوي على الحجة السياسيسة الواعية ، وان التفكير بامكانية تسليم الولايات المتحدة ، . . باحتسلال اسرائيني في لبنان ، ولو كان موقتا ، لان حكومة بيروت ، قد اعلنت انها

لا تسيطر على جنوبي لبنان ، هو تفكير بعيد عن المنطق السليم ، السى حد انه من الصعب الاعتقاد بأن سياسيين مسؤولين من شانهم ان يأخذوا بسه .

« والاحتمال الاغضل هو انه بعد تدمير القواعد من قبل الجيش الاسرائيلي ، سيكون بمقدور بعض القوات المسيحية الدخول اليها ، او ان يتم التوصل الى نوع جديد من ( اتفاق مرحلي ) لتهدئة الحدود ومنع حدوث اعمال تخريبية ( مع لبنان او مع سوريا ) بمؤازرة مساعي الولايات المتحدة الحميدة ، مثل الاتفاق الذي أمكن التوصل اليه في حينه بعد سيطرة الجيش الاسرائيلي على تل الشريقة .

« الواضح أن ثمة شيئا واحدا غير قابل للشك في عملية الجيش الاسرائيلي : وهو أن القضاء على أكبر عدد ممكن من رجال الارهاب سوف يقلل — لفترة ما على أقل تقدير — من قدرتهم على تنفيذ عملياتهم الاجرامية ، وهذه نتيجة لا يمكن الاستخفاف بها ، لكنها لا تشكل حلل شاملا ، كما وأن انعناساتها محدودة جدا حسبما علمتنا التجربة » .

وبحسب اعداحيه معاريف ( ٧٨/٢/١٦ ) : « لأن بيروت لم تمارس سيادتها ، لم يكن امام اسرائيل الا أن تفعل ما غعلت ولان احدا لم يحاول اقرار القانون والسلطة في جنوبي لبنان ، اضطر الجيش الاسرائيلي الي نطهير المنطقة ووضع قوات غيها — الى ان يتم التوصل الى تسويات عصمن سلامه سحان اسرائيل .

« ان التوصل الى هذه التسويات هو الهدف الحقيقي من العملية العسكرية . وكل من يتور ضد وجود قوات الجيش الاسرائيلي في الشريط الامني عوف الاراضي اللبنائية ، يعرف كيف يمكن التوصل الى وضع حد للسيطره العسكرية الاسرائيلية التى فرضت يوم امس » .

وكتب موشيه زاك في العدد نفسه من معاريف ، يتول : « ان حالة الطقس السينه في الشمال قد خلقت الانطباع بان ايدي اسرائيل مكيلة فوق ايدي الولايات المتحدة وانها لا تستطيع ، مثلما كان يحدث في الماضي ، العمل ضد المخربين وقواعدهم ، وفي الدول العربية ، فسر عدم وجدود نشاط اسرائيلي ، بانه اشاره الى ضعف اسرائيل .

« هذه التبريرات وغيرها كانت صائبة حتى يوم امس ، لكن التسليم السوري الصامت بعملية اسرائيل في جنوبي نبنان ، والحذر الاميركي في ادانه العملية الاسرائيلية ، وغوق كل شيء الاشارات الاسرائيلية الى استعداد اسرائيل للتفاهم حتى مع سوريا حول الترتيبات التي ستحل محل ( الحزام الامني ) الاسرائيلي الموقت ، تخلق مخاطر جديدة : اولا : انها تفتح ثغره امام مشروع اميركي قديم يتعلق بوضع قوة للامم المتحدة في جنوبي لبنان ، ولربما كان في وسع هذه القوة مساعدة المسيحيين في المنطقة ، ولكن ثمة شك في ما اذا كانت تستطيع كبح العمليات التخريبية ، « وثمة خطر لا يقل أهمية عما سبق ، ويكمن في الزعم الاميركي ،

الذي ورد في حينه ، وهو أن السوريين وحدهم هم القادرون على كبح عمليات المخربين في الحدود الاسرائيلية اللبنانية ، وبالتالي سوف يحاولون حملنا وحمل سوريا الى (تسوية) تزيد من التدخل السوري في جنوبي لبنان . وهكذا غان غتج ثغرة امام تسوية مع السوريين في جنوبي لبنان انها ينطوى اذن على غخ .

« ومن أجل ذلك ، يستحسن النظر الى العملية في لبنان كعملية لها شكل دورية كبيرة ذات أهداف محدودة ، وليس كوسيلة هدفها تحديد تسويات سياسية غنية بالتخيلات ،

« ان حزام اسرائيل الامني يكمن في حرية حركتها ، مثلما ظهر هذا الاسبوع ، وليس في الاحتفاظ بشريط يمتد بضع عشرات من الكيلومترات حرية الحركة هذه » .

وكتب آرييه تسيموكي ونسيم كويتي ( يديعوت احرونوت ١٦/ وكتب آرييه تسيموكي ونسيم كويتي ( يديعوت احرونوت ١٦/ ٣/٨) التقرير التالي عن رد الفعل الاميركي على العملية : « ان زيارة رئيس الحكومة مناحم بيغن لواشنطن ، التي ستتم بحسب ما هو مقرر ، ستوضع الان وبنسبة كبيرة تحتب مؤشرات عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، والمطالبة الاسرائيلية بضمان تسويات مناسبة تحول دون عودة المخربين الى المعاقل التي انتزعت منهم ،

« وأوضح الآن أن الحكومة أجلت موعد ذهاب رئيس الحكومة بيغن الى يوم الأحد القادم ، آخذة بالحسبان ـ بعد الضربة الأرهابية يـوم السبت ـ عملية الجيش الاسرائيلي وحجمها وتوقيتها ،

« وأوضح أن قوات الجيش الاسرائيلي لن تخرج من جنوبي لبنان ما يتم التوصل الى تسوية بالنسبة الى مستقبل المنطقة ، وقد كرس للولايات المتحدة دور مهم في بلوغ تسوية كهذه مع جهات عربية مختلفة ،

« وقد شرعت الولايات المتحدة بالبحث عن حل لجنوبي لبنان يكون هقبولا من جانب اسرائيل ، ويضمن خروج قوات الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان بأسرع ما يمكن لئلا يتقوض مسار السلام ، وقد اوعزت الادارة الامركية الى سفيريها في دمشق وبيروت تفحص ما اذا كان بالامكان ترميم الجيش اللبناني الرسمي في أقرب وقت ، لكي يقوم بعملية الرقابة على الشريط الفاصل الذي جرى تطهيره من اوكار المخربين والذي يستولي عليه الان الجيش الاسرائيلي ،

« لكن موظفي الأدارة في واشنطن يقولون بوضوح ان ايجاد صيغة لضمان الحدود الشمالية لاسرأئيل ، تبدو صعبة بنسبة لا تقل عن مشاكل اخرى تؤخر مسار السلام بمجمله .

« والافتراض السائد في اوساط الادارة الاميركية هو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوبي لبنان خلال فترة طويلة ، ووصفت شبكة أي، بي، سي، تصريح مناهم بيغن بأن الجيش الاسرائيلي سيبقى لفترة

ما في لبنان بانه ( رعد في يوم صاح ) • « وفي الوقت الذي امتنعت الادارة الاميركية ، بحدر ، عن ادانــة

اللبنانـة ،

« وليس هناك من حل جاهز للقضايا التي تواجهها اسرائيل في لبنان ما لم تنجح حكومة سركيس في بلورة قوة عسكرية ذاتية ـ ولم يلمس طوال السنة الاخيرة تقدم حقيقي نحو بلورة قوة كهذه . وان اتفاقا من النوع الذي تسعى اسرائيل اليه ، يمنع النشاط العدائي من جنوبي لبنان ، يبدو في ضوء الظروف غير ممكن تقريبا ، او تنقصه القيمة العملية .

وكتب داني روبنشتاين في العدد نفسه من داغار ، يقول : « وهناك نقطة رئيسية مهمة هي ان رئيس الحكومة مناحم بيغن رغض رغضا قاطعا التعرض لاهداف عملية الارهاب السياسية ، لقد اعلنت م،ت،ف، ان المجزرة استهدفت ضرب مفاوضات السلام ، وجرى التركيز في الجزائر ودمشق وعواصم أخرى لدول الرغض على أن هذه العملية استهدفت القضاء على بادرة السادات ، بيد أن رئيس حكومة اسرائيل رغب في عدم النظر الى ذلك على اساس هذه الخلفية ،

« ولدى تعرضه ثانية في خطابه ، المح بيغن الى مصر ، عندما ركز على أن ( جميع الدول العربية ) قررت في الرباط أن م.ت.ف. ستصبح المثلة الوحيدة للفلسطينيين .

« وهذه ، كما يبدو ، اشارة الى أن مصر التي انضمت طوال السنين الى جميع الدول العربية بشأن م.ت.ف. لا يسعها ان تتجاهل المسؤولية عن منظمة القتلة هذه ، ولا شك في أن عملية الإرهاب بحد ذاتها تعسزز الادعاء الاسرائيلي في المفاوضات ، بكل ما يتعلق بالبنود الفلسطينية ، وتعمق الهوة في مواقف الاطراف ، وزعماء م.ت.ف يعرفون ذلك جيدا ، « هذا وان العملية الانتقامية او الرد ( يحاول ناطقو الحكومة لسبب ما ايجاد صفات أخرى ثانوية ) في جنوبي لبنان قد جعلت الوضع أكشر تعقيدا مما كان عليه ، فاستمر ناطقون مصريون فعلا بالقول انهم ما زالوا متسكين بمبادرة السلام ، الا أن مهاجمة اسرائيل أصبحت ( دون وازع ) ، فصحيفة الاخبار القاهرية التي احدثت هزة عندما اطلقت على بيغن صفة شيلوك المحترة ، قامت بخطوة أخرى على طريق الشتائم ، هوصفت بيغن شيلوك المحترة ، قامت بخطوة أخرى على طريق الشتائم ، هوصفت بيغن في عددها يوم الاربعاء بأنه ( هتلر جديد ) ، واختارت الاهرام القابا مثل ( ارهابي متعطش لدم المسيحيين والمسلمين واللحدين ) .

( وكتعليق على تصريحات بيغن ، قال وزير الخارجية المصري يوم الاربعاء ان اسرائيل تقتل ( الفلسطينيين لمجرد انهم فلسطينيون ) . وهذا مشكل فقط هزءا من التصريحات في مصر .

العملية الاسرائيلية ، اجتمع السغير سمحا دنتيس بمساعد وزير الخارجية الفرد اثرتون لتسليمه تقريرا عن نتائج العملية ، ولمطالبة الادارة بالعمل لتسوية القضية ، وقال احد المعلقين الاميركيين عن ذلك : ( ان اسرائيل لم تطلب من الولايات المتحدة ترخيصا للدخول الى لبنان ، ولكنها تطلب منها مساعده للخروج من لبنان ) .

« وبعد الاجتماع مع اثرتون قال دنيتس للصحافيين ان اسرائيل طلبت من الولايات المتحده العمل لتحقيق ( اتفاق وتسوية ) ، لا تسمح بعد للمخربين بالعودة الى قواعدهم السابقة في الشريط الذي جرى تطهيره على ايدى الجيش الاسرائيلي .

« ولم يتباه السفير دنيتس بأن الاميركيين قبلوا طلب اسرائيل ، لكنه أشار الى اننا: (وجدنا هدفا مشتركا ، هو السعي لئلا يكون بالامكان العودة الى الوضع السابق ) . واضاف ان اسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالمناطق التى طهرتها مدة أطول من اللازم .

« وحافظ البيت الابيض يوم أمس على الروية بالنسبة الى العمليسة الاسرائيلية . وقال المتحدث ركس غرانوم ان الرئيس يتتبع التطورات وانه ( تجري تقويمات للوضع ) ، وأضاف ان كارتر ( يأسف للمصابين من كلا الطرفين ) . ولكنه اوضح ان رئيس الولايات المتحدة لن يحتسج على عملية الجيش الاسرائيلي .

« كما وأنه في داخل القيادة العليا في وزارة الخارجية ، كان بالامكان ان يلاحظ \_ الى جانب القلق الطبيعي مما هو غير متوقع \_ تعاطف ، او عنى الاقل تفهم لحواغز العملية الاسرائيلية .

« وكذلك فأن وزير الخارجية سايروس فانس ، الذي خرج مسن اجتماع مع كارتر حول الوضع في لبنان ، كان حسذرا في المحافظة على ( التوازن ) ، وتهرب من اسئلة محددة طرحت عليه ، وقال ان الجيش السوري بعيد عن منطقة القتال ، وأضاف : ( لقد اعربنا أمس عن الأمل في الا تكون هناك اصابات مدنية خلال العملية ، وهذا هو موقفنا حتى الان ) ، « وعندما سئل فانس عما اذا كانت الادارة تؤيد ( الغزو ) اجاب :

( هذا قرار كان على الاسرائيليين ان يتخذوه ) • وقال ردا على سؤال آخر : ان الولايات المتحدة لم تطلب بعد وقف القتال •

« وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية ، هودينغ كارتر ، يوم المس في تصريحاته للصحافيين : (كان واضحا ، منذ غترة ، ان وجود وحدات عسكرية للفلسطينيين في جنوبي لبنان قد شكل خطرا على أمن اسرائيل ، ولم تكتف هذه الوحدات باعلان عدائها المكشوف لاسرائيل ، بل انها نفذت هجمات أيضا ) . . . » .

وتحت عنوان « جنوبى لبنان ـ وماذا بعد ؟ » قالت داغار ( ٧٨/٣/١٧ ) في اغتتاحيتها : « والسؤال المطروح حاليا هو ماذا بعد : هل ان اسرائيل ترغب في التمركز في ( حزام الامن ) الضيق داخل لبنان ، او انها ستزن هذه مقابل تلك : ميزات الوجود العسكري في المنطقة مقابل النتائج السياسية المحتملة لبقائنا داخل الاراضى الواقعة ضمن السيادة

اقامة تحصينات ونقل امدادات الى الوحدات المختلفة .

« ويقول مراسلنا عمانونيل النكو أن معظم منطقة ( فتح لاند ) توجد

تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي •

« وقد امتنعت وحدات الجيش الاسرائيلي أمس ، كما كان عليه الحال أول أمس ايضا ، عن الدخول في أي نشاط [ قتالي ] ضد الجيش السوري والجيش اللبناني وقوة الردع العربية . ولم تتعرض هذه الجيوش ، من جانبها ، لوحدات الجيش الاسرائيلي .

« وهناك تقديرات غير رسمية في دوائر اسر أئيلية عن عدد القتلى بين المخربين . وتستند هذه التقديرات ، الى تقارير قادة في المنطقة ، فقد \_ الحصيت حتى الآن ، بحسب الانباء التي وردت في هذا ألصدد ، نحو ١٠٦ جثث لخربين . ولكن هناك من يقول أن عدد القتلى من بين المخربين

يصل الى نحو ٠٠٠ قتيل ، على اثر عمليات القصف الجوي ٠ « وذكر احد قادة سلاح المشاة الذي عمل في قطاع بنت جبيل ، ان جنوده مقط احصوا اكثر من مائة جثة لمخربين . وقتل مخربون كثيرون في قطاعات اخرى ، من جراء قصف المدامع الاسرائيلية وغارات سلاح الجو. « واعترف المخربون انفسهم أمس بمقتل واصابة ٢٢٩ . ولكنهم

زعموا أن من بين هؤلاء ١٥٠ مدنيا و٧٩ فقط هم من المخربين فعلا . « ومع هذا زعم المخربون انه قد قتل او جرح منذ نشوب المعارك وحتى أمس ٣٥٠ اسرائيليا ، وأن بعض الجنود الاسرائيليين وقعوا اسرى

في أيدي المخربين •

« وقد واصل الجيش الاسرائيلي امس تطهير جيوب المقاومة التابعة للمخربين في القطاعات الأربعة التي اقتحمها ليلة الاثنيين ، وفي ضوء المتراض القيادة بأن الجيش الاسرائيلي سيضطر الى البقاء مترة طويلة في جنوبي لبنان ، غان الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لذلك تجري على قدم وساق . كما أن تحركات القوات أمس جرت وفق هذا التوقع ، المبني على قرار الحكومة الصادر يوم الاربعاء ، والذي جاء فيه انه لن يكون هناك انسحاب حتى يتم التوصل الى تسوية ، تقضى بعدم وجود مخربين في جنوبي لبنان .

« وقال ظهر أمس رئيس الاركان مردخاي غور لمراسل شريط الانباء في اذاعة الجيش الاسرائيلي ، اثناء زيارته للجرحى في مستشفى «رمبام» في حيمًا ( تطهير منطقة جنوب لبنان لم يستكمل ، ونقوم اليوم باستكماله ) . « وذكر رئيس الاركان انه ظهر صباح أمس ، في عدة أماكن في حزام

الامن ، مخربون لم يكونوا متواجدين هناك في اليوم السابق ، وتقوم قوات الجيش الاسرائيلي بتطهير تلك المناطق . كما أعلن رئيس الاركان ان اطلاق النار قد استبر في قطاعين على الاقل .

« وقال غور ايضا انه ( لا يمكن معرغة متى سينتهي الامر كله ٠٠٠ يجب ان نتذكر ان في كل لعبة موى هناك جوانب اضافية وعلى ذلك لا يجدر ان نحاول التنبؤ بالنسبة للمدة التي ستستفرقها العمليات ، ولكننا مستعدون لجميع الاحتمالات) .

« وبات من الواضح ان المفاوضات بين اسرائيل ومصر قد وصلت الى نقطة انحطاط وجمود في الاسابيع الاخيره ، وانزلت بها عمليات م٠٠٠ ف ضربات اخرى . وسيضطر رئيس الحكومة ووزير الخارجية المسافران في مطلع الاسبوع القادم الى واشنطن الى التفاوض بشأن التورط الجديد ب ( حزام الأمن ) الأسرائيلي في جنوبي لبنان . فقد اعلن رئيس الحكومة في اجتماع صحفي عقده بحضور وزير الدغاع ورئيس الاركان عن ان هذا سيكون موضوعاً سيبحث في محادثاته مع كارتر ، بحيث ان مسألة المفاوضات مع مصر ستفقد أهميتها المطلقة . غالانتباه سيتحول حاليا نحو الشمال ، نحو الخليط الجديد الذي تولد بين الجيش الاسرائيلي واللبنانيين وم.م.ف. وسوريا والمخربين . أما بادرة السلام فقد تتأجل بعض الوقت . ومن هذه الزواية يحتمل جدا أن تكون م. ت. ف. قد أحرزت انجازا سياسيا غير قليل بارسالها القتلة الى شاطىء الشارون » .

وجاء في مقال كتبه مارك غيفن في ملحق عال همشمار ( ٧٨/٣/١٧ ما يلى : « أن السؤال الاساسى في هذه المرحلة هو بالطبع ماذا سيحدث بعد أحتلال جنوبي لبنان ؟ رجال أرض اسرائيل الكاملة قد أهابوا منذ زمن بالحكومة لكي ( تحتفظ بالارض وتبقى فيها ) ، وربما كانت ( غوش ايمونيم ) قد اعدت المدة فعلا لزرع نوى المستوطنات . أن على اسرائيل أن تعود وتوضح نيتها باحترام سيآدة لبنان ، بما في ذلك حدوده الجنوبية . ويجب عدم الاكتفاء بالتصريح فقط ، بل لا بد من اخلاء المنطقة بعيد اتخاذ الترتيبات التي ستضمن عدم عودة المخربين وتمركزهم من جديد في هذه المنطقة . والا غان الصورة تعاود نفسها ، وبعد مرور زمن قصير سوف تضطر [ اسرائيل ] للعودة مرة اخرى الى شن عملية عسكرية لتطهير المنطقة . والصحيح انه ما زال من الصعب السرد على السؤال : من سيسيطر في جنوبي لبنان ، ومع من ستتمكن اسرائيل من الوصول الي اتفاق بهدف اخلاء قواتها من أرض احتلت هذا الاسبوع . وبدون جواب عن هذا السؤال ، غان الاحتلال الاسرائيلي الجديد من شائه أن يتسبب بتعقيدات خطيرة ، بدءا بوقف محادثات السلام مع مصر وانتهاء بتدهور عسكرى شامل في المنطقة » .

وكتب يسر أئيل هرئيل وايتان هابر في يديعوت احرونوت (١٧/ ٧٨/٣) التقرير التالى : « ستستكمل قوات الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، اليوم ، كما يبدو ، تطهير المنطقة من وحدات المخربين التي لا تزال مختبئة في الماكن مختلفة ، وبالامس كان لا يزال هناك قتال في عدة الماكن ، بينما كان بعض المخربين يحاولون انقاذ حياتهم بالهروب او الدغاع عسن

« وبدأت موات الجيش الاسرائيلي أمس بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوبي لبنان . وقال مرجع امنى كبير صباح اليوم لمراسلنا: ( ليست هناك أية نية للخروج من جنوبي لبنان \_ وبالتأكيد قبل سفر رئيس الحكومة مناحم بيفن الى الولايات المتحدة \_ ونحن نفترض اننا لن ننسحب من هناك لفترة طويلة ايضا بعد الزيارة ) . وتشمل الاستعدادات في المنطقة

« وكذلك قال رئيس الاركان ان السوريين لم يتدخلوا غيما يجري ، وبما ان السوريين هم ايضا من ذوي الاختصاص ، غان باستطاعتهم ان ( يستقرئوا ) عملياتنا وان يفهموا اننا نعمل ضد المخربين ، . . . ولم يتعهد السوريون بأية التزامات تجاه المخربين ، وبهذا لم يكن يتوجب عليهم تنفيذها ، مما يسرني ويسرهم ) .

« وقد قصفت قوات الجيش الاسرائيلي خلال الليل قواعد المخربين في منطقة أرنون . ويوجد في هذه القواعد مدافع لهم . . » .

وعلق يشعياهو بن غورات في العدد نفسه من يديعوت احرونوت قائلا: « اذا كان الفلسطينيون ، وبحق ، غير شركاء في أي اتفاق مسع اسرائيل ، واذا كان على اسرائيل ان ترفض رفضا باتا ، وضع جيش سوري على حدودنا الشمالية ، فهن هو اذن الشريك المرغوب فيه والمكن؟ هل هناك من ينظر بجدية الى امكان اعادة بناء الجيش اللبناني واستخدامه لتأمين حزام امن فعال ؟

«ثبة تأمل آخر مكرس لموضوع أكثر حساسية ، ولكنه لا يقل أهبية ، والقصد هو محاربة الارهاب والخطوات الواجب اتخاذها من أجل منعه ، فالحملة العسكرية استهدفت القضاء على قواعد الفلسطينيين في جنوبي لبنان ، وهي وسيلة واحدة فقط من الوسائل القائمة ضمن اطار الحرب ، وهذه يجب أن تكون دون رحمة ، وهناك وسائل أخرى ، وأكثرها نجاعة ، كما تعلمنا تجارب السنوات الاخيرة ، هي بذل الجهد لضرب قمة القيادة ، والنيل من الجهاز المتفرع بأسره من أعلى الى اسفل .

« كانت أيام ، وهي غير بعيدة كثيرا ، عندما اضطر قادة منظمات الارهاب الى الهرب والاختفاء وتغيير مخابئهم والبيت في كل ليلة تحت سقف اخر ، خوفا من مطاردتهم .

. . . . . .

« والحقيقة ، اننا لا نفتتر الى الرجال والوسائل ، والابتكار . . . « بعد المذبحة على طريق الشاطيء ، والغارة الواسعة في لبنان ، لا يزال بالامكان ان تقرأ في الصحافة الاجنبية ان م . . . . . وسائسر المنظمات الارهابية يتجولون بحرية ، دون خوف ولا ذعر ، في بيروت وفي أماكن اخرى ، ويجب التالم في ذلك ، على خلفية احداث الاسبوع » .

وتحدثت داغار ( ٧٨/٣/١٩ ) في اغتتاحيتها عن رحلة بيغن الى الولايات المتحدة والوضع في لبنان ، فقالت : « توجد في الحاضر دلائل على استمرار المعارك في جنوبي لبنان ، وعلى اتساع نشساط الجيش الاسرائيلي حتى مناطق تقع خارج الشريط الامني الذي يبلغ عرضه ١٠ كلم والذي جرى الحديث عنه منذ البداية ، ويبدو أن الجيش الاسرائيلي يريد الحاق ضربة حقيقية بجيوب المخربين خارج منطقة الحدود ايضا ، علما بنه في الفترة التي مرت بين عملية المخربين على الطريق الساحلي وحتى الرد الاسرائيلي ، تبكن اغلب المخربين من مفادرة الشريط في جنوبي لبنان ، ومع كامل الاهمية التي تتمتع بها المهام العسكرية ، يجب الا ننسى ان استمرار المقتال ينطوي بالضرورة على خطر التدهور في الوضع السياسي

وخطر رد عسكري من جانب سوريا ، وسياسي من جانب مصر ، ويتوجب على الحكومة ان توضح حجم نياتها العسكرية ، وان تحدد لنفسها برنامجا زمنيا معقولا لانهاء العمليات في المنطقة . فلا يمكن ان ينطوي نضالنا العادل ضد المخربين على الحاق الضرر بموقفنا من التسويات السلمية ، وهدذا هو بالذات هدف منظمات التخريب ، على انه من الواضح ان الرئيس كارتر لا يعتزم تركيز المحادثات حول مشاكل لبنان فقط ، والولايات المتحدة تسعى الى استئناف فوري للمفاوضات مع مصر ، ومن خلال جولات اثرتون المكوكية اتضح ان الامر يفرض تنازلات اسرائيلية تتخطى مشروع بيغن ، وهذا هو السبب الذي استدعى بيغن من اجله الى الولايات المتحدة ،

« وسيستمع رئيس الحكومة في واشنطن آلى كلام مجاملة ودي ، ولكنه مع ذلك كلام عنيف جدا ازاء رغض الحكومة تطبيق قرار مجلس الامن ٢٤٧ على يهودا والسامرة — وهو الموقف الذي يحول دون تقدم لبلوغ اعلان مباديء مشترك مع مصر ، وستتركز المحادثات على هذا الموضوع وعلى مسائل اخرى ايضا تتعلق بمستقبل يهودا والسامرة ، واشراك حسين في المفاوضات السياسية ، مما يؤدي الى تأخير المفاوضات مع مصر « ان على جولة بيغن ان تمهد الطريق امام تقدم المفاوضات مع مصر وامام بسط الهدوء والنظام في جنوبي لبنان ، او على الاقل أمام تفهم

الولايات المتحدة لمواقف الحكومة من هذه المواضيع . واذا ما وغر رئيس الحكومة لنفسه الحجم المعتدلة والموضوعية غسيكون بامكانه الامل بالعودة

من واشنطن بمکاسب حقیقیة » . وکتب اریئیل غینای (یدیعوت احرونوت ۷۸/۳/۱۹

وكتب أريئيل غيناي (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/١٩) عن موقف الولايات المتحدة ، يقول : «يكاد يكون من المؤكد ان مجلس الامن الدولي سوف يصادق هذا المساء على مشروع القرار الاميركي ، الذي يطالب بانسحاب اسرائيل النوري من جنوبي لبنان ، وبارسال قوة سلام تابعة للامم المتحدة الى المنطقة ، وسيتم هذا الامر في ذات الوقت مع قدوم رئيس الحكومة مناحم بيفن الى الولايات المتحدة لعرض مشروعه الخاص بجنوبي الناسات

« ومن الواضح ان هذا التوقيت ليس من قبيل الصدغة ، غالولايات المتحدة معنية بأن تتم المصادقة على مشروع قرارها في الوقت الدي سيبدا فيه بيغن محادثاته مع الرئيس كارتر ،

« لماذا اختار الاميركيون هذا التوقيت ؟ ان لذلك عدة أسباب : 

ه تريد الولايات المتحدة ان تحول دون تولد شعور في العالم العربي 
وفي دول ( العالم الثالث ) ، وبأنها هي واسرائيل تقرران سوية مستقبل 
التطورات في جنوبي لبنان ، انها تؤيد الوجود العسكري الاسرائيلي هناك 
ه ان الولايات المتحدة غير معنية بأن تتركز محادثات بيغن — كارتر

به أن الولايات المحدة غير معليه بال عرور محدد بيس المحدد في واشنطن على قضية جنوبي لبنان غقط . وهي ترى أنه يجب تعليق الاهمية الكبرى على مستقبل المفاوضات مع مصر ، وعلى وضع يهودا والسامرة وغيزة .

به ان الاميركيين غير مقتنعين بمشروع بيغن في جنوبي لبنان . وهم يرون أنه يسعى إلى استخدام الوجود العسكري الاسرائيلي في جنوبي لبنان كورقة سياسية من أجل ضمان عقد اتفاق مع دمشق وبيروت وأطراف عربية أخرى . وذلك من أجل غرض رقابة شديدة على مختلف نشاطات المخربين في لبنان بما في ذلك نشاطهم في بيروت ، حسبما هي الحال عليه في سوريا والاردن ومصر وأماكن أخرى . ويكاد يكون من المؤكد أن الاميركيين يعتبرون مشروعه هذا غير واقعي ، وبالاضاغة إلى ذلك غانهم يتحوفون أيضا من أن يتطلب هذا المشروع وقتا طويلا للتنفيذ . وهذا الامر يقلقهم لانهم يعتقدون بأنه أذا استمر الوجود الاسرائيلي في جنوبي لبنان غترة طويلة ـ غلن تكون هناك أمكانية للحيلولة دون تصعيد غي

به لذلك غان مشروع القرار الاميركي يتوجه ضد الدول آلعربية المتطرغة وم.ت.ف. التي تريد انسحابا غوريا للقوات الاسرائيلية لا اكثر وايضا ضد اسرائيل التي تريد الان حلا كاملا لوجود المخربين في جميع

انحاء لبنان .

« الا انه حتى وان تهت المصادقة على مشروع القرار الاميركي هذا المساء في مجلس الامن ، غانه ما زال باستطاعة بيغن التفاوض مسع الولايات المتحدة ، بشأن وجهات نظر مهمة كثيرة من مشروع القرار هذا ، وحول طابع تنفيذه ، فمثلا سيكون بالامكان النظر في مسألة ضمان غعالية وجود قوات الامم المتحدة ، وماذا سيكون مصير القوات المسيحية في جنوبي لبنان ، وما هو المغزى العملي لعبارة (انسحاب غوري) ،

وقال يهوشواع تدمور (داغار ٧٨/٣/٢٠): « اعلنت المس مصادر اميركية معتمدة ان الادارة الاميركيسة تسعى لبدء جلاء قسوات الجيش الاسرائيلي عن جنوبي لبنان خلال ٧ - ١٠ ايام .

. . . . . . .

« ليس ثمة شك في ان المبادرة السريعة تنطوي على رغبة واضحة في اظهار القرار الاميركي متشددا ، سواء ازاء اسرائيل لله كسسب استراتيجي من الاراضي كأوراق مساوعة لله ازاء الدول العربية ، لكي تبرهن وتظهر القدرة على البت والتمسك بالسعي للتسوية . ان كبار المسؤولين الاميركيين قلقون من أن بيغن ينوي أن يحول موضوع جنوبي لبنان الى موضوع رئيسي في محادثاته في واشنطن ، وبهذه الطريقة يركن جانبا الموضوعات الملحة والمطروحة المتصلة باستئناف المفاوضات بسين اسرائيل ومصر ، وترى واشنطن في ذلك حجر عثرة في طريق مواصلة الخطوات السياسية » .

وأورد عوديد غرانوت في معاريف ( ٧٨/٣/٢١ ) ما يلي : « قالت مصادر عربية في بغداد أن ( متطوعين عراقيين ) باشروا في الوصول الى الحدود السورية العراقية ، بعد أعلان الرئيس حافظ الاسد أن بلاده منتوحة لمرور كل عنصر عربي يريد أن يهب الى مساعدة الفلسطينيين في جنوبي لبنان .

« وقال أمس شهود عيان في بيروت أن عددا من الشاحنات العراقية شوهدت تقل متطوعين وصلت إلى النبطية لمساعدة المخربين •

« ويبدو ان موافقة الاسد على السماح بمرور متطوعين من العراق جاءت ردا على الانتقادات من جانب نظام البعث في بغداد ضد سوريا ،

التي لم تهب لنجدة المخربين .

" وثمة شبهادة اخرى على الحذر الذي تلجأ اليه سبوريا في كل ما يتعلق بجنوبى لبنان ، يمكن ملاحظتها في اجتماع وزراء خارجية دول الرغض الذي انتهى مساء أمس في دمشق دون ان يقرر اي عمل ضد اسرائيل ، وكذلك امتنع عن اتخاذ موقف واضح ازاء وضع قوات دولية في جنوب لبنان م

« وقد قررت دول الرغض ( سوريا ) والجزائر وليبيا واليمن الجنوبية وممثل عن م ، ت ، ف ، ) معارضة الاقتراح بعقد مؤتمر قمة

عربي بحضور مصر . « وأعلنت منظمات المخسربين ، انها ستواصل النضال ضد

الاسرائيليين الغزاة . ودعا تسفي شيلواح (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢١) حكومة اسرائيل الى الصمود في وجه الضغوط والاصرار على تحقيق أهداف العملية ، وقال : « . . ولكننا على المدى الطويل معنيون بلبنان كله صديقا

العهلية ، وهان ، به وصفحا الله في هذه الدولة ، اكثر من آية دولة مجاورة اخرى ، يوجد لنا شريك موضوعي ، الموارنة ، الذين لا ضمان لوجودهم بالذات كطائفة بدون اسرائيل قوية . ويتحدث كميل شمعون عن ذلك بصراحة ، وكذلك غان بيار الجميل لا يخفي رأيه المماثل حول هذا الموضوع الا انهم سجناء في أيدي سوريا ، ولا يملك السجين لنفسه فكاكا من

« هذه المصلحة المشتركة تفرض على اسرائيل ان تطالب وتعمل من اجل ان يكون لبنان دولة مستقلة ومحررة من وجود الجيش السوري ومن قواعد م . ت . ف . ف كاغة انحاء دولة لبنان .

« ولسوف ترتكب التكومة خطأ أذا أستسلمت لضغوط واشنطن وتبلت بمطالبة مجلس الامن بانسحاب الجيش الاسرائيلي من جنسوبي لبنان ووضع قوة للامم المتحدة مكانه .

« منذ حرب التحرير يحاول مجلس الامن والولايات المتحدة تحويل كل نصر للجيش الاسرائيلي الى نصر سياسي عربي ، وهذا امر لا جديد فيه . والجديد سيكون اذا لم تصمد حكومة الليكود في وجه ضغوط كهذه ».

وذكر دوف جنحونسكي ، في العدد نفسه من يديعوت احرونوت ، باطماع اسرائيل القديمة في جنوبي لبنان، فكتب يقول : « بتاريخ ٢٢ شباط ( غبراير ) عام ١٩٢٠ كتب حاييم وايزمن الى وزير الخارجية البريطاني ما يلي : حضرة السيد بلغور المحترم ، يؤسفني جدا انني ازعجتك ، ولكنه بلغني ان مسألة الحدود الشمالية لارض اسرائيل سوف يبت بها غدا ، وانا أيضا سمعت بأمكانية حل وسط يخرج نهر الليطاني بموجبها من حدود ارض اسرائيل ، وبذلك يفقد بلدنا عاملا اقتصاديا ضخما ، وفي هسنده

الساعة الاخيرة اتوسل اليك كي تهارس نفوذك ضد حل وسط من هذا النوع . واذا اراد البريطانيون ، فسيكون بامكانهم ضمان حدود مناسبة لارض اسرائيل ، ومن المشكوك فيه ان يكون في وسع الفرنسيين ايلاء الاهتمام البالغ لنهر الليطاني ، ولقد فعلت من أجلنا أمورا كثيرة جدا ، بحيث انني اتجرا باتعابك بهذا الطلب في ساعة الحسم ، مع تحياتي الحارة واحترامي البالغ ، المخلص لك . . . .

« لقد كان وايزمن رجلا مستقيما ، ولم يتلاعب على الالفاظ لتهويه الامور ، وخذوا الجزء التاسع ، والاخير حتى الان من رسائل حاييم وايزمن الذي صدر في هذه الايام بالذات لتجدوا ان الليطاني يتردد في هذا الجزء مرات ومرات ، ذلك ان الحقبة التي يغطيها هذا الجنزء ، من نهاية آب ١٩١٨ وحتى منتصف علم ١٩٢٠ ، كانت بالاضاغة الى أمور اخرى ، حقبة تحديد حدود الانتداب البريطاني في البلاد ، هذه الحدود التي كانت تعتبر ، اذا شاؤوا لها ذلك ، بمثابة « الحدود الدولية » .

« وكان اهتمام وايزمن بالليطاني اهتماما اقتصاديا فقط حتى وان راح يعزف على نغمات التاريخ اذا اقتضى الامسر : في حين ان حدود أرض اسرائيل التاريخية الحقيقية ، كانت باستمرار عرضة لتغييرات تتكاءم والتحركات الآنية لشعب اسرائيل ، فأنه من المقبول به التفكير حسبما كتب وايزمن الى رئيس الحكومة البريطانية لويد جورج ح « بأن الحدود الطبيعية لارض اسرائيل التوارتية في الشمال قد امتدت من الصحراء شرقا على طول سفوح جبل حرمون ، المقر الجبلي لقبيلة دان ، وحتى الليطاني غربا ، حيث يبدأ للمرة الاولى تقسيم لبنان وما يقابل لبنان الى سلسلة من المضاب المستوية » .

« وقد طلبت المنظمة الصهيونية ايضا من المهندسين المشهورين دوغلاس وفوكس وشورت اعداد دراسة بخصوص الحدود الشمالية : ان تحديدنا هو ان مياه الليطاني ليس لها قيمة بالنسبة للمنطقة الواقعة شمالي الحدود المقترحة ، وانه لا يمكن استغلالها بشكل مثمر الا في جنوبها ... وما دام الحديث يدور حول الحدود الشمالية ، غان الاعتبار الذي وجهذا كان اقتصاديا ، وهذا يعني تزويد المياه . هذا ما كتبه وايزمن الى السير لويس رامير ، ومن زاوية اخرى ، كتب الى احد اعضاء الوفد لايطالي لمؤتمر السلام : ان الفرنسيين يظنون بأننا اذا اصررنا بشدة على الليطاني وجبل حرمون كحدود ، غما ذلك الا لاننا نعمل كبوق للامبريالية البريطانية . ولا يوجد خطأ اغدح من هذا الافتراض ، لقد كان من المؤكد بأن البريطانيين ليسوا مهتمين على الاطلاق بهذه الرقعة الصغيرة من الارض ، وأذا كانوا يولون أي اهتمام لهذه المسألة غما ذلك الا لانهم يعلمون انه بدون موارد الاردن وبدون مياه الليطاني لن تكون هناك تقريبا اية امكانية لاقامة أرض اسرائيل يهودية من الزاوية الاقتصادية .

« وكانت نهاية هذه القضية ان الفرنسيين ، كثقل مقابل للمطالب الصهيونية ، شبحوا اللبنانيين للمطالبة بالجليل الاعلى ، بمستوطناته اليهودية ، وفي شهر كانون الاول ١٩٢٠ تم توقيد اتفاق بين بسريطانيا

وغرنسا مد الحدود في الوسط ، حسب اتفاق سايكس بيكو ، هذا الاتفاق الذي صودق عليه عام ١٩٢٣ ومنحنا حدودا دولية .

« لماذا اطلنا هذا الشرح التاريخي كله ؟ لانه من اجل الوصول الى الليطاني ، على ما يبدو في هذه الايام ، لا توجد ثمة مشكلة معقدة الى هذا الحد . ان هذا يكلف ضحايا وصعوبات ــ الا انه ممكن ، والمسالة المعقدة والمركبة هي ، بالطبع ، اننا بعد ان نصل الى هناك ، الى الليطاني ، سوف نفاجأ ، مثلما غوجيء وايزمن عندما وصل الى هناك في شهر تشرين الثاني نفاجأ ، من « جماله وامكانياته» ، غما الذي نفعله بعدئذ ؟ كيف نخرج من هناك ؟

« كيف نخرج من هناك ؟ ومن قال ان هذه هي المشكلة بحد ذاتها ؟ مانه يمكن ان نرى منذ الان بأم العين المعسكر الذي ينتظم من اهل قدسية لبنان بالنسبة لشعب اسرائيل ، ومن اجل المهمة التاريخية لانقـــاذ المسيحيين في هذه الزاوية من العالم \_ والخطابات الحماسية ما تزال ترن ف تنانا

« لذلك هذا هو الوقت لان نذكر بأننا كناذات مرة مستقيمين ومخلصين بنسبة اكبر . انظروا لو سمحتم الى كلام وايزمن اعلاه . فسلا رب العالمين ولا احلام الانبياء قد ورد ذكرها عنده كأسباب أو كذرائع لمطالبه الاقليمية . يمكن أن نكون واضحين مثل ذاك القائد الشاب الذي وقف على ضسفاف الليطاني وقال لجنوده « هيئوا لانفسكم الثياب الداخلية والجوارب ، فأننا منبقى هنا لفترة ما » . — وبالامكان البدء ، في الشمال ، بذات اللعبة المخيدة للامال وبالكلمات التي تثبط من عزيمتنا وقوتنا في الجنوب والشرق . « وأنه لمن الافضل ، أن نتحدث في جبهة واحدة على الاقل ، مثلما استطعنا تماما ، كشعب وكحركة قبل حوالي ، " سنة ، أن نتحدث بشكل

وباشر وصريح حول الموضوع و « يا حبذا \_ الا ان الاحتمال المعقول هو إن مياه الليطاني سوف « يا حبذا \_ الا ان الاحتمال المعقول هو إن مياه الليطاني سوف تكون بمثابة لا شيء أمام طوفان مياه التافهين الذي ينتظرنا من فوق منابرنا

المختلفة ، بدءا بهنبر الكنيست وهلم جرا » ،
وعن اهداف العملية ، كتب المراسل العسكري ليديعوت احرونوت
( ٧٨/٣/٢١) يقول : « سيكون من الصحيح الاعتراف والقول بان الجيش
الاسرائيلي لم يعتزم الوصول الى مياه الليطاني ، وعندما بدأت العملية
انضخمة في جنوبي لبنان ، في منتصف الاسبوع الفائت كان الهدف محدودا :
توجيه الضرب الى أقصى حد ممكن ، ضد تحشدات المخربين واعتدتهم في
شريط يبلغ عرضه نحو ١٠ كلم من حدود اسرائيل ،

« مآ الذي حدث اذن وغير المخططات ؟
« أن استسلام بلدة تبنين بدون قتال ، ثم وعلى الفور استسلام الكثير من القرى الاخرى ، قد ادى الى دوران عجلة الحرب الاسرائيلية الى ما وراء حد العشرة كيلومترات ، وفي خلال غترة قصيرة تمركز الجيش على ضغاف الليطانى .

« ومن الامور التي قيلت يوم أمس ٠٠ ـ في مؤتمر صحافي عقد في

تل أبيب \_ كان من الواضح أمام جميع الحاضرين ان اسرائيل لن تغادر الاراضي اللبنانية حتى تنفذ هناك تسوية تكون مريحة ومناسبة بالنسبة النها .

« وما هي شروطها ؟

« \_ الا يعود الوضع الى سابق عهده ، والا يسمح للمخربين من

حميع المنظمات بالوجود في جنوبي لبنان • « \_ الا يشكل مرغأ صورقاعدة لمنظمات المخربين ، والا تشكل المدينة نفسها قاعدة لهم •

« \_ ان يعترف بالالتزام الاسرائيلي بمصير المسيحيين في جنوبي البنان ( وان « يتحول الجدار الطيب » \_ على حد قول وايرزمن \_ الى

« الحدود الطيبة » .٠٠٠) •

" ... ان الحسم سيكون خلال ٢٤ الى ٨٨ ساعة ، وستكون ثمة حاجة ، ضمن اطار الاتفاق ، لتشكيل وحدات من الدرك من أجل ضرورات السيطرة ، ويبقى المسيحيون في قراهم — والمسلمون ضمن حدودهم ، ويجب ان نأمل بأن تطبق التسوية على جميع انحاء لبنان ، وبالتأكيد يجب ان تؤثر العملية في قضية وجود المخربين في لبنان برمتها » ،

وعن نتائج العملية على الصعيد العربي ، قال شموئيل سيغف (معاريف ٧٨/٣/٢٢): « اطلق ضعف المنظمات الفلسطينية الظاهر الان ايدي الدول العربية لتنشط سياسيا في موضوع النزاع الاسرائيلي سائيري . لقد برهنت عملية الجيش الاسرائيلي في لبنان ، انه كلما كان الصدام بين مصلحة وطنية لاية دولة عربية وبين مصالح عربية ، حقيقية أو وهمية ، يتغلب الاعتبار الوطني على أي اعتبار اخر ، ولقد اثبتت مصر ذلك ، عندما بدأ الرئيس السادات مبادرته السلمية ، وهسذا ما تثبته مسوريا الان ، عندما وقفت جانبا لحظة اريقت دماء الفلسطينيين في جنوبي لينان ، ناهيك بالحديث عن دول عربية اخرى ، وفي الاساس دول جبها الرغض ، التي اكتفت بدفع ضريبة كلامية للموضوع الفلسطيني ، ولم تتخذ اية خطوة عملية لنجدتهم ، ان سلوك الدول العربية في هذه القضية يثبت انه لم يعد هناك معنى لقرارات مؤتمرات القمة العربية وانه في كل الحالات متفضل كل دولة عربية مصالحها الوطنية ،

« في هذه الظروف يطرح ، كما هو مفهوم ، السؤال : هل انتهت الالتزامات العربية في الموضوع الفلسطيني ، هذا الاستنتاج سابق لاوانه بالطبع ، ان الدول العربية جميعا ، بما في ذلك مصر وسوريا ، ستبحث عن تعليلات كثيرة لتبرير سلوكها في هذه القضية ، وستواصل التلويح بالعلم الفلسطيني ولو مسايرة لشعوبها والجمهور الفلسطيني برمته ، لعل ضعف منظمات المخربين من شأنه ان يسهل من الان على دول المواجهة العربية طريقها ، في كل ما يتعلق بمسار تحقيق السلام في الشرق

وتناول يهوشواع تدمور (داغار ٧٨/٣/٢٣) موقف سوريا غقال : « ومع هذا يجب ان يكون واضحا ، ان القوة الوحيدة التي تملك قدرة

ضخمة وحقيقية وبمقدورها منع تجدد تسلل المخربين الى جنوبي لبنان ، في المستقبل القريب على الاقل ، هم السوريون أو قوة الردع العربية ، التي هي ايضا سورية بالفعل ، وقد رغب الرئيس الاسد في الفترة الاخيرة ايضا أن يعرض وحدات القوة العربية من أجل ضمان الهدوء في جنوبي لبنان ، ولكن اسرائيل رفضت اقتراحه ، مثلما رفضت في الماضي ، ولم يتراجع السوريون ، فقد شجعوا منذ ذلك الوقت ، رويدا رويدا ، نزول المخربين الى جنوب لبنان ، وهكذا بني التشكيل الجديد على حدود اسرائيل تحت

حمايتهم . « وترغب سوريا هذه المرة ايضا في ان تصبح بشكل رسمي وعملي طرغا في التسوية . وترغض اسرائيل هذا الاقتراح . نهي لا تريد وجود السوريين على طول حدود اضافية لها . وتفضل محاولة اعادة حكومة

لبنان الى الصوره .

« وبهذه الطريقة ، اصبح المفتاح مجددا في يحد السوريين ، واذا قررت دمشق بن جديد ترك الحبل على الفارب ، وتمكين المخربين مجددا من التملل الى جنوبي لبنان حسم فستصطدم بوحدات ضئيلة من قوات الامم المتحدة ، وتحذير اسوائيلي لا لبس فيه ، بأن الجيش الاسرائيلي لن يقف مكتوف الايدي ، وفي هذه المرة سيكون هذا تحذيرا ملموسا وفعليا اكثر مما كان عليه الامر في الماضي » .

مما حان عليه ادمر في المسلم " " " تشك السرائيل في قدرة القوة الدولية على وتابع تدمور يقول : « تشك السبب غانها اوضحت ، سواء في مجلس ضمان عدم عودة المخربين ، ولهذا السبب غانها اوضحت ، سواء في مجلس الامن الامن او في محادثات مع الادارة الاميركية ، انها تسلم بقرار مجلس الامن ، ومع هذا غانها لن تقف مكتوغة الايدي اذا حاول المخربون استثناف نشاطهم في جنوبي لبنان ،

« وقدمت اسرائيل من جانبها مجموعة مقترحات حول كيفية ضمان « وقدمت اسرائيل من جانبها مجموعة مقترحات حول كيفية ضمان الهدوء في المنطقة ، من خلال منح تأييد سياسي دولي لحكومة لبنان الشرعية الا ان حكومة الرئيس سركيس لا تزال تحت رحمة السوريين وتحتمي في ظل مداغعهم ، والجيش اللبناني لا يزال بمثابة هيكل ، والسوريون يمنعون اعادة بنائه بسرعة ، وان ارسال كتيبتين لبنانيتين الي جنوبي لبنان هي مجرد قوة رمزية ، وان كان من المحتمل ان تشكل مصدر ازعاج بصورة ما للمخربين ، بمساعدة وحدات اجنبية ، وعلى اغتراض انه سيتم بمرور الزمن تعزيز هاتين الكتيبتين ، وعلى اية حال غان التشكيل المسلح الذي اتناه المخربون تحت حماية سوريا وبمساعدتها على طول الحدود مع اسرائيل بي لن يكون من المكن اقامته الا اذا تغاضت قوة الطوارىء عن

ذلك وخانت مهمتها تماما .
وليس من قبيل الصدغة اذاً انه غور اتخاذ قرار مجلس الامن وتحذير اسرائيل ، بدأ الرئيس سركيس ورئيس حكومته محادثات مع زعماء الحكم السوري . وهناك اتصالات اكثر سرية تجري بسين مندوبين اميركسين ومندوبي حكومة سوريا بهدف ضمان اشراف اكثر فعالية على المخربين على طول نهر الليطاني .

« وقد يوانق الجيش الاسرائيلي على تقدم السوريين هذا شرط الا يتجاوزوا نهر الليطاني ، وعلم ان السوريين اعلنوا عن رغيتهم في الانتشار في الضفة الشمالية من النهر ،

« ويمر ( الخط الاحمر ) الذي حددته الحكومة السابقة على بعد . ا كيلومترات واكثر شمالي الليطاني ، ولم تتجاوز الوحدات السوريــة هــذا الخط ،

« ان الانتشار السوري على ضفة الليطاني سيقرب المواقع السورية من أصبع الجليل في منطقه منعطف النهر حتى بضعة كيلومترات ، ومسن هذه المنطقة المجاورة لبلدة مرجعيون ، يستطيع السوريون السيطرة على الجيب المسيحي والمنطقة الشمالية من أصبع الجليل » .

وقالت دأغار ( ٧٨/٣/٢٩ ) : « اذا لم يدخل وقف القتال في جنوب لبنان حيز التنفيذ ، واذا لم يتوقف المخربون عن القصف على قوات الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، والجيوب المسيحية ، ومستوطنات الجليل ،

مان الجيش الاسرائيلي سيخرقه أيضا .

« نفى هذه الحالة سيستخدم الجيش الاسرائيلي القوة اللازمة لاسكات مصادر نيران المخربين ، وحتى وان كانت شمالي الليطاني . هذا التوضيح ابلغه ممثلو اسرائيل لقادة القوات الدولية في جنوبي لبنان . . « والان تجري كما هو معلوم عملية تعبئة لبضع مئات من الرجال

من بين سكان لبنان في صغوف الجيش اللبناني تحت قيادة حداد وتسدياق . « وثمة تقدير انهما سيستطيعان تعبئة . . ٤ وحتى . . ٥ رجل . ومن المغروض ان يتم تسليحهم من قبل الحكومة اللبنانية ، ولكن اذا لم تفعل ذلك ، سيساعد الجيش الاسرائيلي على تسليح المجندين من بين

سكان قرى جنوبي لبنان ٠٠ » .
وكتب شمعون غايس ، في العدد نفسه من داغار يتول : « تستمر المساعدة الانسانية والمادية التي يقدمها الجيش الاسرائيلي للقرى اللبنانية التي تضررت من جراء المعارك الاخيرة ، وتظهر في قرى كثيرة في محلات البقالة خضروات وغواكه وسلع اخرى من انتاج اسرائيل ، كما يساعد الجيش الاسرائيلي في العلاج الطبي للسكان الذين اصيبوا او مرضوا

في الاسابيع الاخيرة .

" وقد احضر ليلة أمس الى قرية العباسية الاسلامية التي تقع في القطاع الغربي نحو ١٥ مسكنا مستقلا جاهزا من اسرائيل ، ونصبت المساكن أمس في مشاع القرية ، كما قام جنود الجيش الاسرائيلي باقامة عدد من الاكشاك في القرية ، واسكنت في هذه الاماكن اول مجموعة من الاسر اللبنانية التي هدمت بيوتها في القرية اثناء المعارك ، وهذه مرحلة جيدة في المساعدة التي يقدمها الجيش الاسرائيلي لسكان جنوبي لبنان ، وعلم انه سيتم بناء بيوت متنقلة على عجلات واكشاك اخرى في الاسام القريبة في قرى اخرى في جنوبي لبنان اضيرت بشكل شديد ، وستتكلف علية ادخال المساكن الجاهزة الى القرى في جنوبي لبنان نحو خمسة ملايين ليرة ،

« وفي هذه المرحلة امتنع السوريون حتى الان عن تقديم اي تعهد . وما من شك في ان زعماء الحكم السوري في دمشق وضعوا في موقف مربك ودقيق جدا في اعقاب العملية الاسرائيلية . ذلك ان السوريين لم يتوقعوا حجم عملية الجيش الاسرائيلي وسرعتها . حقا ان التلميحات الاسرائيلية لسوريا كانت صريحة وعلنية وأدلى بها وزير الدفاع بشكل مباشر ، ولكن بعد مرور ٨٤ ساعة منذ اللحظة التي أعلنت غيها اسرائيل ان كل نيتها هي خلق حزام أمن بعمق نحو عشرة كيلومترات ، كانت الوحدات الاسرائيلية الاولى تقف بالقرب من الليطاني ، وهكذا غوجيء السوريون على حين غرة بينما ينير ياسر عرفات وبقية زعماء المخربين ضجة عنيفة طالبين المساعدة. « في المرحلة الاولى اتخذ حكام سوريا بروغيلا منخفضا تماما .

" في المرحلة الأولى الحد حكام سوريا بروغيلا محفقسا تهاما . وخصصت وسائل الاعلام السورية للموضوع في اليوم الاول للعملية بضع عبارات فقط . الا ان القاهرة وبغداد المعاديتين لحكم البعث في دمشق استغلتا هذه المناسبة لتصفية حساباتهما مع السوريين وأدانتا بشدة غير عادية حكام دمشق الذين لم يهبوا لمساعدة الفلسطينيين .

« في هذه المرحلة لم يستقر وقف اطلاق النار تماما ، وبدا بعض الناطقين بأسم المنظمات المتطرفة يعلنون مؤخرا انهم قرروا بدء حسرب استنزاف ، وطالبوا بانسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من لبنان غورا وبدون شروط ، كما طالبوا بالاعتراف بالفلسطينيين كطرف رسمي ومعترف به في اية تسوية ، الا ان اسرائيل لم ينطل عليها ذلك ولم تقع في هذا الفخ واتفق في محادثات وايزمن سلاسفيو صراحة على ان الطرف الثاني في اية تسوية هو حكومة لبنان وجيش لبنان ، وقد غهم سلاسفيو المقصود ، ولم يتوجه لا الى السوريين ولا الى زعماء م ، ت ، ف ، » .

وتحدثت معاريف ( ٧٨/٣/٢٣ ) عن اقامة وحدة لمساعدة أهالي الجنوب وقالت: « باشرت وحدة خاصة هدفها مساعدة سكان جنوبي لبنان وأعادة الحياة المدنية الى طبيعتها في اقرب وقت ممكن ، باشرت عملها في المنطقة التي احتلها الجيش الاسرائيلي .

« ويترأس هذه الوحدة ضابط كبير وتتكون من رجال الاحتياط . وتسمت المنطقة الى ثلاثة اتضية ، وباشر ضباط الوحدة هذا الصباح جولتهم في القرى اللبنانية للوقوف على مطالب السكان واحتياجاتهم الفورية .

« وتسمح اسرائيل للاجئين من جنوبي لبنان بالعودة الى منازلهم . وأمس عادت قاغلة من اللاجئين من مدينة صور مكونة من ١٥ سيارة . وعندما دخلت التاغلة الى المنطقة التي يستولي عليها الجيش الاسرائيلي ، وجرى التفتيش ، كشف فيها ثلاثة من المخربين وفي حوزتهم رشاشات كلاشينكوف . واعتقل المخربون » .

وأورد يعقوب أرز (معاريف ٧٨/٣/٢٧) ما يلي : « بالامكان التوصل الي تسوية بين أسرائيل وسوريا حول مسألة جنوبي لبنان على أثر سعي سوريا الى الوصول حتى نهر الليطاني وفي المقابل تمنع انتقال المحربين الى جنوبي لبنان .

چنوبي لبنان .

« لقد اعتقدت اسرائيل اذن انها لن تستطيع القيام بذلك لوحدها ، وكانت بحاجة الى شركاء ويتضح أن الشركاء يغترض أن يكونوا السوريين وليس الامم المتحدة . فكما ان حرب الاستنزاف في غور الاردن جعلت من حكومة الاردن شريكة لنا في قطع دابر المخربين ، وكما ان السوريين شركاء سكوتون في منع عمليات التخريب من هضبة الجولان ، كذلك توقعوا من دمشق ان تصبح شريكة ساكتة في هذا المجال في جنوب لبنان أيضا ، ومن الواضح أن اسرائيل كانت مازمة باعطاء مقابل معين لدمشق .

« ان هذا توجه جديد يختلف كليا عن ذلك الذي عرضه الليكود عندما غزا السوريون لبنان ، وكان بيفن ووايزمن في المعارضة . كما يتضح ، كانت الفرضية قبل العملية هي ان تقدم جيش الدغاع الاسرائيلي الى عمق عشرة كيلومترات في جنوبي لبنان سيؤدي بالسوريين الى تغضيل تسوية كهذه على اشتداد المارك . يقال لنا الآن أنه منذ البداية كأن مقررا بوضوح انه لا يجوز الوصول الى نهر الليطاني ، ذلك ان هذا النهر يعتبر بمثابة خط أحمر في نظر السوريين ، لم يكن الاميركيون هم الذين حذروا اسرائيل من الوصول الى الليطاني بل أن اسرائيل قررت منذ البداية عدم اغضاب السوريين . فقد قررت عدم الاثقال عليهم لانها ارادت اشراكهم في تسوية تؤدى الى تغيير في جنوبي لبنان . بالاضاعة الى ذلك عندما دغع السوريون بقوة معينة نحو الجنوب ردت اسرائيل بالصمت ، على الرغم من انها في السابق كانت تطلق الصرخات العالية دونها مبرر لذلك .

#### توحيد الجيوب

« هذا هو التنسير اليوم ، ويجب ان نامل بالا يكون من نوع التنسير الذي يعقب وقوع الحادث ، من أجل اكماله علينا أن نصف الوجة الاخر للمهلة ، الوجه الآميركي ، يدعون في اسرائيل ان الاميركيين قد عرفوا ( المسار السوري ) ، لأنهم سارعوا ألى دفع الامم المتحدة . فعندما طرح مشروعهم في مجلس الامن لم يكن المامهم في أسرائيل اي خيار سوى الاندفاع حتى الليطاني . وبكلام أخر ، اذا سيطرت اسرائيل على جنوبي لبنار بأكمله ، غان هذا قد تم في اعقاب الاقتراح الاميركي ، الذي يطالب بسحب جيش الدناع الاسرائيلي ومرابطة قوات الامم المتحدة في المنطقة . بهذا تنتهي الى هنآ ( المؤامرة السورية ) ، غملى الرغم من أن الامسم المتحدة بدأت بدنع قوات الى المنطقة واصبح الكثير يتعلق بهذه القوات لناحية تغيير غطى في جنوبي لبنان ، يدعي كثيرون من قادة الامن بوجوب السمي لان يلعب السوريون دورا اكبر في التسوية بجنوبي لبنان .

« تكشف هذه الخطة السياسية الاستراتيجية كما هي معروضة اليوم عددا من الحقائق المهمة المتعلقة بعملية الليطاني . اولا ، ليس هناك اي شك في أن الاميركيين كانوا على علم بالعملية تبلُّ بدئها ، لن نخطىء

« وعلم أنه اثناء ادخال هذه المساكن الى القرية ليلة أمس قصف المذربون المنطقة من ناحية منطقة صور ، ولكن لم تقع اصابات ولـم تحدث أضرار ، وقد بقى في قرية العباسية نحو ستمائة من مجموع ستة النه كانوا يسكنون القرية قبل نشوب المعارك . وهرب معظم السكان في اتجاه بيروت ، وبحسب كلام مختار القرية الملقب ابو عدنان والذي تحدثت معه أمس ، قتل أثناء المعارك نحو مائة من سكان القرية ، وعندما تحدث عن المساعدة التي يقدمها الجيش الاسرائيلي شكر أبو عدنان الجيسش الاسم ائيلي وسلطات اسم ائيل على مساعدتهم ، وقال انه طلب عشرة مساكن أخرى لقريته . وبالنسبة للوضع في قريته ، قال المختار ، أن الحياة تعود رويدا رويدا الى مجراها الطبيعي ، فقد فتحت بعض الحوانيت ويسمح للفلاحين بالخروج وفلاحة اراضيهم في المنطقة المحيطة بالقرية غقط بتصريح من الجيش الاسرائيلي . ومع هذا أشار الى أن الضرر الذي لحق بالقرية كبير خصوصا في المباني والمزروعات » .

ونقل آربیه آراد ( داغار ۷۸/۳/۳۰ ) عن وزیر الدغاع و ایزمن ، ما يلي : « كشف وزير الدفاع في كلمة القاها الهم كتلة الليكود ما لم يكن يعرفه سوى قلائل فقط حتى ذلك الوقت وهو: ( أن الحرب في جنوبي لبنان كانت (حربا غريبة) تطورت الى اكثر مها خططنا له) ، وأن الحكومة لم تكن تتوقع سرعة اتخاذ القرار في مجلس الامن . وقال ( لقد صدر قرار الامم المتحدة بسرعة منطة من جانب الولايات المتحدة ) .

« ويتضح ، اذا ، ان وزير الدفاع لم يتوقع مسبقا تطورات حاسمة في ميدان القتال وفي المجال السياسي . وهذا سيء جدا بالنسبة اليه شخصيا . ذلك انه ما الذي يمكن ان نتوقعه بعد هذا من الوزير ان لم يكن قد توقع سير العمليات المسؤول عنها ، والخطوات المضادة من جانب الاطراف الاخرى ، ليقرر سلفا ما سيفعله في مواجهة تلك الخطوات المضادة لمنمها أو لاحباطها ؟

« ولو تحددت الاهداف ، والملت الضغوط السياسية - لكان ذلك متوقعا . وبالطبع ، وبما أن هذه الامور المفهومة تلقائيا ، لم يجر توقعها سلفا ، غلم يصر وزير الدفاع على تحديد كيفية التعامل معها وكيفيسة التصرف عندما تحدث .

« الم يكن ممكنا حقا ، بعد خمس حروب وعشرات من العمليات الانتقامية ، أن نتوقع سلفا سرعة العمل من جانب الامم المتحدة وتصرف و اشتطن ؟ »

وتحت عنوان « المؤامرة السورية التي تدبرها اسرائيل » ، كتب زئيف شيف ( هآرتس ٧٨/٣/٣١ ) تقويما شاملا للعملية الاسرائيلية ، غقال : « اذا أخذنا بأقوال مخططي ( عملية الليطاني ) في الحكومة وفي قيادة الاركان بحرفيتها ، نرى أن المخططين المترضوا أن تدفع هذه العمليسة السوريين وتقربهم من تسوية مع اسرائيل بشأن المخربين في جنوبي لبنان . قد يبدو هذا غير معقول ، ولكن هذا التفسير سمع مرارا وتكرارا عندما كان الحديث يدور حول احد الاهداف الاساسية للعملية : تغيير الوضع في عن مدى الهواوين ٠

« بكلام آخر : ان من يحدد مجالا عرضه عشرة كيلومترات لم يحدد « بكلام آخر : ان من يحدد مجالا عرضه عشرة كيلومترات لم يسكتوا على الضربة التي سيتلتونها وسيردون بالتأكيد بقصف المستوطنات ، اي حتى لو لم يرفع مختار تبنين علما أبيض ، وحتى لو لم تقدم الولايات المتحدة القتراحها في مجلس الامن بارسال قوات من الامم المتحدة الى جنوب لبنان لا يمكن الافتراض ان التقدم عشرة كيلومترات كان سينهي العملية بل ان الافتراض الاقوى انه سيبدأها ، لقد كان جيش الدفاع الاسرائيلي ملزما بالتصرف وفقا للتطورات ،

« بهذا لم تنته جميع المعضلات ، ان أقوال رئيس الاركان بأن رئاسة اركان جيش الدفاع الاسرائيلي لا تحتاج الى نصائح المعلقين لكي تعرف ار مي الممكن انزال قوات بالطائرات وتطويق العدو ، صحيحة . أن لجيش الدغاع الاسرائيلي خبرة كبيرة في مناورات من هذا النوع . يمكننا أن نفهم من هنا بأن عدم تطويق المخربين قد جاء عن قصد . ليست الاعتبارات المسكرية فقط هي التي فرضت قوانين اللعبة العسكرية بل الاعتبارات السياسية ايضا . آي انه وفقا لهذا التفسير ووفقا لتسلسل الاحداث اختار جيش الدغاع الاسرائيلي عن قصد دحر المخربين الى الخلف وقتل الذين لا يهربون ، بدلا من تطويقهم من جميع الاتجاهات وقتل أكبر عدد منهم . في نظر جيش الدفاع الاسرائيلي كان هدم الارضية التي اقامها المخربون في جنوبي لبنان اكثر أهمية من قتل المئا توالالف منهم . وكم كان جميلا لو أمكن تحقيق الامرين معا ، ولكن الاولوية كانت لتدمير الارضية ، بعد ان تخلت اسرائيل عن عامل المفاجأة ( باستثناء حجم القوات المستخدمة ) كان واضحا أن الكثيرين من الاف المخربين الذين كأنوا في الجنوب سيهربون ، سيبقى القليلون للقتال ، واذا ارادوا قتلهم غان الاسلوب لا يأتى عن طريق دحرهم و تطويقهم تكتيكًا بل تطويقا شاملاً وجبهوياً .

مريني دحرسم و سويسهم ... كان جيش الدفاع الاسرائيلي على استعداد « التفسير لذلك مثير . كان جيش الدفاع الاسرائيلي على استعداد المتنازل عن معارك المواجهة والاعتماد اكثر على قوة النيران الشالمالة ( هذه النار هي التي ادت بالطبع الى زيادة عدد اللاجئين الذين تركوا المنطقة ) . انه لا يقدر قتل مئة مخرب اذا سقط من جانبه خمسة او عشرة [ قتلى ] . فكما انه في حالة صور والرشيدية تركت ثغرات لانسحاب المواطنين والمخربين ، هكذا الامر بالنسبة لباقي المناطق . من الواضح ان المخربين يفسرون ذلك الان على انه انتصار ، اعتقد ان هذا التوجه أثار خلافات في الرأي غير قليلة . طرح قائد المنطقة الشمالية افيغدور بن ... غال الذي كان قائدا للعملية ، تفسيرا آخر لهذا الاسلوب الذي عمل به جيش الدفاع الاسرائيلي : ( عملنا وفقا للنظرية الاساسية لجيش الدفاع الاسرائيلي : تفوق كمي في القوة لانهاء المعركة بخسائر قليلة . كان هذا تقدم بطيء ومؤكد ) .

اذا قلنا انهم عرفوا بشكل عام النقاط الاساسية التي تسيطر عليها اسرائيل في القطاع القريب من الحدود ، لقد اعلنوا عن قلقهم من التطورات السلبية بالنسبة لمسار السلام في أعقاب العملية ، الا أنه يبدو لى انهم لم يعربوا عن معارضة تامة . غلوا أرادوا غانهم بالطبع يستطيعون حدا الاثقال على العملية وربما الحيلولة دونها كليا ، غفى ايلول (سبتمبر) ١٩٧٧ عندما ارادوا ان يخرج جيش الدفاع الاسرائيلي من الجيوب في جنوبي لبنان ، كانت مذكرة من الرئيس كارتر الى رئيس الحكومة بيغن كانيــة لذاك . من هنا ، غانه كان هناك ما يشبه الموافقة الامركية بالسكوت عن عملية جيش الدفاع الاسرائيلي ، يمكن الافتراض أنهم تشجعوا من حقيقة ان خطة جيش الدماع الاسرائيلي لا تتجاوز قطاعا عرضه عشرة كيلومترات ( اعرف حاليا ان عسكريين اميركيين قد قالوا بأنه من الناحية العسكرية يبدى لهم أن العملية ستتدهرج في نهاية الامر حتى الليطاني) ، ومن المعقول انه منذ هذه اللحظة فكر الأمركيون بالفرصة التي انتظروها لمدة طويلة : ادخال الامم المتحدة الى جنوبي لبنان والتخلص بذلك من الوجود الاسرائيلي ووحود المخربين في هذه المنطقة ، ثم استقدام قوات حكومة لبنان في مرحلة متأخرة .

« والسؤال المهم الاخر هو كيف ولماذا تحدد بأن تكون المرحلة الاولى للعملية حتى قطاع عرضه عشرة كيلومترات ، يقول مقربون من وزير الدفاع أن أوامر العملية لم تتحدث اطلاقا عن قطاع أمنى عرضه عشرة كيلومترات ، بل تحددت مواقع رئيسية يستولي عليها جيش الدفاع الاسرائيلي ( مثل رأس بياضة ) بنت جبيل ) الطيبة الخيام ) التي تبعد مسافة اربعة الى ثمانية كيلومترات من الحدود ، أن هذا القطاع الذكور في أحد بنود اتفاق شتورة الذي ينص على انسحاب المخربين الى مساغة عشرة كيلومترات من الحدود الاسرائيلية ، لقد بدا الاميركيون في حينه راضين عن الاتفاق ولكن اسرائيل ادعت بأنها غير راضيه تهاما . والان يبدو الله في حديثها عن قطاع كهدا حاولت اسرائيل تغيير راى الاميركيين [ بهذا البند من الاتفاق ] . وباستثناء انه لم تكن لخط الكيلومترات العشرة انة أهمية عسكرية فأن التفسير العسكرى الوحيد هو أن التقدم الى مدى كهذا يحقق وصل الجيوب المسيحية ببعضها . أن الخط ذو الأهمية العسكرية يمكن أن يكون في سيطرتها على ممر جغرافي مثل نهر الليطاني . يقولور. لنا الان أن المكانيه كهذه رفضت في البداية بسبب الارادة في التوصل الى تسوية مع السوريين . والامكانية الاخرى للخط الذي سيتوقف عنده التقدم وبشكل قطاع امنى هي مدى المدفعية وقاذفات الصواريخ التي بأيدى المخربين . وهذا بالطبع يزيد كثيرًا عن عشرة كيلومترات . يدعى قائد المنطقة الشمالية العميد الهيغدور بن - غال أن جيش الدماع الاسرائيلي هدف الى تأمين ابعاد المخربين عن المستوطنات الاسرائيلية بمسافة تزيد عن مدى الهواوين ، وفي حقيقة الامر ليست الهواوين هي السلاح المزعج نمعني الغالب يطلق المخربون صواريخ الكاتيوشا التي يزيد مداهآ بكتسير

« وهذه الامور ايضا ستثير الاسئلة بالطبع خصوصا وانه من غير المعروف بأن جيش الدغاع الاسرائيلي قد غير نظريته التي استندت دائما الى ( التقدم السريع ) •

الامور بشكل وجد غيه جيش الدغاع الاسرائيلي نفسه على ضفة الليطاني و الامور بشكل وجد غيه جيش الدغاع الاسرائيلي نفسه على ضفة الليطاني و كما هو الحال في حالات عديدة في السابق استطاع [ الجيش ] استغلال الفرص التي خلقت على الفور ( استسلام قرى ) قرار مجلس الامن ) و النجاح هو في أن الامم المتحدة تقف حاليا على الليطاني وليس على طول الحدود مع اسرائيل او داخل الاراضي الاسرائيلية و ثم توحيد الجيوب المسيحية ، ولا يوجد حاليا مخربون في المنطقة باستثناء جيب صسور السيدية و والبقية تتعلق في قدرة الامم المتحدة وارادتها و ومنذ الان والرشيدية و والبقية تتعلق في قدرة الامم المتحدة وارادتها و ومنذ الان الانسحاب ولكنها لم تدان ولم يتدخل السوريون و المدوريون و السرائيل الانسحاب ولكنها لم تدان ولم يتدخل السوريون و السرائيل الانسحاب ولكنها لم تدان ولم يتدخل السوريون و السرائيل الانسحاب ولكنها لم تدان ولم يتدخل السوريون و السرائيل الانسحاب ولكنها لم تدان ولم يتدخل السوريون و الم يتدخل السوريون و السرائيل الانسحاب ولكنها لم تدان ولم يتدخل السوريون و الم يتدخل السرائيل الانسحاب ولكنها لم تدان ولم يتدخل السرائيل الانسحاب ولكنها لم تدان ولم يتدخل السروريون و الم يتدخل السرائيل الانسكان المنائيل الانسكان الم تدان ولم يتدخل السرائيل الانسكان المنائيل الانسكان المنائيل الانسكان المنائيل الانسكان الانسكان المنائيل الانسكان المنائيل الانسكان الاستلام المنائيل الانسكان الاستلام المنائيل الانسكان المنائيل الانسكان الاستلام المنائيل الانسكان المنائيل الانسكان المنائي الاسترائيل الاستلام المنائيل الانسكان الاسترائيل الاسترائيل

اسم ائيل الانسحاب ولحمها لم لدان ولم يلاحل المحوريون (لا تزال البقية معلقة ، ستحتاج قواته الامم المتحدة الى وقت طويل النظرة نفسها في المنطقة ، يتطلب الامر من جيش الدفاع الاسرائيلي البقاء في جنوبي لبنان مدة أطول بكثير من تلك التي خطط لها أو اعتقد بها وهنا يطرح ثانية اقتراح أشراك السوريين في تسوية \_ وبالطبع حكومة لبنان أيضا ، والمقابل : السماح لهم بالتقدم جنوبا باتجاه الليطاني ، ولكن هذا مجرد رأي لم تبحث به الحكومة الاسرائيلية حتى الان ، كما وأن أحدا لا يعرف مستعدين للاشتراك تركنه من قد ما المساوريون وأذا كانوا مستعدين للاشتراك تركنه من قديم الاسرائيلية حتى الاستعدين الم تبحث به الحكومة الاسرائيلية حتى الان ، كما وأن أحدا لا يعرف مسادا سيقول السوريون وأذا كانوا مستعدين للاشتراك المستورية المستحديث المستعدين المستعدين

وعن دور طائرات الكفير ، قال آربيه المنيري ( يديعوت احرونوت الإ/٣/٣١ ) : « في شهر تشرين الثاني من العام الماضي تلقى ب . و الله مرب طائرات الكفير السذي شارك في حرب يوم الففران والذي حصل على وسام التقدير لاسقاط ما لا يقل عن ١٢ طائرة ميغ ٠٠٠ ] أمر مهاحمة قرية المخربين العزية في جنوبي لبنان في اعقاب اطللاق قذائف الكاتيوشا على نهاريا وسقوط ضحايا ، ويقول ب ، ( ان هذه هي المرة الأولى التي تلقى فيها على عاتق سرب الكفير مهمة كهذه ، وان طابع عملنا هو المطاردة والمحافظة على سماء الدولة — ولكننا حتى في القصف ايضا جيدون ، وقد جهزت على الفور عدة طائرات كنت على راسها في اول

«وب، هو ، عمليا ، الطيار الذي القى أولى تنابل العملية من طائرة من صنع اسرائيل ، وهو يتول ان ( احساسا بتحقيق حلم غردي ) قد ماهده .

« ومن التحقيقات التي جرت بعد عملية القصف الثقيل على قريسة المخربين ، اتضح بأن طائرات الكفير هي ذات جدوى كبيرة جدا حتى بالنسبة لهذه المهمة ( . . . لقد كانت متعة كبيرة في قيادة الطائرة والتنفيذ كان منقطع النظير ) . والاجهزة المتطورة عملت بامتياز .

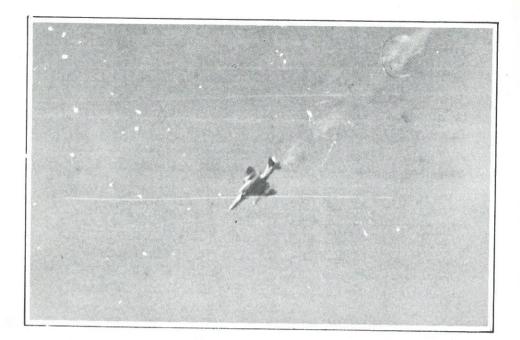

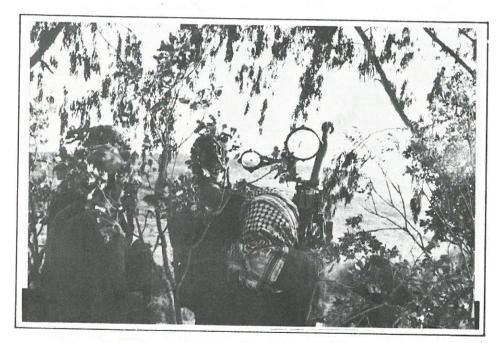

« [ وقد كلف ب. قائد سرب الكفير فيما بعد بمرافقة الرئيس السادات لدى مفادرته اسرائيل] وبعد زيارة السادات وقع الحادث الدامي على الطريق الساحلي ، وبعدئذ وضع السرب في حالة تأهب عملي ، وبعد بدء الفارة في جنوبي لبنان دخلت الطائرات في نشاط يومي متواصل .

« وهو يقول : (بالنسبة الينا لم تكن تلك حرباً حقيقية ولم نتدخل في المعارك ، وبالامكان تسمية ما غطناه عملية مساندة بواسطة القصف الثقيل ، ولا بد لي من الاشارة الى ان التعاون والتنسيق بين الاسلحة المختلفة كان معجزة حقة ونجح بنسبة ، ١٠٠ بالمئة ) .

« لقد كانت المهام التي كلف بها طيارو الكفير متنوعة جدا \_ من

حرمون حتى صور ٠٠٠ » .

وكتب حفاي أشد (داغار ٧٨/٤/٧) عن الصراعات العربية والدولية في الساحة اللبنانية ، فقال : «أخذ يتضح أكثر غاكثر طابع حرب لبنان ليس فقط كميدان للصراع العربي ، بل أيضا كميدان للصراع الرئيسي بين الولايات المتحدة (ودول أوروبية من حلف شمالي الاطلنطي) وبين الانحاد السوفياتي ، ويتضح أيضا أن ميداني هذين الصراعين متداخلان ومتقاطعان ، ويتضح كذلك ، أن اسرائيل متداخلة أيضا في هذا الصراع المزدوج سواء بطريق مباشر ، غير مباشر .

« وكما سنوضح غيما يلي ، يؤدي هجوم الجيش الاسرائيلي غيي جنوبي لبنان دورا مماثلا الى حد معين للدور الذي لعبته اسرائيل في ايلول (سبتمبر) ١٩٧٠ ( ايلول الاسود ) عندما ساعدت الولايات المتحدة في كبح هجوم سوري ـ سوغياتي الى داخل الاردن ، والفارق هو أن اسرائيل لعبت هذه المرة دورا عسكريا مباشرا وفعليا وأن المقصود هذه المرة محاولة يشترك غيها العراق وم،ت،ف، لتطويق سوريا عن طريق لبنان ، لنسف الوساطة الاميركية بين اسرائيل ومصر ومنع ادراج سوريا في هذه الوساطة .

« ويجدر ان نحلل هذه المعادلة السياسية العسكرية الى عناصرها المختلفة ونشرح كل واحد منها على حدة . فبحسب هذه المعادلة كانت حرب لبنان في اساسها منذ بدايتها محاولة من جانب العراق ومؤيديه في اليسار اللبناني وفي اوساط منظمات المخربين للتغلب على معارضيهم في نبنان ولترسيخ ركيزة العراق العسكرية والإيديولوجية في لبنان . ولما اتضح طابع هذه الحرب الاهلية في لبنان ، تم الاستنجاد بسوريا للعمل ضد جبهة اليسار والمخربين ، التي كانت في الظاهر من مؤيديها ، لمنع حدوث عملية تطويق عراقية ، وكانت سوريا تخشى طوال الوقت من مثل هذا التطويق ، وهي في حالة صراع مستمر مع العراق سواء في المجال البيديولوجي او في المجال الجغرافي الاستراتيجي — حول من الذي ستكون الايديولوجي او في المجال الجغرافي الاستراتيجي — حول من الذي ستكون فد السيادة في المهلل الخصيب ، ولهذا السبب تحتاج سوريا لتأييد اميركي ضد العراق ، وحتى ضد السوغيات . كما ان السوغيات يؤيدون ايضا موريا لكي يمنعوا انزلاقها التام الى جانب الاميركيين . اما في الصراع العراقي السوري غان السوغيات يؤيدون التآمر العراقي ضد سوريا وكذلك

التآمر العراقي ضد السعودية وضد ايران ، وعليه غان العراق هـو الحليف الرئيسي للاتحاد السوغياتي في الشرق الاوسط وهو كذلك أكثر دول الرغض تطرغا في العالم العربي ويؤيد اشد منظمات التخريب تطرغا . « كما يتضح ايضا ، ان م٠ت٠ف، لم ترد \_ او لم تستطع \_ الانفصال عن السوغيات ولم تستجب لغزل الولايات المتحدة مع بداية غترة

رئاسة الرئيس كارتر .

« وهكذا تحول لبنان الى ميدان صراع دام بين سوريا والعراق وم قرمت في قسمها الاكبر) ، وهكذا اصبحت سوريا الميدان الرئيسي للصراع والتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ، بينما تسعى بكل ما تستطيع الى الاستفادة من كلا المجالين ، وبينما نجد من الواضح انها تخشى الروس وتستند الى الاميركيين غير انها تسعى الى عدم الانحياز الكامل الى اي منهما قدر الامكان ، وقد وافقت الولايات المتحدة في هذا السياق الغزلي على سيطرة سوريا على لبنان ، بل وكبحت اسرائيل كي لا تعرقل ذلك ، ولا تعرقل ايضا جهود سوريا في فرض سيطرة معينة على الاقل على قسم من منظمات المخربين وعلى جزء من عملياتها في جنوبي لبنان ،

« وباعتباره جزءا من التسوية الاميركية السورية ، يجب ان يصبح جنوبى لبنان منطقة عازلة بين اسرائيل وسوريا ، وارادت اسرائيل ان تضمن قيام مفاوضات مباشرة بينها وبين سوريا ، ولكن السوريين رفضوا على ما يبدو ، كذلك يفضل الاميركيون عدم نشوء اتصال مباشر بين اسرائيل وسوريا في جنوبي لبنان ، والا تكون المنطقة العازلة بأيدي اسرائيل مباشرة ، بل عن طريق قوات الامم المتحدة المقاتلة ، على غرار تلك القوات التي عملت في الكونفو وقبرص في الستينات والسبعينات وفي

كوريا في الخمسينات .

« ويلعب الجيش الاسرائيلي ، للاسف الشديد ، في هذا السيناريو الاميركي — السوري ، دوره دون ان يحصل على المكافأة اللائقة ) ، ويجب الان ان ينصرف ، وكان يتوجب على الاميركيين ان يسرعوا في استكمال اتخاذ القرار الخاص بتشكيل قوة الامم المتحدة المقاتلة ( بتنسيق مسبق مع فرنسا ودول حلف شمال الاطلنطي وكذلك دول اوروبية اخرى ) قبل قدوم رئيس الحكومة مناحم بيغن الى واشنطن ، والشيء الاخسر الذي اراده الاميركيون والسوريون ، هو أن ينشأ الانطباع بأن اسرائيسل شريكة في السيناريو الاميركي — السوري ، وبمقدور الاميركيين ان يدعوا ان هذا سيعمل ايضا لمصلحة اسرائيل ، وبالذات آذا تم تنفيذه من خلال مساس بهيبة اسرائيل ، وربما أحيانا ضدها .

« وسيسعى الاميركيون في المستقبل ايضا الى مساعدة السوريين في تقوية سيطرتهم في لبنان وفي تقليل نصيب اسرائيل ، المباشر وغير المباشر ، في جني ثمار هذه التسوية ، وستضطر اسرائيل من جانبها الى أن تضع السيناريو الاميركي ـ السوري في الاختبار ، خاصة بحسب مدى نجاحه في كبح منظمات المخربين ولمنع نشاطهم ضد اسرائيل ، وخلاف ذلك لن يكون

المائية والعسكرية في آن معا .

« ولقد ثبت بألفعل ان جزءا من الاسلحة التي استخدمها المخربون في الطريق الساحلي بتاريخ ١١ اذار - مارس قد أتى مباشرة من مخازن الجيش السعودي .

« ثم ان السعوديين والمصريين والكويتيين وأمثالهم تلقون من وجود الكوبيين في المنطقة ، ليس مقط لان وجود الكوبيين يهدد انظمتهم بل لانه توجد مواجهة مباشرة ايضا بينهم وبين كوبا في القرن الامريقي .

« غالقوات الكوبية حطبت الهجوم الصوبالي في صحراء اوغادين ، وهي تهدد الصوبال ذاتها وتتجه نحو مساعدة الأثيوبيين من أجل سحق حركة التبرد في ارتبريا \_ هي حركة تدعمها اكثر الدول العربية التي تأمل في تحويل البحر الاحمر الى (حوض عربي) .

« صحيح ان قوة مدرعة تابعة للجيش الكوبي قد اتت الى سوريا وبقيت غترة ما في دمشق ، ولكنها غعلت ذلك للدغاع عن النظام المؤيد للسوغيات في سوريا بوجه حركات التمرد والانقلابات ، ولم يدخل الكوبيون في مواجهة مع الاسرائيليين ـ ويبدو ان غيدل كاسترو يدرك تماما ان مواجهة كهذه ستكون صعبة وخطرة أكثر من جميع عملياته في افريقيا .

« ويجب ان نذكر ايضا ان قضية وضع قوة كوبية في جنوبي لبنسان ستكون مختلفة عن المساكل في اثيوبيا وانغولا ، والكوبيون استدعوا الى هاتين الدولتين من قبل حكومتيهما الشرعيتين في حين ان حكومة بيروت لا تنوى استدعاءهم ابدا .

« ومع ذلك لا داعي للارتياح ، غان موظفين كوبيين كبارا ، بمن غيهم وزير الخارجية في حكومة كاسترو ، يتيمون منذ غترة ما في المنطقة ، ويبدو انهم يهيئون شيئا ما ، وحقيقة ان كوبا مرتبطة ، بشكل أساسي ، ببغداد ، وان عددا من العراقيين يمكثون في جنوبي لبنان ، انما تفتح نافذة للقلق ،

« وبالنسبة لما يجري في القرن الافريقي ، يبدو ان على اسرائيل ان تختار بين شرين : سقوط الشاطيء الاثيوبي على البحر الاحمر بأكمله بأيدي الارتيريين الذين يريدون اقامة دولة عربية ــ ماركسية ، او سقوطه بأيدى النظام الماركسي الاثيوبي الذي يستعين بكوبا .

« ويبدو أن الاحتلال الأثيوبي هو أهون الشرين ، وبعد أي شيء، سيكون لاسرائيل أمل من نوع ما لايجاد لغة مشتركة مع نظام أغريقسي ماركسي ، ألا أنه ليس لها أي أمل بالتفاهم مع نظام عربي متطرف ،

« ولكن المشكلة الملحة جدا ليست الوجود الكوبي ، بل دعوة الامين العام للامم المتحدة كورت غالدهايم ، الى انسحاب اسرائيلي غوري من جنوبي لبنان ، واستياؤه من الاعلان الاسرائيلي عن انسحاب جزئي ، ولكن

أمام اسرائيل مناص من القيام بعملية عسكرية أخرى في المستقبل ، مهما كانت مخاطرها بالنسبة لكل الاطراف المعنية . وهناك احتمال لا بأس به في أن يكون الاميركيون والسوريون باشتراك وحدات الجيش اللبناني وقوة الامم المتحدة ( التي هي قوة حلف شمال الاطلنطي ترتدي قبعات زرقاء ) ، أن يكونوا معنيين وينجحوا كذلك في كبح نشاط منظمات المخربين من أراضي لبنان ضد اسرائيل ، غير أنه لا توجد ، بالطبع ، ثقة في ذلك ،

« زد على هذا: سيرغب العراقيون والسوئيات ( ربها بهساعدة الكوبيين ) ومنظمات المخربين في عمل كل شيء لاحباط السيناريو الاميركي الكوبيين ) ونسف الوساطة الاميركية بين اسرائيل ومصر ، وكذلك بين اسرائيل وسوريا ، ولهذا السبب لا يمكن أن نستبعد أن يتحول لبنان لا الى كونغو جديدة ولا الى قبرص جديدة بل ربما الى كوريا جديدة ، يصطدم غيها العراقيون والسوريون وحلفاؤهم الاقليميون ومن الدولتين الاعظم ،

« ويخشى المصريون من جانبهم من الفزل الاميركي للسوريين والمصريون ليسوا سعداء لانهم ابعدوا كلية من المجال اللبناني ويخشون من نشوء الخريطة الاميركية الجديدة في الشرق الاوسط التي تضم ايضا السعودية وسوريا وهما دولتان عربيتان أهم من مصر من الناحية الاميركية وليس بمقدور مصر أن تلعب دورا في الصراع بين الكتلتين ، لانها قطعت كل علاقاتها مع الاتحاد السونياتي ، ولان السادات يخشى من أن يبعده السونيات في أول فرصة ، أذا عاد الى التقرب منهم ، ولكن الامر ليس كذلك لا بالنسبة لسوريا ولا بالنسبة للسعودية التي تتزايد قوتها الاقتصادية والارتباط الاميركي بها من يوم الى آخر » .

الاقتصادية والربيط الميري به من يوم و وكتب اريئيل غيناي (يديعوت احرونوت ١٨/٤/٩) عن احتمالات وكتب اريئيل غيناي (يديعوت احرونوت ١٨/٤/٩) عن احتمالات الصراع في الجنوب اللبناني نقال : « اشتكى مندوبو م.ت.ف. وخصوصا مندوبو ( الجبهة الشعبية لتحرير غلسطين – القيادة العامة ، التابعة لاحبد جبريل ) امام سفارة الاتحاد السوفياتي ببيروت في الاونة الاخيرة لانها لم تهد اليهم يد المساعدة في اثناء دخول الجيش الاسرائيلي الى جنوبي لبنان حدا ما ادلى به مراسلون أجانب من بيروت ،

( ودافع السوفيات عن انفسهم بقولهم : وكيف يسعنا ان نفعل ذلك ؟ فنحن لو كنا ارسلنا قوة لمساعدتكم لكان الاميركيون ارسلوا لمساعدة اسرائيل . وموقف الدول الكبرى لا يسمح لنا بتدخل مباشر . وأجساب المخربون : اذا كان الامر كذلك ، ارسلوا الكوبيين التابعين لكم . وانتم الذا ارسلتموهم الى افريقيا سيكون بامكانكم ارسالهم الى هنا .

« هذا الحوار دار قبل عدة اسابيع . وحتى الان لا توجد دلائل على ان موسكو او هاغانا قد استجابتا لبعض مطالب المنظمات المتطرغة الداخلة

في تركيب م.ت.ف. « علاوة على ذلك ثمة شك في أن تبدي منظمات المخربين الاخسرى « علاوة على ذلك ثمة شك في أن تبدي منظمات المخربين في لبنان . المرتبطة مع السعودية وامارات النفط غرحها لاستقبال الكوبيين في لبنان . فهذا الامر من شانه أن يؤدي الى أن يوقف أسيادها المحافظون المساعدات

مهم ، في هذا الاسبوع .

« وتجدر الاشارة الى ان المسؤول عن هذا المطلب الاحادي الجانب ليس مقط الأمين العام للامم المتحدة الذي يتفق في هذه النقطة مسع م.ت.ف. ، بل ان المسؤولية تقع ايضا على القرار ٢٥ الصادر عن مجلس الامن والذي نقل بسرعة بواسطة الاميركيين حتى ما قبل زيارة رئيس الحكومة مناحم بيغن الاخيرة لواشنطن .

« غهذا القرار قد التي قناعا من الضباب على قضية وجدود الفلسطينيين في منطقة جنوبي لبنان التي لم يطردوا منها ، أو في الحدود الجنوبية مثل النبطية ، ويزعم المخربون ، انهم موجودون في المنطقة بفضل اتفاق دولي \_ ( اتفاق القاهرة ) الذي وقع منذ عدة سنين مع حكومة بيروت الشرعية . وهم يقولون أن الاسرائيليين وحدهم موجودون في المنطقة بصورة غير شرعية ، ولذلك ليس لقوات الامم المتحدة الصلاحية لطرد المخربين من الجنوب ، وأن مهمتهم تنحصر بالحلول في مكان الاسرائيليين

« الظاهر اذن هو أن الاميركيين سوف يأسفون أكثر من مرة على طرحهم قرارا بهذا القدر من التسرع في مجلس الامن » .

ونقل عوزي بنزيمان ( هآرتس ١٠/٤/١٠ ) بعض وقائع اجتماع الحكومة الاسرائيلية ، والانتقادات التي تناولت مسألة الانضباط في الجيش الاسر انيلي ، نقال : « وجهت أمس انتقادات في جلسة الحكومة التي دار النقاش فيها حول الوضع في جنوبي لبنان ، ألى مستوى الانضباط في الجيش الاسرائيلي ، كما تمثل في المأدث الذي وقع بالقرب من صور والذي كان من نتيجته غقدان خمسة من جنود الجيش الاسرائيلي ٠

« ودعا وزير الدفاع في رده على هذه الانتقادات ــ دعا الوزراء الى ان يحكموا على عملية الليطاني بشكل متزن والا يبحثوها نقط في ضوء

الحادث المأساوى

« ولقد شيغًل الوضع في جنوبي لبنان أمس الحكومة في القسم الاول من جلستها (حيث خصصت معظم الجلسة لبحث مشاكل الآجور في المجال الاقنصادي ) . وقدم وزير الدفاع عيزر وايزمن ورئيس الاركان مردخاي غور تقارير عن الوضع على الطبيعة وشرحا خطة انسحاب الجيش الاسرائيلي ومواعيدها . كما تحدث رئيس الحكومة في هذا السياق عن الرسالة آلتي تلقاها في نهاية الاسبوع الماضي من السكرتير العام لسلامم المتحدة الدكتور كورت غالدهايم ، التي يطلب غيها من اسرائيل أن تسرع في سحب قواتها من جنوبي لبنان . كمَّا أبلغ بيغن الوزراء بمضمون رده

على غالدهايم ، « ثم جرى بعد ذلك نقائس حول حجم الضائر في اوساط السكان المدنيين في جنوبي لبنان ٤ ومقاييس هروب السكان من المنطقة والجهود التي تبذل لاعادة تعمير قراهم واعادتهم الى منازلهم . كما نوقش الحادث الذي وقع والذي غقد على اثره خمسة من جنود الحيش الاسرائيلي الدنين

اصطدموا بقوة من المخربين بالقرب من صور .

« وغيما يتعلق بهذا الموضوع ادلسي وزير العسدل شموئيل تمسير بملاحظات انتقادية موجهة الى مستوى الانضباط في الجيش الاسرائيلي ، كما يعكسه هذا الحادث . وتحدث وزير الدماع ورئيس الاركان امام الحكومة عن الجهود التي بذلت في السنوات الاخيرة لزيادة الانضباط في الجيش . واكد الاثنان على حجم قوات الجيش الاسرائيلي ، والمستوى الانساسي لقسم من جنوده الذين يشكلون عقبة بحسب كلامهما في طريق فرض الانضباط .

« وأكد وزير الدفاع في كلمته النتائج السياسية لعملية الجيـش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، وتأثيرها في شبكة العلاقات الشاملة في الشرق الاوسط ، واقترح على الوزراء ان يزنوا هذا في مقابل التقدير المتشدد الذي تردد بالنسبة للحادث الذي وقع بالقرب من صور ٠

« وأكد الوزير انه لا يمكن الاستهانة بالحادث ومغزاه ونتائجه المأساوية ، ولكن يستحسن الا ننجر الى تقييم عملية الليطاني فقط في ضوء هذا الحادث .

« وبصدد تبادل الرسائل بين السكرتير العام للامم المتحدة الدكتور كورت فالدهايم ورئيس الحكومة مناحم بيغن ، اشارت أمس مصادر مأذونة الى انه ليس هناك ، على ما يبدو ، تنسيق كاف بين سكرتير الامم المتحدة وبين قائد قوات الامم المتحدة في الشرق الاوسط ، الجنرال انزيو سيلاسفيو وأشارت المصادر نفسها الى أن حجم ووتيرة انسحاب الجيش الاسرائيلي قد تحدد من خلال تنسيق تام مع الجنرال سيلاسفيو وهو مشروط بقدرة قوات الامم المتحدة على الانتشار في المنطقة واحتلال القطاعات التي

وأورد مناحم راهط ( ٧٨/٤/١١ ) ما يلي : « قام أمس مجهولون بالقاء ثلاث قنابل يدوية على منزل عائلة اسلامية شيعية من قرية جويا في جنوبي لبنان .

« جرح في هذا الهجوم ثلاثة من أبناء العائلة ، الذين تلقوا معالجة طبية في عيادة الجيش الاسرائيلي في احد الاماكن المجاورة ، ولم يتم التعرف على المجهولين الذين القوآ القنابل .

« يبدو انه على الرغم من التفتيش المتشدد تنجح بعض العناصر المعادية في التسلل الى جنوبي لبنان ، وكما يبدو ان هؤلاء هم الذين قاموا بالهجوم أمس في قرية جويا .

« ان الخوف من عودة مخربين او مساعدين لهم في جنوبي لبنان مموهين بالسبكان البسطاء العائدين السي منازلهم يطارد الان السكان المسيحيين في جنوبي لبنان ، وقال الميجر سعد حداد قائد القوات المسيحية في جنوبي لبنان أن في تقديره توجد الان أوكار مخربين جديدة في جنوبي لبنان مكونة من اشخاص عادوا الى المنطقة عبر الحواجز مموهين كلاجئين عائدين الى منازلهم » .

وكتبت يديعوت احرونوت ( ٧٨/٤/١٣ ) تقول : « انتهك الهدوء الذى ساد نحو اسبوعين على الحدود الشمالية هذا الصباح من قبل المخربين ، الذين اطلقوا عدداً من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنات أصبع الجليل .

« لم يصب احد من هذه الصواريخ ، ولكن نجمت بعض الاضرار . « ويبدو ان هذه الصواريخ اطلقت من منطقة تقع وراء الليطاني وهي

تحت سيطرة المخربين .

« وتكثر مجموعات من المخربين في الاونة الاخيرة من الدخول الي المنطقة التي هي بأيدي الجيش الأسر أئيلي في جنوبي لبنان ، ويبدو ان المخربين يتسللون في مهام استعلامية وانهم يتأهبون لاستئناف اعمال التخريب مع خروج القوات الاسرائيلية من المنطقة .

« وقد اكتشفت أول أمس عدة الفام مزروعة على عجل في الطرق المؤدية الى المواقع التي أخلاها الجيش الاسرائيلي شمالي شرقي المنطقة . وقد اكتشف هذه الالفام سلاح الهندسة قبل فترة قصيرة من وصول الوحدات النروجية التابعة للامم المتحدة الى المكان . وقد تم تفجير الالغام وقذائف البازوكا بدون ان يصاب أحد منها .

« وقد قتل ليل أول امس جندي اسرائيلي نتيجة اشتباك مع مخربين في القطاع الفربي . والقتيل هو الرقيب ايلان كلير ( ٢٦ سنة ) -ن هرتسليا . ولم يدل المتحدث العسكري بمزيد من التفاصيل عن هددا

« ويوم أمس نشرت اسماء ثلاثة جنود قتلوا نتيجة انقلاب مجنزرتهم ٠ « وقد خسر الجيش الاسرائيلي في معارك جنوبي لبنان ١٩ جنديا وقتل أيضًا ١٤ اسرائيليا في حوادث وصدامات مختلفة : قتل ٤ منهم في كمين

للمخربين في اثناء نزهة بالقرب من صور ، وقتل ٣ في حادث بالقرب من تل حى ، وقتل ثلاثة أيضا في مجنزرة ٠٠٠ ورقيب من كريات شمونة في حادث تدهور تراكتور . وقتل ٣ مدنيين نتيجة القصف و « الكاتيوشا » في

المستوطنات المدنية في الشمال .

« وينجز الجيش الاسرائيلي الان استعداداته لتنفيذ المرحلة الثانية من الانسحاب يوم غد . والمنطقة التي ستخلى هي شريط بطول ١٢ كلم وعرض يتراوح بين ٣-٦ كيلومترات في مقابل الليطاني ، من جسر الخردلي شرقا وحتى جسر القعقعية غربا ، ومن جملة المناطق التي جلا عنها الجيش الاسر ائيلي بلدة الفندورية التي تشكل مفترق طرق مهم في شمالي

« وفي المقابل يتحصن الجيش الاسرائيلي في خط جديد يشمل عمليا جميع انحاء الجيب المسيحي في الشمال ويدافع عنها .

« وبرغم ذلك تسود مساعر المرارة والخوف في صفوف المسيحيين ٠ بل وحتى انه البارحة تظاهر نحو عشرين مقاتلا كتائبيا بثيابهم الميدانية وأسلحتهم عند مدخل السياج الطيب في المطلة وطالبوا باعادة البزات الميدانية والاسلحة الى ضابط مسؤول في الجيش الاسرائيلي . وهم

يقولون انهم طالبوا بهذا العمل كتعبير عن احتجاجهم على انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، وعلى ( ترك المنطقة بأيدي الجبناء النروجيين ) ، حسبما يسمون جنود الامم المتحدة .

« وقد استدعى المقدم يسرائيلي على الفور الى المكان وتحدث مع المقاتلين المسيحيين وطمأنهم بأن الجيش الاسرائيلي لن يتخلى عنهم . وقد نحح باقناعهم بالعودة الى وحداتهم .

« ووصل البارحة ايضا الى بلدة مرجعيون المسيحية وزير الزراعة اريئيل شارون حيث اجتمع الى اهالي البلدة ووعدهم بأن اسرائيل ستواصل

آلوقوف الى جانبهم .

« كما وإن شعورا من الاستياء يسود صفوف القرويين الشيعة بسبب انسحاب الجيش الاسرائيلي . وبرغم ذلك يفضل هؤلاء السكان ، عندما سيخرج الجيش الاسرائيلي من المنطقة ، أن توضع تحت سيطرة الامم المتحدة \_ وليس تحت سيطرة القوات المسيحية . والواقع ان الشبيعة هم ايضا يشككون في قدرة قوة الامم المتحدة على مواجهة المخربين،

« وقد بعث مراسلنا من نيويورك ، أهرون شمير ، ببرقية جاء فيها ان الامين العام للامم المتحدة يعتزم مغادرة النمسا يوم السبت للتوجسه الى لبنان واسرائيل للوقوف عن كتب على تنفيذ مرحلة الانسحاب الثانية للجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان التي ستبدأ غدا الجمعة كما هـو

« وقال متحدثون في امانة سر الامم المتحدة ان غالدهايم سيجري محادثات مع زعماء لبنان ومع زعيم م.ت.ف. ياسر عرفات . وبعدها يغادر بيروت الى اسرائيل حيث يلتقى في القدس مع وزير الدفاع عيسزر

وقال يهوشواع حلميش (يديعوت احرونوت ١٦ - ١ - ٧٨ ) عن علاقة انفجار الوضع الامنى في بيروت بالعملية الاسرائيلية في الجنوب : « عدد كبير من القتلى واضرار مادية غادحة ، تلك كانت نتيجة الآيام الخمسة من المعارك ، في الاسبوع الماضى ، بين المسيحيين والمخربين الفلسطينيين

والمؤسسات الاسلامية اليسارية في بيروت . « ٨٠ قتيلا واكثر من ٢٧٠ جريحا \_ كان حصاد الدم في المعارك التي دارت رحاها في منطقة الحي الاسلامي الشياح والحي المسيحسي المحاور له عين الرمانة .

واغلب المصابين هذه المرة كانوا من المسيحيين ، ذلك أن القوات السورية ، التي وضعت بين الحيين المسيحي والاسلامي لتحقيق وقف اطلاق النار \_ انضمت عمليا للمعارك الى جانب المخربين الفلسطينيين وراحت تقصف بالمدنعية الثقيلة منطقة عين الرمانة . وقد أتهم بعسض الزعماء المسيحيين ، وعلى راسهم زعيم الكتائب بيار الجميل والرئيس السابق كميل شمعون ، السوريين بتأييدهم المكشوف للمخربين الفلسطينيين وازاء ذلك تحدد في اتفاق وقف اطلاق النار الذي امكن التوصل اليه مساء يوم الخميس ، أنّ يبتعد السوريون عن المنطقة التي تدور فيها المعارك ، المؤلفة أساسا من قوات سورية ) .

« والمسيحيون يفهمون بحق ان سوريا التي حاولت في الماضي المحافظة على حيادها في النزاع بينهم وبين الفلسطينيين والقيام بدور الشرطي وحسب حد تحولت الى حليفة لمنظمة التحرير في اعقاب مبادرة السلام الساداتية ، انها تقف الان في جبهة واحدة مع الفلسطينيين ضد النادات . لذلك فان سوريا لن تسمح بالحاق الاذى بموقف الفلسطينيين في لبنان ، وعلاوة على ذلك : فان الجيش السوري بعدما امتنع عن الدفاع عن المخربين الفلسطينيين في جنوبي لبنان في اثناء هجوم الجيش الاسرائيلي مخافة التورط في حرب ضد اسرائيل حسمى دمشق الان الى اثبات انها لم تحن الفلسطينيين وان السوريين على استعداد لان يقفوا الى جانبهم في الاستباكات مع المسيحيين ، وموقف السوريين هذا يشجع الفلسطينيين والمؤسسات الاسلامية اليسارية التي تؤيدهم ، ونتيجة ذلك يكاد يكون من المؤكد ان تستأنف الاشتباكات الدامية على نطاق واسع في لبنان » ،

وتحدث حفاى اشد (داغار ٢١/٤/١٩) عن علاقة احداث لبنان المراع العربي الاسرائيلي ، غقال : « في لبنان طرف الخيط لخلق ظروف مسبقة ضرورية ، يستحيل دونها التقدم نحو حل غعلي للنزاع الشرق الوسطي ، وأولها اتفاق بين الدول العظمى ، أو حل وسط عملي يتيح لها التحرك سوية دون الاصطدام (تعايش) ، والثاني هو معالجة جذرية للمشكلة الفلسطينية أي مشكلة ربع مليون لاجيء غلسطيني هربوا الى جنوبي لبنان من (اسرائيل الصغيرة) ويريدون العودة اليها ، واليها غقط (الى بيوتنا وأراضينا) ، وهم البنية التحتية لمنظمات المخربين ، أن أقامة ربع مليون غلسطيني في لبنان تسبب هدما بطيئا للبنان ولكنه أكيد ، ولن تقوم له قائمة أذا استمروا في الاقامة على أرضه ، كما أن استمرار اقامةم غيه من شأنه أن يسبب \_ أن عاجلا أو أجلا \_ حربا جديدة شاملة في الشرق الاوسط ، ستجر اليها الدول العظمى ،

« وغيما يلي العوامل المحتملة لهذه العواقب المترابطة : اولا ، لسن توافق منظمات المتربين على اتفاق سلام او على تقدم نحو اتفاق اسرائيلي حمصري . وكلما كثرت الاحتمالات لتحقيق اتفاق كهذا ، زادت منظمات المخربين بزعامة م.ت.ف، وياسر عرفات الضربات الهدامة ، والقتل ونشر الرعب داخل الاراضي الاسرائيلية وخارجها ... ثانيا ، ان مثل هذه الضربات ستجبر اسرائيل على الرد باستخدام قوتها العسكرية ( الورقة الوحيدة التي تملك للدفاع عن وجودها وأمنها في مواجهة ... ) . ثالثا ، لن يعود اللاجئون الى يهودا والسامرة وقطاع غزة ولن يكتفوا بهذه الاراضي ... لان (بيوتهم واراضيهم ) ليست موجودة هناك ، انهم يريدون العودة الى المنطقة الساحلية ، والجليل والقدس ، وما دام اللاجئون الفلسطينيون على أرض لبنان فسيواصلون العمل ضد ( اسرائيل الصغيرة ) داخل حدود ( الخط الاخضر ) والتي يعتبرونها ( وطنهم السليب ) وسترد

وان توضع في مكانهم وحدة سعودية ووحدة سودانية من « قوة الردع » العربية الموجودة في لبنان •

« قد استجأب زعماء دمشق لهذا المطلب في أعقاب تهديدات زعماء الكتائب بأنهم سيأمرون رجالهم بشن حرب شاملة . والسوريون ، الذين يرون انفسهم مسؤولين عن الهدوء والامن في لبنان ، يسعون الى منع المدد المعارك واستئناف الحرب الاهلية .

« وفي هذه الاثناء اصدرت الحكومة اللبنانية برئاسة سليم الحص بيانا ترغع غيه المسؤولية عن سلطات دمشق بصدد القصف الثقيل على عين الرمانة والخسائر التي حلت بسكانها المسيحيين ، وقد القت حكومة الحص في البيان التبعة على ( التنظيمات المسيحية غير المنضبطة ) ، وقالت انها هي التي امرت قوات الردع ( اي القوات السورية ) بوضع حد للاشتباكات .

« ومن الواضح ان نشر هذا البيان لم يأت الا في اعقاب ضغط مارسه السوريون على حكومة بيروت ، الخاضعة عمليا لسيادة زعماء دمشق . وبأي حال فان الاطراف المتنازعة في لبنان تتبادل التهم في تحمل مسؤولية اشتعال النار في بيروت في الاسبوع الماضي . ويزعم زعماء مسيحيون بأن المخربين الفلسطينيين ، الدذين هزموا في جنوبي لبنان ويتخوفون الان من تضعضع موقفهم في لبنان \_ يسعون الى اظهار القوة ولذلك غانهم لا يرتدعون ايضا عن عمليات من شأنها ان تؤدي الى استئناف الحرب الاهلية .

« وتزعم المؤسسات الاسلامية اليسارية المؤيدة للمنظمات الفلسطينية في مقابل ذلك ، ان الجهات المسيحية المعادية للفلسطينيين تسعى الى الفاء جميع الاتفاقات التي وضعت في الماضي بين السلطات اللبنانية ومنظمة التحرير والتي تسمح بنشاط المنظمات الفلسطينية في لبنان .

« وصحيح انه من الصعب تحديد من هي الجهة التي اشعلت النار في بيروت في الاسبوع الماضي ، الا انه من الواضح ، ان المعارك التي دارت في المدينة هي جزء من انعكاسات عملية الجيش الاسرائيلي ضد المخربين الفلسطينيين في جنوبي لبنان ،

« وفي اعقاب قرار مجلس الامن الذي يحدد بأن قوات الامم المتحدة سوف توضع في مكان القوات الاسرائيلية \_ يعود زعماء المخربين وعلى رأسهم ياسر عرفات ، ليوضحوا عزمهم على العودة لاحتلال المواقع التي كانوا يستولون عليها من قبل في لبنان .

« وقد رد الزعيم المسيحي كميل شمهون الذي كان رئيسا للبنان خلال السنوات ٥٢ — ١٩٥٨ على ذلك بالقول: ان « اتفاق القاهرة » ( الاتفاق الذي وقع بين الحكومة اللبنانية وم،ت،ف، علم ١٩٦٩) قد مات ولا يمكن الان احياؤه، وقد اقترح شمعون على حكومة بيروت دعوة مجلس الامن الى الانعقاد للنظر في تدهور الوضع في لبنان ( بسبب الوجود المسلح الغريب ) ، ( المقصود : المخربون الفلسطينيون وقوات الردع العربية

اسرائيل على ذلك ، كما ذكرنا ، وهكذا دواليك .

المرابيل على الساس النسزاع الفلسطينيين في لبنان هم اذن اساس النسزاع الاسرائيلي العربي ، ومن المحتمل ان يسببوا نشوب حرب شاهلة في الشرق الاوسط ومواجهة بين الدول العظمى ، لذلك غان ( المعالجة الجذرية ) لهذه المشكلة لن تكون الا اذا نقل معظمهم الى سوريا والعراق ( وهاتان الدولتان تعتبران نفسيهما بأنهما تحملان راية الحرب من أجل تحرير غلسطين ، بهدف ضمها في اخر الامر الى دولة ( الهلال الخصيب ) الموحدة ، بحسب رؤيا ( البعث ) . . . ) ، وأما الاخرون غيجب نقلهم الى الاردن ( الضفة الشرقية ) والباقي الى اسرائيل ومناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة ، ضمن اطار ( جمع شمل للعائلات ( حقيقي ، في نهاية المسار وليس في بدايته ،

«ان مثل هذا الحل الجذري غير ممكن الا بالمشاركة الفعالة لجميع الاوساط التي ستسيطر في الواقع على أرض لبنان وعلى جميع قواعد منظمات المخربين وم مت ف وقياداتها ، سواء في مخيمات اللاجئين او في بيروت وهذا الحل غير ممكن الا باشتراك حكومة لبنان ذات السيادة وبمساندة ائتلاف بين الدول العربية والدول العظمى يفضله على حسرب شاملة في الشرق الاوسط وربما خارجه ايضا ، وليس بالامكان اقامة مثل هذا الائتلاف ، لكي يكون قادرا على العمل من أجل مثل هذا الهدف الصعب والخطير ، الا اذا كان مقتنعا بأن البديل سيكون أكثر صعوبة وخطورة : حرب دفاعية تخوضها اسرائيل ، وتستخدم فيها قوة الجيش الاسرائيلي .

« وبغض النظر عما كانت عليه النوايا الاصلية لقادة م. ت. ف. عندما قرروا اغتيال يوسف السباعي والقيام بالعملية الفتاكة الناجحة على طريق الشباطيء في قلب (اسرائيل الصغيرة) ، غان نتائج (عملية الليطاني) اهم من النوايا الاصلية للذين خططوا لها . فهاتان العمليتان هما اشمعار تحذيري خطر . وهما الخطوة الاولى ، وليست الاخيرة \_ في الردود المتعاقبة التي يجب محاولة كبحها قبل فوات الاوان . وتقدم المفاوضات الاسرائيلية \_ المصرية لن يكبحها . بل على العكس ، سيزيدها اشتعالا ، كما ان بداية هذه المفاوضات هي التي حركتها .

« في لبنان الآن طرف خيط ، بالامكان رغعه وشده بقوة ، وأمام غرنسا الآن غرصة لفتح صفحة جديدة في نفوذها في الشرق الاوسط وبالتالي في الساحة الرئيسية للسياسة العالمية والصراع بين الكتل ( السي جانب الساحة الاغريقية ، التي كان تدخل غرنسا غيها حتى الان مفيدا جدا ) .

وستضيع فرنسا هذه الفرصة اذا ما اخذت مكانها في الطابور الطويل للذين يستجدون م.ت.ف. غفي هذا الطابور لن تحتل مكانا مرموقا ومفيدا . وستسبقها في الدور السعودية ، كمصدر لا ينضب لدفع (رسوم الحماية ) لقادة الارهاب الفلسطيني واليساري ، ( تماما على غسرار ( الجريمة المنظمة ) العالمية ) .

وسيسبقها أيضا الاتحاد السوفياتي ، كمزود رئيسي للسلاح والتدريب العبسكري الآني ،

« على أي حال ، تستطيع غرنسا القيام بدور رئيسي اذا ما حاولت انقاذ لبنان في اللحظة الاخيرة من الدمار المحتم ، هذا اللبنان الذي يمكن أن يصبح احد معاقل الديمقراطية والتسامح الديني والطائفي في الشرق الاوسط ، والذي يرضع من الحضارة الفرنسية وتواجدها في السشرق الاوسط . غاذا كانت غرنسا تريد القيام بدور مفيد ومرموق في تحقيق السسلم العالمي ومن اجل تقدم الحضارة الغربية ، غهذا هـو الدور الذي تستطيع القيام به هنا والان : انقاذ لبنان من م.ت.ف، ليس من اجل اسم ائيل ، ولكن من أجل نفسه .

« على فرنسا القيام بهذا الدور ، الى جانب الولايات المتحدة « على فرنسا القيام بهذا الدور ، الى جانب الولايات المتحدة وسائر دول اوروبا الغربية ، لمنع حرب شاملة في الشرق الاوسط ، وليس فقط من أجل مساعدة اسرائيل . . . ولكن اشتراك الغرب وحده لا يكفي . من المستحيل انقاذ لبنان من الدهار دون موافقة الاتحاد السوفياتي ودون التنسيق معه . وستقتضي الحاجة التغلب على استمرار دمار لبنان من قبل سوريا والعراق ، اللتين تحاربان بعضهما البعض على دمار لبنان من قبل سوريا والعراق ، اللتين تحاربان بعضهما البعض على

أرض لبنان بصورة مباشرة وغير مباشرة .

« ان المشكلة الاساسية المطروحة على جدول اعمال الشرق الاوسط هي كيفية انقاذ لبنان من الدمار الناجم عن استمرار نشاط م.ت.ف. الحربي واستمرار حرب سوريا — العراق على أرضه . وتحتاج عملية الانقاذ الدولية هذه قوة عسكرية غعالة ( قوة الامم المتحدة ) التي تكبح نشاط م. ت. ف. العسكري ، وليس كحل سياسي لصميم المشكلة ، وانما كشرط مسبق وضروري لاستمرار المفاوضات الاسرائيلية العربيسة والسوفياتية — الاميركية ( باشتراك غرنسا وأوروبا اذا ما توقفت عن دعم م.ت.ف. واهدافها التصفوية نحو اسرائيل بصورة غير مباشرة ) .

« ان كل حل لمشكلة لبنان والنزاع العربي الاسرائيلي بأسره غير ممكن دون تسوية بين الدول الكبرى والدول العربية من أجل نقل اللاچئين من لبنان الى دول عربية آخرى ، وجزء منهم الى اسرائيل ايضا ، في اطار اتفاق سلام شامل ينفذ على امتداد الفترة الانتقالية التدريجية والمراقبة . ففي جنوبي لبنان طرف الخيط لهذا المسار . والمشكلة الكبرى هي اذا كان جميع القادرين على رفعه والملزمين بذلك ، سيفعلون » . وعن تطور الوضع في لبنان ، كتب شموئيل سيغف ( معاريف

٥٢/٤/٢٥) يتول: « ان الاتفاق الذي احرز هذا الاسبوع في لبنان بين زعماء الكتل البرلمانية الاربع عشرة المهمة بشأن منع نشاط ( الجماعات المسلحة ) ، بهدف القضاء على وجود منظمات المخربين داخل اراضي الدولة ، يشكل اكثر من ( اعلان مبادىء ) ، بل وثيقة حكومية ملزمة . وعلى اي حال ، غان كون الاتفاق قد جاء بعد شهر من عملية الجيش الاسرائيلي في لبنان ، يشير الى اتجاه للتخلص في المستقبل من ( اتفاقية القاهرة ) ، التي بفعلها يتحرك المخربون على ارض لبنان .

« وفي الحقيقة ان وجود الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان خلق خلفية للاتفاق الجديد ، الذي توصل اليه قاده الكبل البرلمانية المهمة ، وخلال الحاديتهم مع المخاتير ووجهاء القرى شجع ضباط الجيش الاسرائيلي سكان الجبوب على تنظيم صفوفهم للدفاع المحلي لمنع عوده المخربين الى قراهم ، فأعمال الترميم التي بداها الجيش الاسرائيلي ، والمساعدات الطبيسة والاخرى التي قدمها للسكان المدنيين والجلاء التدريجي للوحدات الاسرائيلية كل هذه اقنعت سكان الجنوب ، بان اسرائيل لا تسمى الى توسيع حدودها حتى نهر الليطاني ، وانها هي مصممة على رأيها لمنع ضرب مستوطناتها الحدودية في المستقبل ، عندها استخدم وجهاء القرى الشيعية الضغوط على زعمائهم الوطنيين ، للعمل من أجل تغيير الاتفاقات التي بمفعولها المام المخربون في لبنان خلال السنوات التسع الاخيرة ، وهكذا نشأ اللقاء بين الياس سركيس (مسيحي — ماروني ) ، وبين رئيس الحكومة السابق صائب سلام ( مسلم — سني ) ورئيس البرلمان كامل الاسعد ( مسلم — شيعي ) — هذا اللقاء الذي شق الطريق الى ( اعلان المبادىء ) ذي النود الستة .

« ان ترجمة اعلان المبادىء هذا الى اللغة العملية مشروطة الان بالتعاون بين جهتين ، سوريا والحكومة اللبنانية ، ومن بسين هاتين الجهتين تكتسب دمشق الاهمية الكبرى . . ولكن من الناحية العملية هناك شك غيما اذا كان في مقدور الحكومة اللبنانية الجديدة غرض ارادتها على سوريا دون تقويض ميزان القوى الداخلي في بلد الارز من جديد . .

« على اي حال شكلت عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان لدى الرئيس سركيس ( الحافز ) لتعجيل نقل السيادة في بلده الى حكومته ، فعملية الليطاني كانت بمثابة علاج بالصدمة بالنسبة لزعماء لبنان ، والحقيقة هي انه لدى تجدد المعارك بين المسيحيين والمسلمين في شوارع بيروت في الاسبوع الماضي ، حذر سليم الحص رئيس الحكومة المسلم وليس غيره ، قادة القوات السورية في بلده : ( اما ان تضعوا حدا لسفك الدماء ، واما ان نطلب منكم العودة الى دمشق ) . وحتىوان لم يتوقع أحد من قادة سوريا الاسراع في غهم مغزى هذا التلميح ، فانه لولا عملية الجيش الاسرائيلي لما تجرأ رئيس حكومة لبنان على اسماع مثل هذا الكلم .

« ان لبنان يدرك بالطبع ان الوجود السوري في بلده يخدم اهداف الجيش السوري الستراتيجية . وحقيقة ان حكومة دمشق أوضحت خلال الايام الاخيرة ان بقاع لبنان يشكل بالنسبة لها خط الدفاع الامامي عن دمشق ، لهو دليل على ذلك .

« يدرك الرئيس سركيس ايضا ان حكومة دمشق تؤخر عن عمد اعادة تنظيم الجيش اللبناني ، للمحافظة على ديمومة الاعتماد اللبناني على الوجود السوري ، لذلك فان ( اعلان المبادىء ) الذي تم الاتفاق عليه هذا الاسبوع لا يأتي على ذكر جلاء القوات السورية عن لبنان ، فبدلا من ذلك يكتفي زعماء الطوائف المختلفة بنزع الاسلحة من منظمات الارهاب الفلسطينية ، أو تغيير شروط ( اتفاقية القاهرة ) على الاقل ، ولكن من أجل تحقيق هذا الهدف المحدود سيكون لبنان بحاجة الى تعاون مع حكومة دمشق ، فاذا تعاونت سوريا في كبح نشاط منظمات الارهاب الفلسطينية ، ميتعاون المسيحيون في نزع اسلحة الميليشيات المسيحية ، وبذلك تشق الطريق الى اعادة السيادة اللبنانية على أرض الدولة بأسرها .

« بالطبع ، يتابعون في اسرائيل عن كثب الخطوات التي ادت الى ( اعلان المبادىء ) ، ولكن هذا سيختبر قدرة حكومة لبنان على ترجمة هذا الاعلان الى لغة العمل ، غاذا حاولت حكومة بيروت غرض ارادتها على منظمات المخربين ، ستكون جديرة بالتعاون من جانب قوات الامم المتحدة ، المنتشرة في المنطقة ، ومن جانب كل جهة ، لها مصلحة في الهدوء والامن على امتداد الحدود اللبنانية \_ الاسرائيلية » .

وأوردت هآرتس ( ٧٨/٤/٢٦ ) ما يلي : « في اعقاب حادث عبور ستة جنود ومواطن خط قواتنا في جنوبي لبنان بتاريخ ٥ نيسان — ابريل ، جرى تحقيق بأمر من قائد منطقة الشمال ، وقد نقلت نتائج التحقيق الى المدعي العام العسكري الرئيسي ، الذي أمر باجراء تحقيق استكمالي ، واستنادا الى نتائج هذا التحقيق امر المدعي العام العسكري الرئيسي باصدار قرار اتهام بحق ضابطين احدهما برتبة مقدم والثاني برتبة ملازم أول ،

« وصرح الناطق العسكري يوم أمس انه ( نسبت الى الضابطين تهمة الاستهتار في تأدية الواجب ، حسب المادة ١٢٤ من قانون — ١٩٥٥ وقدم قرار الاتهام بواسطة المدعي العام العسكري الرئيسي الى المحكمة العسكرية الخاصة وستبدأ المحاكمة قريبا ) .

« وقد حكم على الجنديين اللذين كانا يوم الحادث عند الحاجز فور انتهاء التحقيق الانضباطي ، بالسجن ٣٥ يوما لكل منهما ، أما بالنسبة للمواطن الذي انضم الى السيارة فقد فتح ملف تحقيق من قبل شرطة اسرائيل .

« وقد وافق رئيس الاركان على استنتاجات المدعي العام العسكري الرئيسي » . وذكر المراسل العسكري لهآرتس ( ٧٨/٥/١٠ ) ان « النفقات

المباشرة لعملية الليطاني حتى اليوم بلغت اكثر من نصف مليار ليــرة

« وقد اجرى حساب النفقات في الاونة الاخيرة رجال المال والموازنات في أجهزة الامن ، والمقصود هنا هو النفقات المباشرة فقط وليس النفقات غير المباشرة التي ما من شك في انها ستؤدي الى زيادة الرقم ، « وتقرر في وزارة الدفاع عدم التقدم الان الى الحكومة بطلب

المحصول على ميزانية اضافية .

« والنفقات غير المتوقعة ستضايق الجيش الاسرائيلي في نشاطاته المختلفة ، ويقول رجال مال في اجهزة الامن انه في نهاية المطاف ، وخصوصا بسبب التضخم الذي سيكون اكبر من تقديرات وزارة المال ، لن يكون أمام وزارة الدفاع من مناص الا أن تتقدم بميزانية أضافية في منتصف السنة المالية » .

ونقلت هآرتس ( ٧٨/٥/٩ ) عن يتسحاق رابين ما يلي : « قال عضو الكنيست يتسحاق رابين لدى انتهاء جولة قام بها في جنوبي لبنسان وزار خلالها بعض النقاط وتحدث الى سكان لبنانيين وضباط وجنود أن الجيش الاسرائيلي نفذ المهمة التي أوكلت اليه بمحاربة المخربين .

« وقال السيد رابين الذي رافقه كبار ضباط من القيادة الشمالية ، انه في الحرب مع المخربين لا توجد عملية واحدة ونهائية ، بل ثمة عملية متواصلة . واشار رئيس الحكومة السابق الى انه كان من الواضح منذ الداية ان المخربين سيعودون الى المنطقة .

« وهو يرى انه بدون حل سياسي لن يتم التوصل الى حل دائم الا بواسطة القوة العسكرية ، بيد ان الامل هو في ان تتمكن الامم المتحدة من الحد من دخول المخربين ـ حتى وان لم تتمكن بالتأكيد من منعهم .

« وبالتالي اكد وجود التزام إسرائيلي بوجود المسيحيين في جنوبي المنان ، كما واننا سيضطر في المستقبل الى البحث عن سسبل للتعاون

واجرت عال همشمار (ملحق خاص بيوم « الاستقلال » ، ١٠/٥/١ / ٧٨ ) حديثا مع الجنرال مردخاي غور في اعقاب اعتزاله رئاسة الاركان الاسرائيلية ، جاء فيه : « \_ انتضت اربعة ايام الى ان دخلت الشرطة المسكرية في جنوبي لبنان الصورة وكانت اربعة ايام حرجة ،

« غور : لم تكن حرجة ، لانه خلال هذه الآيام الأربعة لم نكن نعرف

اذا كنا سنبقى هناك ام لا .

« \_ ولكن من ناحية اعمال السلب لقد كانت هذه الايام حرجة .

« غور : أنني أعرف ذلك . « \_ لنفترض أن هذه ليست هي الحرب الاخيرة ، كيف يمكن أعداد

شماب اسرائيلي لكي يلتقى بالسكان في ظروف من القتال ؟ « غور : ان الجمهور الذي قاتل في عملية الليطاني كان مهيئا بصورة الساسية ولكن ليس بالتفاصيل ، وخلاصة القول : ان هذا الجمهور المدني الذي قاتلنا بينه ، هو جمهور مدنى يستضيف المخربين منذ عشر سنوات

وهؤلاء سكان مدنيون كان من المعسروف عنهم انهم يقدمون المساعدات الفعالة للمخربين . وهذه حقيقة تاريخية . . . وانا عندما كنت قسائدا للمنطقة ( الشمالية ) قصفتهم لمدة سنتين ونصف . وبعد المسنجة التي وقعت بالقرب من الهيفيم قصفت اربع قرى جوا وبرا بدون اية موافقة . هل تعلمون كم قرية وبلدة قصفت من الجو والبحر من اجل المحافظة على بيت شان ؟

« \_ بدون تمييز ؟

« غور : أي تمييز ؟ ماذا فعل سكان اربد عندما قصفتهم ؟ ولكن في ذلك الحين كان ذلك قريبا من بيت شان ، وماعوز حاييم وبيت الفا \_ في ذلك الحين بدا لكم الامر طبيعيا ، فالجيش الاسرائيلي يحتفظ بطائرتين في الجو ، تطلق عليهما النار ؟ \_ وعندها يقوم بالقصف ، ماذا جرى لكم ؟ هل تنسون التاريخ ؟

« ـ ان بلاغاتنا العسكرية كانت تتحدث دائما عن اسكات مصادر النيران وضرب اهداف المخريين .

« غور : احقا . . الا تعرفون ، ان غور الاردن بأسره اصبح خاليا خلال حرب الاستنزاف ؟

« \_ معنى ذلك ، انك تتحدث عن القصف والمقصود هو اننا فعلنا

ذلك دون تمييز .

« غور : أنا لا أملك ذاكرة انتقائية . أنني أخدم في الجيش منذ ثلاثين سنة كاملة . أو لست مدركا ، لما فعلناه طوال هذه السنين ؟ ماذا فعلنا على طول القناة ؟ لقد صنعنا مليونا ونصف مليون لاجيء . احقا ، اين تعيشون ؟ أنكم تتدبرون الامور طبقا لرغبتكم الآنية ؟ قصفنا الاسماعيلية ،

تعيشون ؟ انكم تتدبرون الامور طبقا لرغبتكم الآنية ؟ قصفنا الاسماعيلية ، والسويس وبور سعيد ، وبور غؤاد ، مليون ونصف مليون لاجىء ، وغجأة ماذا جرى ؟ نجلس بالقرب من الحدود في كريات شمونه ، ومنذ عشر سنوات ونحن لا نستطيع السير ليلا ، ما الذي جعل سكان جنوبي لبنان يصبحون غجأة ابرارا الى هذه الدرجة ؟ انهم كانوا يعرفون ماذا كان يفعل المخربون ، ولقد ساعدوهم قبل العملية وبعدها ، واستقبلوهم استقبال الانطال .

« \_ يعنى كلامك ، أن هؤلاء السكان يستحقون العقاب ؟

« غور : ككل شيء ، وحتى لم يكن عندي شك في ذلك في لحظة واحدة ، انكم تسألونني عن سكان الناقورة التي كانت تطلق من عندهم صواريخ كاتيوشا على نهاريا ، وكان المخربون يعيشون بينهم ؟ لقد شاهدت بالنظار ، كيف يجلس المخربون في البيت المركزي ذي الجدار الاخضرويتغذون من السكان حولهم .

« ــ الم تقل في تعليماتك للجيش الاسرائيلي أنه يجب التمييز بين السكان وبين الاشخاص الذين نريد ضربهم ؟

« غور : انا لا اكذب على نفسي . لقد اعطيت هذه التعليمات الى الجيش بأسره ، وعندما اصدر أمرا للجيش الاسرائيلي بالدخول الى منطقة مأهولة ، واوافق على المذهب القتالي ، فأنني اعرف ما افعل ، وكل

ما يجب على المحافظة عليه هو مواجهة ظاهرة اقتلت وورثت ايضاءاى مواجهة اعمال السلب ، وأنا شخصيا حرصت على ذلك طوال أيام حياتي ،

« ان قرار الدخول بمثل هذه القوة الى جنوبي، لبنان كان قـرارا سياسيا \_ ستراتيجيا . وعندما سمحت ليانوش ر مفائيل ايتان ] باستخدام الطائرات والمدنعية والدبابات ، كنت أعرف ما انعل ، وعندما قات ليانوش : آدخل الدبابات الى مارون الراس بأسرع ما يمكن وأضربهم عن بعد قبل أن يصل الرغاق الى قتال مواجهة معهم ، الم أكن أعرف ما اغعل ؟ انا الذي اصدرت هذا الامر . وهل كانت عملية الليطاني هي المرة الاولى التي اصدرت غيها امرا كهذا ؟ ثلاثون سنة ، منذ حرب التحرير وحتى اليوم ، ونحن نقاتل ضد السكان الذين يعيشون في القرى والمدن ، والسؤال الذي يرافقنا دون انقطاع وكل مرة من جديد : هل نضرب المدنيين أم لا ؟ أن اغضل درس تلقيناه كان مع المجموعة التي نفذت المذبحة في الباص كانت لدي معلومات ، وكانت لدى خطّة . ولكننا قرّرنا في نهاية الامر انتهاج خطة اخرى ، من اجل عدم اصابة السكان ، لقد دفعنا الثمن على الفور . دفعنا دماء ٣٦ قتيلا ومائة وكذا حريحا .

« \_ متى تقرر التقدم حتى الليطاني ؟

م « غور : كانت هناك مرحلتان . استهدفت المرحلة الاولى ضرب منشات المخربين على عمق ١٠ كيلومترات والتوصل نتيجة لحجم العملية الى اتفاق ، حيث ان الشريك الاساسي من الناحية الرسمية كان من المفروض أن يكون الحكومة اللبنانية مع كل ما تمثل ، بما في ذلك قـوات الردع . ومنذ البداية اخذنا بالاعتبار المكان رغبتهم في ادخال الامم المتحدة ، لان آدخال الامم المتحدة الى جنوبي لبنان قد طرح في الماضى عشــرات المرات . وفي الحقيقة ان النقاش تركز حول ما أذا كان هناك احتمال لموافقة الامم المتحدة على وضع قواتها على الليطاني أم لا . انني أعرف: فكرت اننا أذا ما وصلنا الى الليطاني ، فأنهم سوف يضعون قوات على الليطاني . وقد تشكك الكثيرون بذلك واعتبروه وهما .

« كانت المرحلة الثانية التقدم نحو الليطاني . وتم الاتفاق على ذلك ظهر يوم السبت فقط خلال لقاء مع رئيس الحكومة . وبدأت العملية خلال ليلة الثلاثاء والاربعاء . وانتهت المرحلة الاولى مساء الاربعاء . وخلال أيام الخميس والجمعة والسبت جرت مناقشات واخذت تنتشر شائعات حول دخول قوآت الامم المتحدة ، واتضح قبيل مساء السبت ، انه سيصدر كما يبدو قرار عن مجلس الامن ، وان الرئيس (كارتر) لا ينوى الانتظار حتى قدوم بيغن . اقترحت التقدم حتى الليطاني ، من أجل أنشاء أساس اغضل لقوات الامم المتحدة ،

« \_ هل غوجئت الحكومة من ان الرئيس الاميركي يتحرك دون تنسيق

(مع اسرائيل) ؟

« غور : اننى لا استطيع التكلم باسم الحكومة . غهذا الاحتمال كان واردا طوال الوقت . والحقيقة اننا اتخذنا قرار التقدم الى الليطاني قبل أن تكون هناك نتائج نهائية . وكان هناك شعور بان الأميركيين سيقومون

منشاط حثيث كما يبدو قبيل زيارة بيغن . وهنا كان بالامكان التفكير بالطبع فيها اذا كان بيفن مضطرا للسفر أم لا .

« \_ هل يتوجب على اسرائيل مواصلة الابقاء على الجيوب

« غور : ان اسرائيل ليست هي التي تحتفظ بالجيوب المسيحية . ولكن نتيجة الحرب الاهلية والجدار الطّيب نشأ التزام ، والحكومة أعلنت عن هذا الالتزام اكثر من مرة . فمن الناحية الادبية والسياسية ايضا لا نستطيع السماح بأخفاء هذه الحيوب . فأذا ما عادت الحكومة اللبنانية الى ممارسة سيادتها في الجنوب ايضًا ، ونامل في ان يصبح ذلك واقعيا ، ستضم الحيوب المسيحية الى السيادة اللبنانية ، وسيتم استيعاب القوات العسكرية المسيحية من جديد كجزء من الجيش اللبناني .

« \_ إن استئناف حكومة لبنان للسيادة يعتبر ، في هذه المرحلة ، على الاقل وضعا نظريا ؟

« غور : حسنا ، ستبقى المشكلة معلقة اذن .

« \_ ولكن السؤال هو \_ ماذا سنفعل نحن ؟ هل سنبقى نحافظ

على البنية التحتية لهذه المنطقة طوال السنين ؟

« غور : لا تحاولوا وصف ما ستكون عليه التطورات بصورة بديهية . انكم تتحدثون عن سنوات . وقد تحل الشكلة خلل شهرين . ولكن لنفترض أن ذلك لم يحدث \_ ما يضير ؟ أننا نعيش مع الجيوب منذ سنتين . انني موافق على أن هذا ليس حلا سياسيا ، غالحل هو أن تسيطر حكومة لبنان على أراضيها . ولكنها أذا كانت غير قادرة على ذلك ، فليست عندنا مشكلة اذا ما واصلنا العناية بالحيوب .

« \_ هل ادت عملية الليطاني بحد ذاتها الى القضاء على احتمالات

صرب مستوطنات الشمال ؟

« غور : ان أحدا لا يستطيع اليوم النظر الى النتيجة بصورة تشكيكية وقاطعة . اننى أؤمن شخصيا آنه نشأ أساس جديد في الجنوب ، ادى بالفعل الى توقف نشاط المخربين بدرجة كبيرة . فالفسرقاء الرئيسيون يريدون ذلك : الامم المتحدة والسوريون والحكوم قل اللبنانية . بقى المخربون ، الذين تسود بينهم المشاحنات ، وليس من قبيل الصدغة اننا سمعنا منهم عبارات مثل: سنكون مستعدين للبحث في تغيير اتفاق القاهرة بعد استكمال الانسحاب الاسرائيلي ، فقوة العملية اجبرت الجميع على اجراء حساب نفس . واذا ما عولج الوضع الان ( سياسيا ؟ بصب ورة سليمة ، سيكون هناك وقف اطلاق نار واقعى .

« \_ فيما عدا المخربين كانت الاطراف جميعها مهتمة بتسوية حتى قبل العملية . الم تخدم هذه الضربة القوية المخربين ؟ لقد زدنا عندهم الدافع لخلق احداث اخرى ، من شانها ان تجعلنا ننحدر الى الحرب .

« غور: ان هذا هو سؤال دائم ، غهو يواجهنا منذ ان نشرت م · ت . ف . ميثاقها . فهو لا يتحدث عن ان قادتها سيعملون على انهيار الدولة وحسب ، وأنما أيضا عن الستراتيجية ، وتنص استراتيجيتهم على الحدود .

« وقد تساءل جميع رجال الامم المتحدة الذين تخلف و أس الناقورة ، والذين صادغناهم في نهاريا : ماذا سيحدث بعد الان ، أن عدم الوضوح بالنسبة لكل ما يمكن أن يحدث في لبنان بدون الجيش الاسرائيلي بقلق الكثيرين منهم ، والجواب السائد الذي اعطي يوم أمس لرجال الامم المتحدة كان : أذا تصرغتم كمراقبي الامم المتحدة حتى الان غسوف تكابدون وتواجهون الاذى هناك ، أما أذا تصرغتم كقوة عسكرية القيت على عاتقها مهمة الحفاظ على النظام \_ غسوف يحترمونكم ،

« ويوم أمس زارت القرى المسيحية وغود من الوجهاء من حيفا والجليل ، وزارت ايضا قرى درزية في القطاع الشرقي ، وقد عبررا الزائرون ، الذين حصلوا على اذن خاص ، عن طريق بوابة دوغيف مرورا بالمطلة وعلى طريق جبل دوف ، ولدى عودتهم قبل المساء عبروا جميعا عن القلق ، غالزائرون لم يخفوا ما سمعوه في قرى جنوبي لبنان بشأن الخوف من المعارك الطاحنة المنتظرة مع المخريين .

« واعربت مجموعة من التجار من دبل وعين ابل ، صادغتها يسوم المس لدى عودتها ببضائع كثيرة من اسرائيل عن تخوغها بالنسبة لتموين الحاجات الاستهلاكية ، وبعد الانقطاع الكامل عن مركز التموين في بيروت شعروا بارتياح عندما سمح لهم بدخول حر السى اسرائيسل ، وشسراء الحاجيات والثياب والوقود وسوى ذلك ، وليس من الواضح منذ الان كم من الوقت سيكون مسموحا لهم ايضا الوصول الى اسرائيل ، ولا يستبعد أن ينتقم المخربون منهم باقفال الطرق المؤدية الى مصادر التموين ، ومن ناحية اخرى غانهم يتخوفون من اقفال ابواب السياج المؤدية الى اسرائيل

« وروى المسيحيون الاسرائيليون الذين عادوا من لبنان ، انهم ( ودعوا اقرباءهم الوداع الاخير ) لانه لا احد يدري ( متى سسنتمكن من رؤيتهم مرة اخرى ) ، وقد لاحظوا في القرى المسيحية بان السكان هناك استعدوا بشكل جدي للدغاع ، بيد ان الوجهاء المسيحيين ليسوا واثقين مما اذا كانت سلطة الامم المتحدة ستسمح للقرويين بالصمود في وجه ضغط الخربين ، اذا اقفلت الحدود بين اسرائيل ولبنان بصورة محكمة ،

« وقالوا لدى عودتهم بعد الظهر : اننا نعود حاملين طلبا الى حكومة اسرائيل والجيش الاسرائيلي لئلا يتخليا عن اقربائنا وأخواننا المسيحيين « والقلق الاقل بروزا هو في صفوف سكان المستوطنات الحدودية الاسرائيلية ، الذين اعتادوا على المشاكل الامنية ، وبرغم ذلك غان الجميع يتساءلون : هل ستستأنف محاولات التسلل ، وعمليات التعقب ، والضربات ، وربما ايضا قذائف الكاتيوشا وقذائف المدفعية ؟ وفكر اخرون بتقديركم من الوقت سيمضي حتى يضطر الجيش الاسرائيلي الى الدخول من جديد الى لبنان من أجل المحافظة على مستوطنات الشمال والحيلولة دون ابادة القرى المسيحية هناك .

« وقد رفض وزير الدفاع عيزر وايزمن في جلسة لجنة الخارجيــة

ما يلي: نظرا لان الدول العربية لا تريد الحرب الشاملة مع اسرائيل ، فنحن نورطها بحيث تقودها اللي الحرب ، فهذا الخطر قائم دائما ، وهو يواجه كل حكومة ، وكل هيئة أركان : قبل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ عملية ، يجب التفكير جيدا ، بمدى خطر تدهور هذه العملية الى حرب شاملة ، وسواء قبل المعركة أو خلالها قلت ، أن العملية لن تنال من احتمالات المفاوضات مع مصر ، وبحسب تقديري فأنها ستضع تحت الاختيار احدى المناقط الرئيسية في التسوية السلمية وليس في المسسار : هل يستطيع المصريون البقاء على الحياد عندما تكون لنا مشكلة في مكان اخر ، والحقيقة اننا لم نجر الى الحرب ، انك تسالني ، كم من المرات يستطيع الشركاء المخاطرة في هذا الامر ؟ حقا ، الجميع يجرون حسابا مع انفسهم ، وهذا المحيون المعيار » .

وكتب الراسل العسكري لهآرتس ( ٧٨/٦/٨ ) عن تواجد المقاومة في الجنوب ، فقال : « ذكرت مصادر مختصة ان المخربين ركزوا في منطقة فتح لاند منذ عملية الليطاني عشرات المدافع المختلفة ، التي نقلوا قسما منها من جنوبي لبنان والباقي حصلوا عليه من مصادر عديدة .

« وقبل عملية الليطاني كان لدى المخربين في جنوبي لبنان عدد قليل من المداغع من عيارات مختلفة ، وقد استولى الجيش الاسرائيلي على قسم منها في اثناء العملية ، في حين ان المخربين تمكنوا من نقل الباقي ، والظاهر الان ان المخربين ركزوا مداغع حديثة في المنطقة الخلفية من فتح لاند ، ويبلغ مدى هذه المداغع ما يتراوح بين ١٥ و ٢٧ كلم ،

« وعلم ايضا انه في قلعة بوغور [ الشقيف ] التي اعتاد المخربون ان يقصفوا منها الجيوب المسيحية في القليعة ومرجعيون بين الحين والاخر ، يوجد اليوم جنود عراقيون نظاميون ، وقد وصل هؤلاء الجنود الى لبنان بعد عملية الليطاني ، واغلبهم من رجال الكومندوس ، والباقون متطوعون من وحدات مختلفة ، وتتمركز وحدة واحدة من هذه المجموعة في قلعية بوغور ، المطلة على جيب القليعة ومرجعيون .

« وكما هو معلوم قال ياسر عرفات في الأونة الاخيرة انه مستعد لان يسمح لمراقبي الامم المتحدة بأقامة مواقع مراقبة في القلعة ، ولكن من الواضح ان هذا الوعد لا يتمتع بأية قيمة ، حيث ان جنودا مراقبين يعسكرون في المكان ، وعندما وصل المراقبون الى هناك لم يسمح لهرم الحذود العراقدون بالدخول الى القلعة » .

وتحدث يهودا اريئيل (هآرتس ٢٨/٦/١٣) عن الوضع في الجنوب عشية الانسحاب الاسرائيلي ، فقال : «قبل يوم واحد فقط على الانسحاب السرائيلي ، فقال : «قبل يوم واحد فقط على الانسحاب الشامل لقوات الجيش الاسرائيلي من لبنان ، وبعد ثلاثة أشهر بالضبط على بدء عملية الليطاني ، انهمكت القوات الاسرائيلية بجلاء جسزئي للتخفيف من اعباء الخروج من لبنان حتى المساء ، ولكن فوق كل هذا كان يتردد السؤال : (وماذا سيحدث ؟) ، هذا السؤال طرحه رجال الامم المتحدة وسكان القرى الشيعية ، وبعض سكان القرى الشيعية ، وسكان القرى الشيعانة الذين عرفوا على مر السنين تغييرات كثيرة في هسذه

والامن التابعة للكنيست يوم أمس ، مطالب عضو الكنيست موشيه شمير بتأجيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان . ولدى تحليله للوضع الذي تشكل ، اعلن وزير الدغاع ان الوضع في هذه المنطقة قد تحسن . ومع ذلك لا يمكننا ان نعرف ماذا سيحدث في المستقبل .

« وأكد أن وجود الامم المتحدة في جنوبي لبنان سوف يضايق الجيش الاسرائيلي عندما سيعمل ضد المخربين أذا تسللوا الى هناك ، وأضاف البضا أن الامم المتحدة كانت لها مفاجآت طيبة في بعض المجالات ، وفي المنطقة التي يحتفظ بها الجيش الاسرائيلي لا يوجد مخربون ، ويقدر عددهم في المنطقة التي تسيطر عليها الامم المتحدة بـ ٣٠٠ رجل ،

« وفي أثناء المناقشات زعم عضو الكنيست يوسف تمير بان بقاء الجيش الاسرائيلي في لبنان قد هند المزاعم المتعلقة بالتضامن العربي وثبت بأن سوريا هضلت عدم التدخل وانكشفت م • ت • ف • على أنها منقسمة على ذاتها بالنسبة للموضوع ، وقد تمت العملية بأدنى عدد ممكن من الضحابا •

« وردا على سؤال عضو الكنيست بيسح غروبر ، أشار وزير الدغاع الى انه لم يلاحظ نشاطا سوريا واسع النطاق . . واسرائيل ساعدت المسيحيين وستساعدهم .

« وسوف يصر وايزمن على ان يبقى السياج الطيب مفتوحا في ستة

« وأكد عضو الكنيست يغنال الون ان على اسرائيل ان تواصل الوقوف الى جانب المسيحيين وان تدرأ المجزرة عنهم ، وغصل وايزمن ما غطته اسرائيل في الموضوع ، وشرح وضع العلاقات بينهم وبين قدوات الادر التحدة ،

« وفي مقابل ذلك دعا عضو الكنيست موشيه شمير ( الليكود ) الى تأجيل الانسحاب معربا عن القلق الناجم عن التخلي عن المسيحيين ، وقال انه في الوضع الذي تشكل ، وحيث ان الامم المتحدة لا تنشط ضد المخربين ، يجب عدم الانسحاب الان من جنوبي لبنان » .

وكتب اريئيل ايضا في العدد نفسه من هآرتس: « ان وحدة الاتصال مع الامم المتحدة التي تمركزت حتى الان في الناقورة اللبنانية ، ســوف تنسحب هي ايضا خلال هذا النهار الى رأس الناقورة ، وتتمركز في المكاتب التي كانت تستخدمها في الماضي لجنة الهدنة .

« وتتردد الآن أسئلة بصدد توجه اسرائيليين الى مقر قيادة الامم المتحدة في الناقورة . ولم يلجز متعهدون اسرائيليون بعد أعمالهم لحساب الامم المتحدة . وأعلن متعهد ، تكفل بأقامة بيوت متنقلة بالقرب من الناقورة بدءا من ٢٦ حزيران ، انه مستعد للمخاطرة والتوجه الى الاراضي اللبنانية اذا لم يكن الجيش الاسرائيلي موجودا هناك ، ولذلك ليس من الواضح بعد ما أذا كان بذلك سينتهك الاتفاق مع الامم المتحدة .

ويقول رجال الامم المتحدة أنهم مستعدون لان ينظروا الى منفذي الاشمغال من اسرائيل على أنهم عمال موقتون تابعون للامم المتحدة . وفي

المقابل ليس من الواضح بعد ما أذا كانوا سيسمحون للاسرائيليين بالتوجه الى لبنان لانجاز الاعمال بعد مضي ١٤ يوما التي يريدون اباحتها لهم ٥ « وفي خلال ذلك تمركزت في رأس الناقورة وحدة جمركية لتفتيش رحال الامم المتحدة ٤ خوفا من أعمال تهريب واسعة النطاق » .

وقالت هآرتس ( ٧٨/٦/٢٠) في اغتتاحيتها: « أن عدم الاستقرار والتوتر السائدين في شمالي بلد الارز يحملان في طياتهما مخاطر اكثر حدة في ازاء الوضع السائد حاليا على طول شريط الحدود مع اسرائيل في الجنوب ، ويجب أن نذكر بأن التطورات المحتملة في الشمال \_ في الظروف الجديدة التي تشكلت في اعقاب انسحاب الجيش الاسرائيلي \_ سيكون لها تأثير ، غير مباشر ، ربما ، ولكن ملحوظ غيما يجرى في الجنوب ،

«أن الخلافات في الرأي التي تكشفت خلال الشهرين الاخيرين في قيادة (الجبهة اللبنانية) (التي تضم جميع الاحزاب والتنظيمات المسيحية) أزاء خلفية بلورة المواقف من المسائل التي تشغل الدولة ، قد تطورت الى خصومات بين الكتل والى انسحاب كتلة الرئيس السابق سليمان فرنجية ، الا أن الوضع زاد في الخطورة ، عندما ارتدت هذه الخصومات في الاسابيع الاخيرة طابع تصفية حسابات محلية في القطاعات الشمالية الشرقيسة ، والتي كان اخرها مقتل نجل الرئيس السابق والعضو في البرلمان ، طوني فرنجية ، وأبناء اسرته في منطقة زغرتا المعتبرة حصنا لآل فرنجية ، وفي الوقت الحاضر يواجه أعضاء الكتائب المتهمون بتنفيذ عملية القتل تهديد غرنجية بأن عليهم ترك المنطقة حتى نهاية الشهر ، ورغض زعيم الكتائب الشيخ بيار الجميل التهديد يوم أنس ودعا الدولة الى حماية مواطنيها ، بيد انه مع عدم توفر قدرة حقيقية من قبل الدولة ، أي الادارة المركسزية ، على الحكم ، كما يستلزمه الوضع الذي تشكل في الشمال ، غأنه يستشف من كلام الجميل بأن مهمة الدفاع ستلقى على عاتق مقاتلي الكتائب ،

« وفي المقابل ، شرع على حد قول الادارة المركسزية في بيروت ، برئاسة الرئيس الياس سركيس ، (بأعادة السيادة اللبنانية ) الى جنوبي الدولة بعد انسحاب القوات الاسرائيلية ، وان توقع ارسال قوات من الجيش اللبناني الى الجنوب والضمانات التي أعطيت مباشرة من قبل قيادة الجيش لسعد حداد وسامي شدياق بشأن وضع الوحدات النظامية تحت التابتهما سقد اقنعت في الوقت الحاضر الضابطين اللبنانيين الكبيرين في الجنوب بالعمل وحق، تعليمات الاركان العامة في بيروت ، وأن حسداد وشدياق ومرؤوسيهما الذين خدموا في السابق في الجيش اللبناني يتصرفون وفق التوجيهات المعطاة اليهم والتي تفرض عليهم التواجد في قياداتهم ومواقعهم والامتناع عن أية مواجهة مع قوات الامم المتحدة .

« بيد ان هؤلاء لا يشكلون سوى أقلية فقط من أصل مجمل المقاتلين المسيحيين والشيعة من أبناء الجنوب والمنتمين الى الميشيات المختلفة والذين كانوا داخلين مباشرة منذ أشهر عديدة في حرب ضد تنظيمات م . ت . ف . الى جانب اخوتهم من رجال الجيش . هـؤلاء المقاتلون ( الذين أنضم اليهم خلال الاسابيع الاخيرة مجندون جدد ) ، صحيح أنهم

## د ـ قرار مجلس الأمن و الإلشاء و الإلشاء و المرتف الأمير كحي

نقل عوزي بنزيمان (هآرتس ٢١/٤/١٢) عن مناحم بيغن قوله ، في معرض رده على تعليقات بعض اعضاء لجنة الخارجية والامن ، التابعة للكنيست ، « ان المكسب السياسي الحاصل نتيجة عملية الليطاني في جنوبي لبنان ، هو مكسب محترم » . ومضى بيغن قائلا : « ان أيسة عملية عسكرية انما تنتهي الى نتائج ايجابية ، قد تزيد او تنقص ، لكن يعتقد ان عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، قد اعطت ، في مجملها ، ثمارا سياسية ملحوظة » . وشدد بيغن على « ما ينتظر ان تحققه قوات الامم المتحدة من غصل بين المخربين والحدود الاسرائيلية » . وأسسار السي ان الوحدات التابعة للامهم المتحدة ستبذل وأشسار السي ان الوحدات التابعة للامهم المتحدة ستبذل تصارى جهدها لمنع تسلل المخربين الى المنطقة التي سيخليها الجيش الاسرائيلي ، وانها ستعمل ، ايضا ، لاحباط أية محاولة من جانب المخربين للعمل ضد اسرائيل . . ثم انه ، الى جانب ذلك ، لا يمكن معرفة الدى الزمنى لسريان مفعول هذا التدبير ، ومدى فعاليته » .

واضافً بنزيهان: « وقال [ بيغن ] أيضا أن هناك غرقا بين موقف قادة قوات الامم المتحدة في المنطقة ، وبين الموقف الذي يتخذه الامين العام ، كورت غالدهايم . وأشار السيد بيغن الى أن سرعة انسحاب الجيش الاسرائيلي ، وانتشار وحدات الامم المتحدة ، يتمان بتنسيق كامل مع قادة وحدات الامم المتحدة ، ومع أخذ مقدرتهم على تركيز قواتهم بعين الاعتبار . وأضاف أن الترثيبات التي تتبلور ، بين اسرائيل وقوات الامسم المتحدة ، لا تلقى معارضة من قبل دول عربية مجاورة » .

واوردت صحيفة هآرتس ( ٢١/٤/١٢) ما يلي: «انسحبت قوات الجيش الاسرائيلي ، يوم أمس ، من جزء من جنوبي لبنان ، يقع في منطقة قتح \_ لاند وغربيها ، ولكنها لم ترجع بعد من هذا القطاع الى خط الحدود ، الذي انطلقت منه لتنفيذ عملية الليطاني ، وقد تسلمت القوات النرويجية ، التابعة للقوة الدولية ، المنطقة التي أخلاها الجيش » ، وعادت الصحيفة ، بتاريخ ( ٤/١٤/١٤) ، غأوردت ما يلي : «سيقوم الجيش الاسرائيلي ، قبل ظهر اليوم ، بتنفيذ المرحلة الثانية من انسحابه من جنوبي لبنان ، عندما تنسحب وحداته الى عمق يعادل ٢ كلم تقريبا من المنطقة المهتدة على طول نهر الليطاني ، ويوجد في المنطقة التي

نشطوا تحت امرة حداد وشدياق وما يسزالون يسرون فيهما ( القائدين الباسلين ) لكنهم لا يلتزمون بالانصياع لتعليمات قيادة الجيش أو تعليمات حكومة بيروت لانهم ليسوا بجنود على الاطلاق . وهذا الامر ينطبق بنوع خاص عندما لا يوافق هؤلاء المقاتلون وقادتهم في الشمال على الطريقة التي تنتهجها الادارة المركزية في معالجة قضية الجنوب .

« ما من شك في ان تكتل مقاتلي الميليشيات على طول شريط الحدود في جنوبي لبنان ، حسبما تجلى في بيان الاركان المستركة الذي صدر صباح يوم أمس على لسان فرنسيس رزق ، انما يشير الى نقمة كبرى في صفوف الترى المسيحية والشيعية في القطاعات الثلاثة من الحدود ضد محاولات التسلل التي لا تنقطع من قبل تنظيمات م . ت . ف . في هذه المناطق » .

سيتم الانسحاب منها جسر القعقعية ، الجسر الرئيسي على نهر الليطاني وسن هنا ، لن يكون جيش الدفاع الاسرائيلي مسيطرا على جسور الليطاني بعد تنفيذه هذه المرحلة من الانسحاب . وقبل ذلك نقلت مهمة المراقبة على جسر الخردلي الى الوحدة النرويجية ، التابعة لقوات الامم المتحدة . بينما لم يحتل الجسر الغربي ، جسر القاسمية ، اطلاقا في عملية الليطاني » .

وعادت هارتس ( ٧٨/٤/١٦ ) : « ابلغت اسرائيل الامم المتحدة انها ستكون مستعدة لتعيين المرحلة المقبلة لانسحابها من جنوبي لبنان ، بعد ان تعرف وقت وصول قوات اخرى للامم المتحدة ، ليكون في وسعها احتلال مكان الجيش الاسرائيلي ، ومنع عودة المخربين الى الجنوب . . وفي حين ان قوات الامم المتحدة في الشرق الاوسط ، تضغط من أجل ارسال وحدات أخرى ، وتعجيل انسحاب الجيش الاسرائيلي ، غان الضغط السياسي على اسرائيل ، يزداد من جانب الولايات المتحدة ، والامم المتحدة ، على السواء ، للتعجيل في الانسحاب ، دون ربط ذلك بوصول المتحدة ، على السواء ، للتعجيل في الانسحاب ، دون ربط ذلك بوصول تدات المتحدة » و

قوات اخرى للامم المتحدة » . وأوردت هآرتس ( ٧٨/٤/١٦ ) كذلك ما يلى : « تطالب الولايات المتحدة اسرائيل باصدار اعلان قاطع ، يحدد موعدا قريبا لانهاء الانسحاب من جنوبي لبنان . وقد أوضحت الآدارة الاميركية ، في المباحثات التي دارت ، في الاسبوع الماضى ، بين القدس وواشنطن"، موقفها بأن على اسرائيل التعجيل في عملية الانسحاب وتعيين انهائها في موعد محدد وقريب وكتب زئيف شيف هآرتس ( ٧٨/٤/١٨ ) ما يلي : « في الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الدماع في تل أبيب ، بين وزير الدماع ، عيزر وايزمن ، وسكرتير الامم المتحدة ، الدكتور كورت فالدهايم ، قال فالدهايم ان مغزى قرار الامم المتحدة بالنسبة الى جنوبي لبنان ، هو ان قسوات الامم المتحدة ستحافظ على النظام في المنطقة ، وستمنع دخول مسلحين اليها . . واثار وزير الدماع مسألة الجندي الاسرائيلي الاسير ، واعادة جثث الجنود الاسرائيليين . . وجاء في سياق البيان أن وزير الدفاع اشار الى ان حكومة اسرائيل لا تنوي ابقاء قوات الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، ومع هذا فقد أوضح وزير الدفاع ان اسرائيل لا تريد ان ترى جنوبي لبنان يعود ، مجددا ، قاعدة لنشاط معاد ضدها » . وعاد شيف في اليوم التالي ( هآرتس ٧٨/٤/١٩ ) غاورد ما يلي : « التزمت اسرائيل أمس ، في اثناء زيارة سكرتير الامم المتحدة ، الدكتور كورت غالدهايم ، باجلاء موات الجيش الاسرائيلي عن معظم الاراضي التي احتلتها في جنوبي لبنان ، قبل بداية شهر ايار - مايو ، ولدى تنفيذ المرحلة المقبلة من الانسحاب ، سيرابط الجيش الاسرائيلي على خط جديد من رأس البياضة على شاطىء البحر ، حتى مرجعيون شرقا ، بحيث تبقى الجيوب المسيحية موحدة "، وتحتفظ بحزام امنى على امتداد الحدود .

أيام ، وحدات من السنفال ونيجيريا ، وكذلك قوة فرنسية ، ويصل في المرحلة الثانية موج ايراني اخر ، وموج ايرلندي ، وكتيبة كندية ، من عناصر الاتصال ... والجدير بالذكر ان اسرائيل قد ادعت ، قبل ذلك ، ان مواصلة الانسحاب تتوقف على دفع قوات أخرى ، تابعة للامهم المتحدة ، الى جنوبي لبنان ، تكون قادرة على تحمل مسؤولية المنطقة التي سينسحب منها الجيش الاسرائيلي ، بما في ذلك منع تسلل مخربين مسلَّحين ، وكان الهدف ايضا ، الاستمرار في محاصرة منطقة صور ، ومحيمات اللاجئين في الرشيدية ، حتى المرحلة الاخيرة تماما . وذلك لتمكين قوات الامم المتحدة ، في غضون ذلك ، من تنظيم نفسها في المنطقة . وفي اعقاب القرار الجديد سيرفع هذا الحصار ٠٠ كما خففت أسرائيل من معارضتها دخول وحدات من السنفال ونيجيريا ، اللتين لا تقيمان علاقات بها . . وفي المحادثة التي تمت بين رئيس الاركان والجنرال سيلاسفيو ، تناول الحديث ، أيضا "، مسألة توزيع قوات الامم المتحدة في جنوبي لينان مستقبلا . وتعهد الجنرال سيلاسفيو أن يوزع معظم القود الدولية في الشمال ، على امتداد نهر الليطاني ، وذكر أن جزءا رمزيا منها نقط ، سيكون على مقربة من الخط الجديد في الجنوب ، الذي سيتشكل بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي . كما يخطط الجنرال سيلاسفيو للاحتفاظ بجزء من قواته ، داخل عدد من القرى الكبرى في جنوبي لبنان أيضا » .

وعادت هآرتس ( ٣٠/٤/ ) فأوردت ما يلي : « تبدأ المرحلة الثالثة من انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، هذا الصباح ، وتنتهي في نهاية الاسبوع . ومع اكمآله ، سيتمركز الجيش الاسرائيلي في خطَّ جديد ، يشكل ، في الحقيقة ، حزام الامن الذي أعلن عند بدء العملية . وليس لدى الجيش الاسرائيلي، حاليًا، خطط للانسحاب من حزام الامن » . ولدى بداية انسحاب الحيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، كتبت صحيفة داغار ( ٧٨/٤/١٢ ) في اغتتاحية لها بعنوان « انسحاب في وقته \_ مكاسب محدودة » ، ما يلى : « بدأت يوم أمس المرحلة الاولى مسن انسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان . واذا ما استمر الانسحاب كما هو مخطط له ، فسوف ينحصر وجود الجيش الاسرائيلي ، حتى نهاية الاسبوع ، في منطقة الجيوب المسيحية فقط ، وقد التزمت اسرائيل ، في المرحلة الثانية ، بالانسحاب حتى من هذه الجيوب ايضا . ان انسحاب قوات الجيش الأسرائيلي من لبنان هو أمر ضروري • وأي احتمال آخر انها يضع اسرائيل في وضع سياسي غير معقول . ثم انه يجب عدم الانجـرار وراء الاوهام بالنسبـة الى نتائج بقـاء الجيش الاسرائيلي في المنطقة . . وخلاصة ما في الامر ، ان مكاسب عملية الجيش الاسرائيلي محدودة جدا ، فهي لم تلحق ضربة قاصمة بمنظمات المخربين . كما انها أن تضمن الهدوء التام في مناطق الحدود ، على المدى البعيد . وهي قد اقتضت ثمنا دمويا من جنود الجيش الاسرائيلي ، ومن مواطني

وتعهد رجال الامم المتحدة بأن تصل الى جنوبي لبنان ، في غضون عشرة

الجليل ، والحقت بالضرر ضرا كبيرا ، والما جما ، بعدد كبير من السكان المدنيين في جنوبي لبنان . . أن خروج الجيش الاسرائيلي لا يؤدي على ما يبدو ، الى اسقاط مسألة لبنان من جدول أعمالنا . ويجب أن نأمل في الا يؤدي خروجه الى خلق ظروف تفرض على اسرائيل ارسال الجيش الاسرائيلي الى هناك مرة ثانية » .

وكان آرييه تسيموكي (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/١٧) قد عرض احتمالات انعقاد مجلس الامن ، والقرارات التي ينتظر اتخاذها ، فقال : « ان وضع قوة طواريء دولية في جنوبي لبنان ، مع تحديد منطقة فاصلة هناك ، واستخدام قوة لبنانية بالتعاون مع الامم المتحدة \_ هذه الامكانيات وغيرها ، التي ستضمن سيادة لبنان في جنوب ، وتحول دون قيام عمليات للمخربين من هناك في المستقبل ، تجري دراستها الان في اتصالات حثيثة بين اسرائيل والولايات المتحدة .

« وتدور هذه الاتصالات في القدس وواشنطن .

" وتحاول القدس ان تستوضح كيف ستتصرف الولايات المتحدة في مناقشات مجلس الامن الذي ربما سينعقد اليوم على ما يبدو وقد اوضح الاميركيون انهم يريدون انسحابا سريعا للجيش الاسرائيلي من المناطق التي احتلها ، بيد أن الادارة الاميركية في واشنطن أوضحت بالمقابل ، انها تطالب بتدابير معقولة لمنع تجدد النشاط التخريبي في لبنان ،

« ويبدو الان ان الولايات المتحدة ستصوت ضد ادانة احادية الجانب لاسرائيك ، ولكن ليس من الواضح كيف ستصوت في مسألة مطالبة احادية الجانب بانسحاب غوري للجيش الاسرائيلي — وهي مطالبة لن تشمل انسحابا مع ترتيبات امنية في جنوبي لبنان .

« وفي الاتصالات الجارية بين القدس وواشنطن تناقش ايضا صيغة التسويات التي ستقترحها الولايات المتحدة في اتصالاتها مع دول عربية

« ويبدو ان الحسم في مجمل هذه القضايا سيحصل في محادثات الرئيس كارتر مع رئيس الحكومة مناحم بيغن ، عندما ستبدأ يـــوم الثلاثاء القادم .

« وضمن اطار الاتصالات المكثفة اجتمع يوم أمس القائم بالاعمال الاميركي في البلاد ، ريتشارد غايتس ، مع رئيس الحكومة بيغن ، ومع الوزيرين، دايان ووايزمن ، وقد جرى التأكيد له بأن اسرائيل مستعدة للجلاء عن المناطق التي احتلتها ولكن ليس قبل ايجاد تدابير مرضية لمنع التسلل وعمليات التخريب ،

« والامركيون من جهتهم ، اكدوا في الاتصالات ، على الاستعجال المطلوب لايجاد حل لجنوبي لبنان - قبل اجتماع مجلس الوزراء او على الاقل في اثناء مناقشاته .

« وثهة غريق يعتزم اتخاذ موقف شديد في مناقشات مجلس الامن ، وهو الاتحاد السوفياتي ، الذي استدعى سفيره فجأة يوم أمس من

واشنطن ، للتشاور السريع معه في موسكو ، وبعث زعماء الكرملين ايضا برسالة (مستعجلة) الى زعيم المخربين ياسر عرفات ، ولم يفصح عن مضمون هذه الرسالية ، الا ان جهات فلسطينية مطلعة قيالت ان السوفيات اعلنوا عن نيتهم المباشرة فورا بممارسة ضغط على الولايات المتحده ( وجميع الاطراف الاخرى المعنية بالامر ) لضمان انسحاب فوري لنجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ،

« وتجدر الاسسارة الى انه في الماضي عسارض السوفيات سوالسوريون أيضا سوضع قوة دولية على الحدود اللبنانية مع اسرائيل ، ولذنك بالامكان توقع صعوبات غير قليلة في مناقشات مجلس الامن حول القيام بدور الشرطة في لبنان .

« وقالت مصادر رسمية في واشنطن امس ، ان بيان الادارة الاميركية معناه ان الولايات المتحدة تدعو اسرائيل حقا لاخراج قواتها من جنوبي لبنان . ولكنها مستعدة ايضا لانتظار فترة معينة من الوقت لافساح المجال أمام الجهود التي ستضمن حسب طلب اسرائيل حدم تنفيذ مزيد من الضربات انطلاقا من جنوبي لبنان .

« وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي تلاه المتحدث هودينغ كارتر في مؤتمر صحافي امس: ( اننا نتوقع من اسرائيل ان تنسحب ولقد أوضحنا للحكومة الاسرائيلية راينا في الموضوع ، كما واننا بدأنا بمشاورات بالنسبة للتدابير التي ستعجل في الاستقرار والامن في المنطقة ذاتها ، في اعقاب انسحاب اسرائيلي ) ،

« وتهرب الناطق بأصرار عن قول ما اذا كان الانسحاب الاسرائيلي يجب ان يتم قبل اتخاذ تدابير المنيسة في المكان ، وبعد ذلك ، أو في الحالتين معا م

ومن جهة اخرى اعلن هودينغ كارتر بوضوح ان الولايات المتحدة لا تضع حدودا زمنية على هذين الشرطين ، اي انسحاب الجيش الاسرائيلي والاستعانة بقوة اخرى في مكانه ، واضاف ان ايقرار سيتخذ في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لا بد وان يشتمل على هاتين النقطتين .

« وأشارت مصادر اسرائيلية في واشنطن الى مبداين اثنين في البيان: « \_ ( تتوقع ) الادارة انسحابا \_ وهي لا ( تطلبه ) او ( تصر ) عليه . وهذه الصيغة الضعيفة تخفف من وطأة الطلب وتبقي على متسع من الوقت للمناورة .

« \_ تؤكد الادارة على حاجات اسرائيل الامنية .

ر وفي اثناء المؤتمر الصحافي قال هودينغ كارتر: (لقد رجونا اسرائيل الله وفي اثناء المؤتمر الصحافي قال هودينغ كارتر: (لقد رجونا اسرائيل النسطينية واننا نجهد بسرعة في البحث عن وسائل تضمن الامن في جنوبي لبنان واننا نواصل الاعتراف بضرورة

تقليص التهديد ضد اسرائيل في المنطقة ذاتها ) .

« وعندما سئل ما اذا كانت الولايات المتحدة تؤيد صراحة مطلب اسرائيل ، بألا يسمح للمخربين ان يعيدوا اقامة قواعدهم في المناطق التي يتم اخلاؤها ــ رغض هودينع كارتر الاجابة .

« وقال ان الولايات المتحدة ستؤيد انعقاد مجلس الامن بشان الموضوع اللبناني ، واذا ما اتخذ قرار في مجلس الامن بتشكيل قدوة دولية للحراسة في جنوبي لبنان غان الادارة ستساند ذلك . واكد قائلا :

( اننا نركز على احتمال كهذا ) .

« وبحسب تقديرات رجال الادارة في واشنطن ، ينتظر ان يجتهع مجلس الامن اليوم ، وسيطالب مشروع القرار الذي سيطرح ، بانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها في عمليتها الجديدة ، بيد انه يمكن أن يتخذ ايضا قرار بصدد القوة البديلة ، التي ستحافظ على الاستقرار والهدوء في جنوبي لبنان .

« وقد قررت دول الجامعة العربية التي اجتمع ممثلوها حتى ساعات متأخرة في مقر الجامعة بالقاهرة ، الدعوة الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن ، وذلك خلافا لقرار سابق اتخذوه بعدم المطالبة بعقد

حلسة كهذه » .

وعُلقت معاريف ( ٧٨/٣/١٩ ) في المتتاحيتها على دعوة م٠ت٠ف٠ للاشتراك في مناقشات مجلس الامن ، لقالت : « لقد بدا مجلس الامن التابع للامم المتحدة مناقشاته حول الوضع في جنوبي لبنان باتخاذ قسرار تمنح م٠ت٠ف٠ بموجبه المكانية الاشتراك في المناقشات بصفة دولسة عضو ، وبذلك يكون المجلس قد اتخذ منذ البداية موقف المداهنة باسوا صورة .

. . . . .

« وحيث أن المجلس قد أقسر مسبقاً بأهلية من اعترف بقتل عشرات المواطنين ، من رجال ونساء واطفال لا حول ولا طول لهم ، فانه قد حدد عملياً بأن ردة الفعل الاسرائيلية سوف تناقش بشكل مفصل عن العمل الوحشي الذي تسبب بها، وبتعبير اخر ، أن القتلة قد برئت ساحتهم ، والذين يحمون انفسهم وضعوا على كرسي الاتهام .

« أن لنا تجربة مريرة مع قوات الامم المتحدة في شتى المجالات ، في مجال ( وقوفها على الحياد ) ومقدرتها ( أو أذا شئتم أرادتها ) على العمل من أجل درء الهجمات عن المواطنين الاسرائيليين . وثمة مبدأ عام ينتهجونه في الامم المتحدة هـو ( أنهم لا يلاحظون ) نشاط القوات غـير النظامية ، وأذا لاحظوها غانهم لا يحتجون عليها ولا يدينونها » .

وعلقت داغار ( ٧٨/٣/٢٠ ) على قسرار مجلس الامن القاضي باحلال قوات دولية محل القوات الاسرائيلية في الجنوب ، فقالت في المتتاحيتها : « حذار ان نخدع انفسنا : ان قرار مجلس الامن بادخال

قوات دولية الى جنوبي لبنان ، مع أخلاء الجيش الاسرائيلي من هناك ، لن يحل مشكلة الامن لاسرائيل ، التي نشأت نتيجة وجود مخربين في جنوبي لبنان ، لان قوة الامم المتحدة لن تتمكن من منع تمركزهم فيه من جديد . من ناحية معينة يوجد حتى تدهور في الوضع ، لان قوات الامم المتحدة ، تشكل مانعا وحيد الجانب .

« وبالتأكيد لم يكن هذا قصد الحكومة التي اعلنت ان قوات الجيش الاسرائيلي ستبقى في المنطقة حتى التسوية . هذه ليست تسوية . لكن يجب الاعتراف \_ وقلنا ذلك في هذه الزاوية اكثر من مرة \_ انه في ضوء الواقع السياسي في لبنان ، كانت التوقعات المعلنة للحكومة منذ البداية غير واقعية . ليس هناك من تعقد معه تسوية ، ولو احرزت مثل هذه التسوية مع حكومة لبنان ، لما كانت لها قيمة عملية .

« في هذه الظروف كان لمشروع القرار الاميركي ( الذي اتخذ ) هدفان : الاول ــ اعطاء حكومة اسرائيل ما يعتبر ذريعة محترمة لاخراج قواتها ، والثاني ــ خلق ما يشبه الضمان بأنه بعد الاخلاء لن تكون هناك اعمال انتقامية على نطاق واسع من القوات المسيحية في جنوبي لنسان .

« بالنسبة الى جوهر اخلاء قوات الجيش الاسرائيلي ، فباستثناء بعض الجهات الاسرائيلية غير الواقعية ، لم يشك احد في ان اخسلاء كهذا يجب ان يتم ، وعلى الفور ، ان ثمن محاولة البقاء في لبنان من شانه ان يكون اكبر باضعاف من اية غائدة يحتمل ان تنتج عنه .

« ان استعجال قرار مجلس الامن نابع ، بين آمور اخرى ، من رغبة الرئيس كارتر في عدم تحول مركز الثقل في محادثاته مع رئيس الحكومــة الى تسوية في لبنان ، بل تركيزها [ المحادثات ] على المواضيع المخصصة لها منذ البداية ، وفي حال التطرق في المحادثات الى ترتيبات في جنوبي لبنان بعد انسحــاب القوات الدولية ، التــي ستوضع موقتا ــ فـان هذه المحادثات ] يمكن ان تكون نظرية فقط لضرورة الهيبة والعلاقات العامة ، « في الميدان ، استكملت في هذه الاثناء عملية الجيش الاسرائيلــي

" هي الميدان ، استخلف في هذه الابناء عملية الجيش الاسرائيلي حسب اهدافها المعدلة ، بعد ان اعلن رئيس الحكومة عن اكمالها أيضا يوم الخميس من الاسبوع المنصرم ، وفي الايام التي مرت منذ توسيع (حزام الامن ) تضاعف عما اعلن رسميا في تلك المناسبة ،

« لكن دروس العملية في لبنان ، بايجابياتها وسلبياتها ، هي قضية داخلية للتحليل والاستنتاج في مرحلة لاحقة ، والان يجب ان نتخذ كلل الاجراءات التي تمنع تورطا محتملا » .

وأورد أ. تسيموكي (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢٠) ما يلي : « رفض موشيه دايان ، وزير الخارجية ، اقتراح سايروس فانس ، وزير الخارجية الاميركي ، للحضور فورا اللي واشنطن للتداول في تفاصيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان .

وبذلك اعرب دايان عن استياء اسرائيل من رغض الادارة تأخير

صدور القرار في مجلس الامن حتى لقاء كارتر ـ بيغن .

« وقد تم الاعراب عن الدهشة في القدس والاستياء من التسرع الذي مارسته الادارة الاميركية في هذا الشأن . وتم الاعراب ايضا عن شكوك ازاء قدرة قوة الطوارىء الدولية على تحقيق الهدوء في المنطقة » . ونقل مرخفاي بركائي (داغار ٧٨/٣/٢١) عن مراقبين في القدس

« ان رئيس الحكومة سيوضح للرئيس [ كارتر ] ان ترتيبات تنفيدية فعالة تلتزم بها قوات نظامية لبنانية وربما سورية ، قد تتمكن وحدها من ان تواحه بحدية مشكلة عدم عودة المخربين الى جنوب لبنان ٠٠ » .

وتحدث اريئيل غيناي (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢١) عسن الوضع الذي قد ينشأ في الجنوب بعد تمركز القوات الدولية ، فقال : «بالاضافة الى ذلك فان المخربين الموجودين شمالي الليطاني سيتمكنون حتى في المستقبل مسن قصف المستوطنات الاسرائيلية ، وهسذا بفضل الكاتيوشا التي بحوزتهم ، والتي تصل الى مدى ٢٢ كلم ، وبفضل المدافع من عيار ١٣٠ مم من انتاج روسي التي يبلغ مداها حتى ٣٠ كلم ، ويجب التساؤل اذن ماذا سيحدث اذا اطلق المخربون النار على المستوطنسات الاسرائيلية من فوق رؤوس رجال قوة الامم المتحدة، وبما ان هؤلاء قوة ذات صفة شرعية ، يجب الافتراض بأنهم لن يلقوا بالتبعية على م.ت.ف، ما لم يملكوا الاثباتات الدامغة على ذلك ، ومن ناحية اخرى فان أية عملية انتقامية من جانب وحدات نظامية اسرائيلية ستكون أكثر سهولة للاثبات والادانسة .

« وثمة أسباب اخرى للقلق في حال تسلم قوة الامم المتحدة المراقبة في جنوبي لبنان : ماذا سيكون مصير ( السياج الطيب ) ؟ وما الذي سيحدث للقوات المسيحية واعتدتها ؟ هل حقا سيستمر التعاون بين الاسرائيليسين والمسيحيين حتى بعد نقل الرقابة الى عهدة الامم المتحدة ؟ انها تساؤلات جدية ، وجدية جدا ، تفسر جيدا تحفظات اسرائيل ، والمعارضة الشديدة من قبل المسيحيين .

« ولكن اذا كانت الامور فعلا على هذه الحال ، فلماذا تعارض م.ت. ف. ايضا ، بشكل قاطع وجود قوة الامم المتحدة وعددها نحو ... جندي في جنوبي لبنان ؟ الجواب عن ذلك بسيط: ان قوة كهذه ، وان كانت غير فعالة ، سوف تحد بنسبة معينة من حرية الحركة التي تمتع بها المخربون في جنوبي لبنان في السابق ، وبما ان موضوع الحديث هو بها المخربون غانه سيكون في وسعهم فرض حدود على تحركات المخربين ، بالاضافة الى تمركز جنودنا في اماكن استراتيجية ، حسبما أشار اليه وزير الدفاع عيزر وايزمن امس .

« ولكن هل ستفعل القوة ذلك حقا ؟ ان ثهة مجالا للشك في الامر ، وهذا هو السبب في ان كثيرين يعتقدون بأن من شأنها ان تخلق مشاكل جديدة تفوق المشاكل القديمة التي هي قادرة على حلها » .

وكتبت يديعوت احرونوت ( ٢١ /٧٨/٣ ) تحت عنوان « بدون تعليق » تقول : « لو كانت واشنطن قدمت الى مجلس الامن مشروع قرار ضد مصر مثلا ، وذلك قبل يوم واحد من قدوم السادات الى اميركا ، وبرغم طلبه الانتظار حتى قدومه على الاقل له لم بقي السادات في الولايات المتحدة .

« ولو كان سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة ، يانغ ، بصق في وجه مندوب لبنان في الامم المتحدة ، مثلما بصق بوجه سفيرنا السيد هرتسوغ ، باعلانه ، وسط تملقه الينا ، بأن (صيغة القرار الذي اتخذناه في مجلس الامن نسخة طبق الاصل عن الامور التي قالها حضرة سفير اسرائيل في الامم المتحدة ) ، لكان رد على ذلك ، حتى هذه الذبابة التي اسمها لينان . . .

« ولكن كل هذا جرى لنا وليس لهم : غالشخص الذي وضعته الولايات المتحدة أمام الامر الواقع قبل ساعات معدودة من وصوله الى أميركا لم يكن السادات بل بيغن ، والسفير الذي بصق في وجهه الناطق باسم الولايات المتحدة في الامم المتحدة ، يانغ ، لم يكن مندوب لبنان ، بل هرتسوغ ، وبما أن الامر كذلك غلا أحد ينس بينت شفة ، . » .

وتحدث أ. هاغروي. همئيرى (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢١) عن بقاء وحدات اسرائيلية في جنوبي لبنان ، فقال : « على الرغم من الاستعداد الاسرائيلي للخروج من منطقة جنوبي لبنان بأقرب وقت ممكن، يبدو ان وحدات الجيش الاسرائيلي سوف تبقى في جنوبي لبنان وقتاطويلا نسبيا أيضا .

« وقالت اوساط أجنبية أمس أنه أذا أتضح أن قوة الأمم المتحدة غير قادرة أن تمنع كما هو مرجو نشاط المخربين في المنطقة غسوف يكون من الضروري أبقاء قوات الجيش الاسرائيلي في أماكنها حتى أيجاد تسوية أغضا،

« وفي هذه الاثناء تتزايد المعارضة في صفوف السكان المسيحيين في جنوبي لبنان ذمد وجود قوات الامم المتحدة . وقال وجهاء مسيحيون لقادة الجيش الاسرائيلي (سبوف ننام تحت سلاسل الدبابات الاسرائيلية حتى لا تخرج من الحدود اللبنانية ) . وأضافوا : ( اننا لا نعتمد على رجال الامم المتحدة الذين يحتسون الويسكي والبيرة طوال النهار ) .

« والبارحة بالقرب من مسكاف عام وصلت الامور بالمسيحيين الى حد اطلاق النار من غوق رؤوس جنود ايرانيين من قود الامهم المتحدة . وقد استمر اطلاق النار لعدة دقائق ولكن لم يصب احد نتيجة ذلك . ولم يواغق المسيحيون على ازالة دباباتهم من الطريق الا بعد مرور وقت طويل . وانذاك توجهت القاغلة باتجاه الغندورية الواقعة بالقرب من جسر القعقعية على ضفاف الليطاني .

« ومن جهة أخرى يبدو أن رجال الامم المتحدة سوف يعانون الكثير

على أيدي المسيحيين .

« وقد التقى عضو الكنيست يغنال آلون ، الذي يعمل كرئيس للجنة الفرعية لشؤون جنوبي لبنان ، مع مندوبي مستوطنات الشمال يوم أمس ، وفي هــذا اللقاء اعرب عن رأيــه في ان تواصل قوات الجيش الاسرائيلي سيطرتها على المفارق الاستراتيجية في جنوبي لبنان ، بالتعاون مع وحدات الامم المتحدة والجيش اللبناني النظامي » .

وكتب زئيف شيف ( هآرتس ٧٨/٣/٢٨ ) عن « مخاطر عمليـة الامم المتحدة » في الجنوب ، فقال : « لقد وصلنا في ( عملية الليطاني ) التي نفذها الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان الى أمر محال من نوع خاص ـ غمن أجل أن يكتب للعملية العسكريَّة الأسر أئيلية النجاح ، يتوجب على الامم المتحدة ان تمنع المخربين من تعريض المنطقة مرة أخرى للخطر ، واقامة قواعدهم فيها من جديد . وهذا هو الامر الذي يتوقف عليه الان ما اذا كانت هذه العملية الضخمة ستؤتى ثمارها ، ام انها ستسجل كعملية أخرى في سياق العمليات الضخمة التي قام بها الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ( ١٩٧٠ ، ١٩٧١ ، ١٩٧١ ) . وينبع هذا الوضع من ان التقديرات السياسية لعمليه الجيش الاسرائيلي ، حسبما حددتها المستويات السياسية وحسبما المليت على الجيش الاسرائيلي ، كانت ضعيفة ومشوشة منذ البداية ، ولم يكن هناك من استشفاف لا حدث حتى بأبسط عناصره ، ومن الجدير أن نعود إلى هذه المسألة في مناسبة اخرى . واحتمال آخر هو أن تبقى اسرائيل في جنوبي لبنان كقوة محتلة ، معرضة نفسها لما وعد به الاسد هذا الاسبوع ـ حرب استنزاف جديدة \_ وتزيد من الاعباء على السادات في محاولته استئناف محادثات السلام .

« ويستشعر الان بتوق غريب ان تفلح الامم المتحدة في مهمتها ، بل ويوجد اقتراح بالسماح للجيش السوري بالنزول بنسبة اكبر نحو الجنوب بحيث يصل حتى الليطاني ، والقصد هو الا يتشكل شمالي الليطاني فراغ جديد ، يستطيع المخربون فيه الانتظام مجددا ، واذا تحقق هذا الاقتراح فسوف ينزل الجيش السوري هذه المرة الى النبطية وجوارها ، وقوات الميليشيا اللبنانية التي ستكون في الجنوب ، وربما الجيش اللبناني الذي سينزل الى هناك ، سوف تقوم بمهامها في مؤازرة الجيش اللبناني الذي سينزل الى هناك ، سوف تقوم بمهامها في مؤازرة الجيش السوري ، وتكون قوات الامم المتحدة صفوفا في ما بينها ، واذا نخذت هذه الخطوة التي بدت في الماضي وكانها غير محتملة ، خصوصا في نظر ممثلي الليكود ، فسوف تثار قضية خاصة في منطقة فتح لاند . في نظر ملحوظة من منظمات المخربين ، والسؤال هو اذا كانت اسرائيل متسمح للسوريين بالتقدم جنوبا حتى الى هذه المنطقة الحساسة .

« انني واثق من انه سيكون كاغيا ( باشارة ) بسيطة الى دمشق حتى تعطي هذه الاخيرة تعليماتها الى قواتها للشروع بتقدم بطيء ، اولا في قوات رمزية ، وبعدئذ بقوات أكبر حجما ، وينبغى علينا ان نذكر

ان الذي يعني دمشق ليس المخربون وعمليات حرب العصابات الآنية بل الرؤية الشاملة لحرب ضخمة ضد اسرائيل في المستقبل ، وخلق دغاع شامل عن الاراضى السورية وعمق دمشق .

« وأن نجاح قوة الامم المتحدة في جنوبي لبنان هو الامل الوحيد للبنان الذي يلتمع في الافسق ، الامل باعادة استجماع القوى ، والشروع باستعادة سيادته على الدولة ، وأن حكومة سركيس تتحمل قسطا غير قليل من المسؤولية عن الفراغ في جنوبي لبنان الذي بقي على حاله هذه الفترة الطويلة من الزمن .

« والسؤال ماذا باستطاعة قوة الامم المتحدة ان تفعل في المنطقة هو سؤال معقد للغاية ، فالامر يتوقف قبل أي شيء على التعليمات التي ستتلقاها من مجلس الامن بواسطة قادتها ، وبالطبيع على استعداد الحكومات الام لهذه القوات من أجل المضي بعيدا ، ومن الواضح ان قوات الامم المتحدة لم تشكل للقتال ، ولكنها قادرة تماما (حتى ٤٠٠٠ رجل) على ان تمنع تسلل قوات مسلحة الى جنوبي لبنان ،

« والسؤال هو ماذا ستفعل هذه القوات اذا اصطدمت بقوات كهذه داخل الجنوب ؟ لا يمكن الافتراض بأنها سوف تطردها بقوة السلاح او انها سوف تسجن المتسللين ، فهذه مهمة القوات التي ستقوم في جنوبي لبنان ، اي : الجيش اللبناني الجديد تعاونه الميليشيا المؤلفة من سكان النطقية .

. . . . . .

« اذا فشلت الامم المتحدة في مهمتها غان من شأن اسرائيل ان تواجه وضعا اكثر صعوبة من الماضي ، وفي حالة كهذه من شأن المخربين ان يعودوا الى جنوبي لبنان ، وان يقيموا ارضيتهم من جديد من وراء ظهر الامم المتحدة ، وسيكون امرا معقدا جدا ضرب المخربين بحضور قوات الامم المتحدة في المنطقة ، وسوف تكون أيدي اسرائيل مكبلة حتى على صعيد التخطيط لعمليات قصف جوي ضد قواعد للمخربين او على صعيد شن هجمات ، مخافة الحاق الادى بوحدات الامم المتحدة ، فعملية في منطقة صور مثلا سوف تكون صعبة جدا مخافة الحاق الاذى بالوحدة الفرنسيسة .

« واذا تشكل وضع كهذا نسوف يكون على حق من يزعمون بأنه في الخيار بين قيام قوات للمخربين ، تبني ارضيتها خلف قوات الاسم المتحدة ، وبين مواجهة جديدة ومباشرة مع المخربين وحدهم في جنوبي لبنان ــ فالأغضل هو الخيار الثاني » .

وتحدث شموئيك سيغف (معاريف ٧٨/٣/٢٨) عن موقك اسرائيل من العلاقة بين الامم المتحدة ومنظمة التحريك الفلسطينية ، والتنسيق في الجنوب ، وامكان تقدم القوات السورية الى الليطاني ، فقال : « بعد بضعة أيام من انتشار قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة في جنوبي لبنان اتضح لقادتها ، ان قوة هذه القوات ، كما حددها مجلس

الامن غير كاغية ، واتضح انه لكي يصبح في مقدورها القيام بالمهام التي كلفت بها ، سيكون من الضروري اضاغة الرجال وخصوصا المعدات ،

« تقول جهات اسرائيلية معتمدة ، أنه عندما أصدر مجلس الامن قراره ، لم تكن تتوفر لديه معطيات دقيقة عن طبيعة المنطقة ولا حتى عن أنواع المعدات اللازمة في جنوبي لبنان .

« ولكن بالاضاغة الى مشكلات الطاقة البشرية واللوجستية ، هناك مشكلة معقده هي مكانة المخربين ، غفي هذا المجال تجد الامم المتحدة نفسها وكانها واقعة في مصيده ، غمن ناحية ، اعترفت الامم المتحدة ، بمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعين ممثلون فلسطينيون مراقبين في الامانة العامة للامم المتحدة في نيويورك وفي وكالات الامم المتحدة المختلفة ، بيد أن الامم المتحدة لم تعترف بمنظمات المخربين كـ ( جيش فلسطين ) ، ولهذا السبب ، هناك ما يشبه التناقض في طبيعة المهمة التي انيطت بقوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة في جنوبي لبنان ، وقد برز هذا التناقض منذ الايام الاولى ،

التناقض مند الايام المولى .

« أن كل ما يتعلق بالخطوات السياسية ، وضمان دخول قسوات
الامم المتحدة إلى المنطقة ، تجري حوله اتصالات مستمرة مع قيادة
م.ت.ف. في بيروت وممثلي الدول التي تشترك في قوة الطوارىء في جنوبي
لبنان ، وتجري اجتماعات من حين لاخر مع ياسر عرفات أو مع أعضاء
اخرين في اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير، وقد أدت هذه الاتصالات
الى الظاهرة الفريبة وهي أن طلائع القوة الفرنسية دخلت الى صور
بمرافقة مخربين مسلحين ، تابعين لمنظمة ( فتح ) ومنظمات الارهاب

« أن أسرائيل تدرك ذلك بالطبيع ، ومن المفروض أن تتحيرك الديبلوماسية الاسرائيلية في الايام القادمة من أجل الغاء هذا التناقض والغموض حول هذه القضايا . وبالنسبة لاسرائيل ، كان هدف أقاصة قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة ، هو منع عودة المخربين الى جنوبي لبنان والمساهمة في أعادة الحياة الى نصابها ، أن وتيرة الانسحاب الاسرائيلي من جنوبي لبنان تتوقف على وتيرة انتشار قوات الطوارىء ومدى قدرتها على السيطرة على المنطقة وسد الثغرات ، التي يستطيع المتسللون التسلل منها الى قرى الجنوب ، بيد أن أسرائيل لا تستطيع الموافقة على عودة المخربين الى القرى الواقعة على الحدود مع أسرائيل سوية مع قوات الامم المتحدة .

مع اسرائيل سوي مع و المسلمة المسلمة المرائيل الان الاقتراح « وادراكا منها لتعقيد هذه المسلمة التحرك جنوبا حتى الضفة الشمالية السوري للسماح للقوات في لبنان بالتحرك جنوبا حتى الضفة الشمالية من نهر الليطاني على امتداد عرض القطاع . وليس سرا ان القسوات السورية العالمة في لبنان ترابط في القطاع الشرقي قريبا من نهر الليطاني .

ولكن في القطاع الاوسط والقطاع الغربي غان القوة السورية تسرابط بعيدا عن الضغة الشمالية للنهر ، بسبب المجرى الملتوي الذي يتدغق غيه النهر حتى مصبه في البحر الابيض ، وبكلمات اخرى : اذا واغقت اسرائيل على اقتراح سوريا ، ستقترب القوات السورية من الحدود الاسرائيلية الى حد كبير ، في القطاع الاوسط وفي القطاع الغربي ، وستكون هناك حاجة لتعيين ( خط احمر ) جديد ، لن تستطيع القوات السورية تجاوزه .

« خلافا لحكومة يتسحاق رابين ، ثمة أوساط في حكومة بيغن تعتقد ان دخول القوة السورية الى لبنان لم يغير الى الاسوأ ميزان القوى بين اسرائيل وسوريا على الحدود الشمالية ، بل على العكس ، فقد ادى الى اضعاف قدرة سوريا الحربية . وتقول هذه الاوساط ، ان توزيع القوة السورية على جبهة اضافية يضعف من القدرة السورية الهجومية وهذا كان احد الاسباب التي حالت دون تدخل الجيش السوري في عملية الجيش الاسرائيلي الاخيرة في جنوبي لبنان ، لذلك ، اذا تعهدت سوريا بقبول القيود ، التي تعهدت بها في مرتفعات الجولان ، ومنعت تسلل المخربين الى قرى الحدود مع اسرائيل ، عندها لا يتوجب على اسرائيل معارضة نزول القوات السورية جنوبا ، حتى الضفة الشمالية لنهسر

« ومن جهة أخرى ثمة أوساط أخرى ، تعارض بشدة المزيد من تحرك القوات السورية في لبنان ، وتقول هذه الأوساط ، أنه عندما استجابت اسرائيل لالحاح الولايات المتحدة وسمحت للقوات السورية بدخول لبنان ، أخذت أسرائيل على عاتقها مخاطر كبيرة ، وفي بعض المناسبات حاولت سوريا في الماضي مخالفة قواعد اللعبة وحركت قواتها جنوبا ، لولا معارضة أسرائيل الشديدة ، ما أمكن المحافظة على اسس (الخط الاحمر) ، لذا \_ تقول هذه الاوساط \_ أنه لا يجب على أسرائيل مخالفة القواعد بأيديها ، حيث أنها هي التي حددتها ، ولا يجب السماح للقوات السورية بالاقتراب من الحدود الاسرائيلية .

« يبدو أن هذه المشكلة ستحسم في الاتصالات التي ستجري في الايام القادمة بين اسرائيل والامانة العامة للامم المتحدة وبين اسرائيل وسوريا ، بواسطة الولايات المتحدة . أن هدف اسرائيل المباشر هو العمل السريع على اعادة, الاوضاع الطبيعية الى جنوبي لبنان ، من أجل اتاحة جلاء القوات الاسرائيلية عن تلك المنطقة . بيد أن اسرائيل لا تستطيع الانسحاب دون أن تضمن عدم عودة المخربين الى قرى الحدود مع اسرائيل ودون اتخاذ تدابير تضمن سلامة الجيوب المسيحية في جنوبي لبنان وبقائها » .

وكتب شمعون غايس (داغار ٧٨/٣/٣٠) عن بعض المعارك التي دارت بين رجال المقاومة الفلسطينية والقوات الاسرائيلية الغازية ، غقال : « وليس من المستغرب ، اذا ، ان اثنين من المحاور التي دخلت منها

قوات الجيش الاسرائيلي الى لبنان في ليلة الرابع عشر من اذار ــ مارس مرت عن طريق الخيام في شرقي القطاع ومارون الراس في وسطه . واذا لم تكن قواتنا قد اصطدمت بمقاومة عنيدة من جانب المخربين في قرية الخيام الاسلامية ، التي تشرف جيدا أيضا على القرى المسيحية اللبنانية التي تقـع شمالي المطلة ، غان ذلك راجع لان غالبيتهم هربت قبل هجوم قوات الجيش الاسرائيلي ، ولكن في مارون الراس دارت معركة ضارية وطويلة بين قوات المشأة الاسرائيلية وبين مخربين غير قليلين ، غضلوا على خلاف كثيرين من رغاقهم ، البقاء والقتال ، وفي نهاية المعركة تم احصاء ٧٤ مخربا قتيلا بين بيوت القرية ومعاقل المخربين غيها وتم أسر عدد منهم ونقلوا الى اراضينا ، كما تكبد الجيش الاسرائيلي أيضا في هذه منهم ونقلوا الى اراضينا ، كما تكبد الجيش الاسرائيلي أيضا في هذه

القرية عددا من القتلى والجرحى .

« وهناك محور أخير ، هجمت منه قوات الجيش الاسرائيلي في اتجاه جنوبي لبنان ، وهو في القطاع الغربي في منطقة رأس الناقورة -حانيتا . وكان هذا القطاع اصعب قطاعات القتال ، غلقد اثبت المخربون في هذا القطاع الاقرب الى البحر ، عنادا أكبر ، ويتضح انه قد تمركز في هذه المنطقة عدد من المخربين اكبر بكثير من عددهم في القطاع الشرقي لجنوبي لبنان في منطقة ( غتح لاند ) . ومما يدل على صعوبات القتال ومقاومة المخربين في المنطقة المواجهة للجليل الغربي ، ايام المقتال الطويلة غفى حين دارت في قطاع ( فتح لاند ) والخيام وابل السقى معارك قصيرة ، وبعد يومين من بداية آغارة آلجيش الاسرائيلي كانت المنطقة قد أصبحت نظيفة من المخربين ، اصطدمت قواتنا في منطقة قرى العباسية -الفندورية ، ومعاقل المخريين في المنطقة المؤدية الى صور ومعسكر الرشيدية ، بمقاومة اكثر عنادا ، وبعد اربعة ايام من بدء العملية امكسن فقط القول بشكل مؤكد ان الجيش الاسرائيلي قد أحكم الحصار على جيب صور والرشيدية ، واحد اسباب استمرارية القتال والتطهير في القطاع الغربي هو كونه أكثر ازدحاما بالقرى ، ومعظمها اسلامية ، التي تعاونت مع المخربين » .

وتحدث مراسل هآرتس ( ٤/٤/٤) المسكري عن انسحاب اسرائيل على مراحل من الجنوب ، نقال : « استجابت اسرائيل لطلب الولايات المتحدة وقدمت للامم المتحدة خطة للانسحاب ، ينسحب جيش الدغاع الاسرائيلي بموجبها من جنوبي لبنان على مراحل ، وفقا لوصول قوات الامم المتحدة الى لبنان ، ودخول قوات لبنانية الى الجنوب .

« نشر الناطق بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي الهس بيانا بهدا الصدد من خلال التشديد على تخفيف القوات الذي بدأ قبل اسبوع ، وعلى ان يتم نشر مراحل الانسحاب بعد تنسيق ذلك مع اوساط الالهم المتحدة ، وقد قدمت خطة الانسحاب على مراحل الى منسق قوات الامم المتحدة الجنرال سيلاسفيو ، ويقول الاميركيون ان الضغط للتنديد باسرائيل يتزايد وان الكويت قد تقدمت بطلب لعقد مجلس الامن ، ان

واشنطن تقدر الصعوبات التي تواجه تنظيم قوات الامم المتحدة ، ولكنها طالبت اسرائيل بنشر خطة انسحاب دون الاشارة بالضبط الى مواعيدها ، بل الاشارة الى الاعمال المتعلقة بكل مرحلة حتى الانسحاب التام لجيش الدفاع الاسرائيلي .

« في البداية رفضت اسرائيل طلبا من الامم المتحدة بالانسحاب الشكلي من قطاع واحد في جنوب لبنان لتثبيت أنها تنصاع لقرارات مجلس الامن » .

وكتب يعقوب ارز (معاريف ٤/٤/٧٨) عن الانسحاب ايضا: « قد تنسحب اسرائيل من احد القطاعات في جنوبي لبنان الذي استكملت غيه قوات الامم المتحدة انتشارها .

« خلال الايام الاخيرة يدرس احتمال الانسحاب من أحد القطاعات في جنوبي لبنان ، في منطقة فتح - لاند ، وتسليم المنطقة الى الامم المتحدة . ويدرس هذا الامر ازاء ضغوط سياسية على اسرائيل والتهديد بعقد مجلس الامن .

« وثمة جهات في الغرب ومن بينها الولايات المتحدة تضغط على اسرائيل للانسحاب بصورة رمزية ، لكي تبرهن على انه ليس في نيتها

البقاء في جنوبي لبنان .

« أَن قُوات الأَمم المتحدة ، التي تضم وحدات من الجيش الفرنسي في منطقة صور ، تواجه صعوبات كبيرة ، فحتى الان لم تستطع وحدات الامم المتحدة السيطرة على جسر القاسمية الذي يقع في ايدي المخربين . وقد وقع حادث أول أمس بين المخربين ووحدة فرنسية ، ونقلت قيادة الامم المتحدة من منطقة صور الى منطقة مصافي الزهراني جنوبي صيدا .

« وقد وصل قبل بضعة أيام ضابط لبناني كبير برتبة عقيد الى قيادة الامم المتحدة الإقليمية في الناقورة ، حيث يعمل ممثلا للحكومة اللبنانية » . وتحدث آرييه تسيموكي ويحز قبيل همئيري (يديعوت احرونوت الامراكز والتحدة فقالا : « باشر الجيش الاسرائيلي قبل اسبوع اجراء خفض مهم في قواته في جنوبي لبنان وفقا لاتساع أنتشار قوات الامم المتحدة في المنطقة .

« وقد أعلن الناطق العسكري الاسرائيلي أمس ان الجدول الزمني لجلاء القوات الاسرائيلية يتم بالتنسيق مع الجنرال سيلاسفيو ، وان مشروع الجلاء الاسرائيلي قد نقل اليه .

« وقد نوقش موضوع جلاء جنود الجيش الاسرائيلي أمس ليضا في المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة ووزير الدفاع مع السفير الاميركي سام لويس .

« ويبدي الاميركيون نشاطا في هذا الموضوع ازاء حقيقة ان الدول العربية تبذل مساع لعقد مجلس الامن في الايام القريبة لاتخاذ قرار يدعو اسرائيل الى أخراج فوري لقواتها من جنوبي لبنان ، ويدينها لانها لم تفعل ذلك حتى الان .

« وخلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة بدأ انتشار الوحـــدات النرويجية التابعة لقوة الطوارىء . وهذه الوحدات ستتمركز في مواقع في القطاع الشرقى من الحدود . وهذا القطاع يمتد بين جسر الخردلي وبين راشيا الفخار وكفر شوبا .

« وفي المقابل تنتشر القوات السويدية غربي جسر الخردلي حتى جسر القعقعية . وفي الناحية الغربية لهذا المكان انتشرت قوات أيرانية ونيبالية في حين وضعت في منطقة صور قوة من المظليين الفرنسيين .

« وتجدر الاشارة الى ان الفرنسيين لم يتغلبوا بعد على مقاومــة المخربين لتمركزهم على جسر القاسمية الذي هو الجسر الغربي من بين حسور الليطاني .

« ويؤمل في خلال اسبوع ان تصل قوة الامم المتحدة الى ٠٠٠٠ جندي

وان تنتشر عندها على طول خط الليطاني . « وفي هذه الاثناء يستمر الهدوء العام في جنوبي لبنان ، كما وان اعمال القصف التي يقوم بها المخربون على اصبع الجليل قد توقفت ، وفي اعقاب ذلك عادت الحياة في مستوطنات المنطقة الى حالتها الطبيعية وعادت البيوت الحدودية لتمارس تشاطها . ومع ذلك لا يزال التأهب مستمرا في

وكتب مناحم راهط ( معاريف ٩/٤/٩ ) يقول : « عاد بعض المخربين وتمركزوا في قرية كوكبا في القطأع الشرقى من جنوبي لبنان ، علمي بعد ١٨ كيلومترا شمالي شرقي المطلة ، ولدى وصول المخربين الى القرية غادرها الجنود النرويجيون من قوة الطواريء الدولية . بيد ان هؤلاء عادوا الى القرية بناء على أحر تلقوه ، والآن يقيم النرويجيون في

القرية سوية مع المخربين . « لم يحتـل الجيش الاسرائيلي قرية كوكبا في ( عملية الليطاني ) ، ولكن منذ بدء العملية سيطر عليها رجال الرائد سعد حداد قائد القوات المسيحية في جنوبي لبنان . وكان هؤلاء يقومون بدوريات غيها الى ان وصل الى القرية جنود الامم المتحدة .

« وكوكبا هي قرية مسيحية على سفوح جبل الشيخ وتبعد } كيلومترات تقريباً عن حاصبياءالتي يسيطر عليها المخربون ، وخلال الاشهر الاخيرة هجرها معظم سكآنها المسيحيين ولم يبق غيها سوى

« . . . وامس ، وخلال ساعات النهار اطلق المخربون النيران على الجيب المسيحي بما في ذلك منطقة كوكبا ، وذلك لانهم لم يعرفوا بعودة زملائهم من حاصبيا الى هذه القرية .

« وفي وقت لاحق سمعت في المنطقة طلقات نارية من اسلحة خفيفة وخصوصا في منطقه جسر الحردلي ، الامر الدي جعل رجال الامهم المتحدة يستنفرون ، تم اتصح أن الجينود المسيحيين اطلقوا النيار ابتهاجا بحفله زعاف في قريه القبيعه . وحان من بين الضيوف في هذه الحفلة

حنود الجيش الاسرانيلي .

ومساء أمس عاد المحربون واطلقوا النيران على القرري المسيحية شمالي المطلة . وجرح بهذه النيران كهل نقل الى المستشنفي الحكومي في صفد » .

وعرض شموئيل سيغف (معاريف ١٠/٤/١٠) مراحل الانسحاب الاسرائيلي فقال: « ان تبادل الرسائل بين مناحم بيفن رئيس الحكومة ، وبين الدحتور فالدهايم السكرتير العام للامم المتحده ، لم يؤد الى تغيير جوهري في برنامج الجيش الاسرائيلي للبدء غدا بانسحاب جزئي على مرحلتين ، من جنوبي لبنان .

وعلى الرغم من الضغوط ، التي تمارسها اسرائيل بالاساليب الدبلوماسية الهادئة ، لا تميل اسرائيل في هذه الاثناء الى الاستجابــة لدعوة السكرتيرية العامة للامم المتحدة (بالانسحاب الفورى الكامل) ، وهي تربط الجلاء عن جنوبي لبنان باستكمال انتشار قوات الامم المتحدة واتخاذ التدابير العملية لمنع عودة المخربين الى المنطقة .

« وبناء على ذلك 6 سينفذ الجيش الاسرائيلي غدا المرحلة الاولى بن برنامجه للانسحاب ، الذي اعلن عنه هذا الاسبوع رئيس هيئة الاركان ، الجنرال مردخاى غور ، وابلغه لقائد القوات الدولية الجنرال عمانوئيل ارسكين من طانا . وسيتم الانسحاب في القطاع الشرقي وسيضم منطقة جسر الخردلي وقرى ابل السقى وجويا وشبعا . والانسحاب في هذا القطاع لن يضم في هذه الاثناء بلدة مرجعيون والقليعة والخيام والخربة ودير ميماس .

« في يوم الجمعة من هذا الاسبوع ، ستنفذ المرحلة الثانية من الانسحاب الجزئي . وضمن اطار هذه الرحلة سيتم الجلاء عن المنطقة المهتدة من دير ميماس حتى النقطة الواقعة على بعد كيلومتر واحد غربي القعقعية في القطاع الاوسط . وضمن اطار هذه المرحلة سيتم الجلاء عن الطيبة والقنطرة والغندورية وترعون والطريق الذي يصل الطيبة بالفندورية . ومن جهة اخرى ، لا يوجد في هذه الاثناء برنامج للانسحاب المنصل في القطاع الغربي ، وحتى لا توجد نية أيضا في الجلاء عن المناطق المجاورة للحدود الاسرائيلية . وحقيقة ان وحدة نرويجية من قـــوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة لم تمنع عودة المخربين الى قرية كوكبا في القطاع الشرقي ، تجعل اسرائيل تتمسك بموقفها هذا في اتصالاتها مع قادة الامم المتحدة ، فهي تصر على ان تتخذ تدابير أمنية لمناسع عودة المخريين الي جنوبي لبنان .

« في هذه الرّحلة ليس من الواضح بعد اذا كان كورت غالدهايم السكرتير العام للامم المتحدة ، اتخف مبادرته \_ دعوة اسرائيل الى الانسحاب من جنوبي لبنان \_ بناء على رأيه أم بناء على طلب من الدول العربية أو الدول الغربية المختلفة .

« ومن المعروف ان اندرويانغ سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة

يمعرض لضغط دائم من جانب الدول العربية لعقد مجلس الامن مجددا هذا الاسبوع ، من أجل البحث في ما يسمى ( رغض اسرائيل الانصياع لقرار مجلس الامن ٢٥) ، الذي دعا الى الانسحاب الفوري الكامل من جنوبي لبنان ) ، واندرويانغ هو الرئيس المناوب هذا الشهر لمجلس الامن ، ولكنه يفضل في هذه المرحلة معالجة الموضوع بالطرق الدبلوماسية الهادئة على يفضل في هذه المرحاء نقاش متجدد في مجلس الامن ، وسيتعين موقف يانغ القيام بمبادرة لاجراء نقاش متجدد في مجلس الامن ، وسيتعين موقف يانغ في نهاية الامر من قبل وزارة الخارجية في واشنطن ، وهذه تتأثر دون شك بالاتصالات الجارية الان بالطرق الدبلوماسية المالوفة بين حكومتي أسرائيل والولايات المتحدة .

« تؤيد الولايات المتحدة بصورة رسمية ، الموقف الذي بحسبه يتوجب على اسرائيل الجلاء عن جنوبي لبنان وأعادة هذه المنطقة الى السيادة اللبنانية الكاملة . وفي الوقت ذاته تبدي الولايات المتحدة تفهما لموقف اسرائيل بشأن وجود المخربين . وفي حين أن الولايات المتحدة نظرت (بتسامح) الى المرحلة الاولى من عملية الجيش الاسرائيلي فيجنوبي لبنان الني كانت تستهدف القضاء على قواعد المخربين في المناطِّق المجــاورة الحدود الشمالية ، لم تخف الولايات المتحدة استياءها من المرحلة الثانية من عملية الجيش الاسرائيلي ومن تقدمه نحو نهر الليطاني . وتؤيد الادارة الأميركية الان جهود السكرتير العام للامم المتحدة من أجل تنفيذ قرار مجلس الامن ٢٥ ) ، مع أن أدارة الرئيس كارتر تفضل عدم تعقيد الوضع السياسي في الشرق الاوسط بواسطة تصريحات علنية متصلبة حول تضية جنوب لبنان . وطبقاً لذلك ، يعتبر المراقبون التلميحات التي تظهر في الصحافة الاميركية والتي تصدر عن مختلف الناطقين الاميركيين ، وكان اسرائيل أخلت باللوائح الخاصة بتزويد الجيش الاسرائيلي بالاسلحة الاميركية وخصوصا ما نشر حول استخدام القنابل الانشطارية ( بصورة غير قانونية ) \_ وبأنها (تلميحات ) لاسرائيل بالاسراع في تنفيذ الانسحاب من اجل عدم وضع الدبلوماسية الاميركية امام حتمية اتخاذ قرار جديد حول مذا الموضوع في مجلس الامن .

« ان هذا النشاط السياسي ، والضغوط الواقعة على اسرائيل من أجل الانسحاب الكامل من جنوب لبنان ، تبرز المعضلة التي تواجهها الحكومة الاسرائيلية في الايام الاخيرة ، عندما انطلق الجيش الاسرائيلي الى (عملية الليطاني) أعلن المتحدثون بأسم الحكومة الاسرائيلية ، أن الهدف كان القضاء على أوكار المخربين ، وأكدوا أن الجيش الاسرائيلي الني ينسحب الا بعد اتخاذ تدابير عملية لمنع عودة المخربين ، وأصبح من الواضح الان ، أنه لن يكون في مقدور قوات الامم المتحدة منع عصودة المخربين ، ولا بد من أن يكون هناك وجود ما للجيش الاسرائيلي في جنوبي المنان في المستقبل ، بيد أن تواجدا من هذا القبيل يتعارض وقرار مجلس الامن ، الذي أيدته الولايات المتحدة ، وبناء عليه ، غان رغض تنفيضة تعليمات الامم المتحدة ، سيؤدي بالضرورة الى اصطدام الولايات المتحدة في جبهة اخرى ، الامر الذي تجهد الدولتان لتجنبه بقدر الامكان ،

« على الرغم من ذلك ، لا يوجد في هذه المرحلة ميل نحو الانحراف عن الموقف الاسرائيلي المبدئي ، وثمة من يفترض ، انه بعد جلسسة الحكومة امس تجري اسرائيل هذا الاسبوع اتصالات دبلوماسية سواء مع السكرتيرية العامة للامم المتحدة في نيويورك بهدف العمل للاسسراع في انتشار قوات الطوارىء في جنوبي لبنان ، او مع حكومة الولايات المتحدة ، للحيلولة دون اجراء نقاش مجدد في هذه الاثناء في مجلس الامن حول هذا الموضوع ،

بوصوع .

« أن الجنرال كوك ، ٥١ سنة ، هو ضابط مدفعية لجهة مهنت ه العسكرية ، ولكن منذ بداية السنة وهو يعمل قائدا للواء المظليين في الفرقة الانزالية ١١ ، المرابطة في جنوب غربي فرنسا ، ومجرد تعيين جنرال فرنسي نائبا لقائد قوات الامم المتحدة في جنوبي لبنان يدل على الدور الفعال الذي ستلعبه فرنسا في مسار اعادة بناء لبنان واعادة السيادة الى الرئيس سركيس في جنوبي لبنان » .

الى الريس سرميس و المام و المام و المام و المام و المام الذي واوردت داغار ( ١٨/٤/١٤) النتائج التالية لاستطلاع الرأي العام الذي حول الانسحاب من الجنوب: « جاء في نتائج استطلاع الرأي العام الذي اجراه مركز الاعلام ان ٩٣ / مهن سئلوا يرون ان على الجيش الاسرائيلي ان ينسحب من جنوبي لبنان فقط بعد ان يضمن وقف اطلاق القذائف على

« وقد اجرى هذا الاستطلاع للراي العام ، في الفترة من ؟ - ٦ فيسان ( ابريل ) ، معهد البحوث الاجتماعية والتطبيقية ومعهد وسائل الاتصال بناء على طلب مركز الاعلام ،

رحصان بعد على سب مرحر وجهت اليهم الاسئلة عملية الحكومة في جنوبي « وأيد ٨٣ ٪ ممن وجهت اليهم الاسئلة عملية الحكومة في ادارة المفاوضات السياسية من أجل السلام ، وأيد ٦٢ ٪ ايضا اسلوب بيغن في محادثاته الاخيرة في الولايات التحدة » .

وكتبت هآرتس ( ٧٨/٤/١٦) تقول: « في المباحثات التي جرت في الاسبوع الاخير بين القدس وواشنطن ، أوضحت الادارة الاميركية موقفها من ان على اسرائيل الاسراع بعملية الانسحاب وتعيين موعد قريب ومحدد لها . وقد نوقش الوضع في جنوبي لبنان بالاضافة الى قضايا اخصرى في اللقاء بين رئيس الحكومة السيد مناحم بيغن ووزير الخارجية السيد دايان مع السفير الاميركي صموئيل لويس يوم السبت .

« وسيصل غدا الى اسرائيل السكرتير العام للامم المتحدة ، الدكتور كورت غالدهايم ، ليوضح موقفه من المسألة المذكورة ، وسيلتقي غالدهايم مع بعثة الامم المتحدة في القدس ، ثم يلتقي بعد ذلك رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الدغاع ، كذلك سيزور غالدهايم وحدات الامم المتحدة في جنوبي لبنان » .

ونقلت هآرتس ( ۱۸/٤/۱۸ ) عن رئيس الاركان الجديد قــوله : « ذكر الجنرال رغائيل ايتان أمس ، في مقابلته الاولى مع المراسل العسكري لاذاعة الجيش يوم استلامه مهام منصبه ، ان ( أنهاء عملية جيش الدغاع

الاسرائيلي في جنوب لبنان هو مشكلة سياسية وليس مسكلة جيش الدفاع الاسرائيلي) .

وأورد يوسف حريف (معاريف ١٩/٤/١٩) المعلومات التالية عن لقاء فالدهايم بيغن «طلب الدكتور كورت فالدهايم السكرتير العام للامم المتحدة الذي التقى أمس رئيس الحكومة مناحم بيغن ، طلب مرات عديدة خلال سير المحادثات جدولا زمنيا مفصل لانسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، وهو يؤكد لرئيس الحكومة ان الامم المتحدة (تتولى مهمتها في جنوبي لبنان بجدية كبيرة ) ، وانه يدرك ان مهمتها تقضي منع دخول المخربين الى المنطقة .

« ووصف الدكتور فالدهايم قوة الامم المتحدة ، مميرا اياها عن مراقبي الامم المتحدة ، بأنها قوة فعالة ، وأنها تنوي تنفيذ التفويض الذي منحها آياه مجلس الامن بحرص شديد وتعتبر هذه المهمة بأنها مسلمالة مصداقية ، وكرر السكرتير العام هذا التصريح أمام رئيس الحكومة بتشديد بارز ، مؤكدا أن الرقابة التي كان يتولاها في الماضي مراقبو الامم المتحدة كانت (عديمة الفعالية) لانهم لم يكونوا قوة حقيقية .

« وقال رئيس الحكومة للسكرتير العام ان أسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بجنوبى لبنان ، وان الحكومة الاسرائيلية اتخذت قرارا بالجلاء عنه قبسل صدور قرار مجلس الامن ، بيد ان اسرائيل لا تستطيع التسليم بوضيع يتيح لمجموعات مسلحة ايجاد (ملجأ وجنة عدن) في المنطقة ، وان تنفذ من داخلها هجمات ضد دولة مجاورة ، وقال رئيس الحكومة لسكرتير الامم المتحدة (لعلك تتفق معي على ان اية دولة لا تستطيع التسليم بمثل هذا الوضع ، وكل ما نريده ببساطة السلام والهدوء) .

« وأوضح السيد بيغن ان اسرائيل لا تستطيع التخلي عن السيطرة الموقتة على جنوبي لبنان ، اذا ما نشأ فراغ عن خروجها منه ، ولذا عندما تستطيع قوات الامم المتحدة تسلم مهام الحراسسة من ايسدي الجيسش الاسرائيلي بفاعلية ، ستخلي اسرائيل قواتها من هناك ، وقال رئيس الحكومة للسكرتير العام : ( تستطيع تبليغ مجلس الامن بموقفنا ونوايانا بالحلاء عن المنطقة بأسرها ) .

« واكد رئيس الحكومة انه بحسب فهمها لقرار مجلس الامن تطالب اسرائيل بعدم السماح للمخربين بالعودة الى المنطقة . واطلع الدكتور غالدهايم على التصريحات المتكسررة التي صدرت عن قادة م.ت.ف. ، الذين قالوا بصراحة انهم سيواصلون مهاجمة اسرائيل من هناك ، وأضافه رئيس الحكومة انه ( لا يجوز استمرار العمل التخريبي ضد اسرائيل حيث يتوجب على قوات الامم المتحدة المحافظة على السلام وليس خرقه ) .

« وقد شكر الدكتور فالدهايم رئيس الحكومة على تعاون الجيش الاسرائيلي ، وابلغ السيد بيغن انه خلال المحادثات التي اجراها في بيروت مع قادة لبنان اوضح لهم ان قوات الامم المتحدة مزمعة بصورة جادة على نولي مهمتها الا وهي منع دخول المخربين الى جنوبي لبنان .

« وقبيل انتهاء المحادثات كرر السكوتير العام طلبه ان يعسرف من رئيس الحكومة الجدول الزمني لجلاء الجيش الاسرائيلي عنجنوبي لبنان وكرر رئيس الحكومة القول ، ان هذا الامر يجب ان يتم بالتنسيق بين قوات الامم المتحدة والجيش الاسرائيلي ، حيث يضعان سوية برنامج الجلاء على مراحل ، وتم الاتفاق على ان يبحث قائد قوات الامم المتحدة في النطقية الركان وقائد قوة الامم المتحدة في جنوبي لبنان هذا الامر مع رئيس هيئة الاركان الجنرال رفائيل ايتان » .

ونقلت هآرتس ( ٧٨/٤/٢٠) خلاصة مناقشات لجنة الخارجيسة والامن بشأن المفاوضات مع م ، ت ، ف ، لاستعادة اربع جثث وأسير اسرائيلي : « ناقشت لجنة الخارجية والامن ، التابعة للكنيست ، أمس ، مسألة ما اذا كانت الاتصالات التي تجري بين اسرائيل والامم المتحدة و م ، ت ، ف ، بشأن مصير الجثث الاربع ، والاسير الذي سقط في ايدي المخربين بالقرب من صور ، هي ضمن اطار مفاوضات مع م ، ت ، ف ، « وابلغ وزير الدفاع ، عيزر وايزمن ، اللجنة عن تفاصيل الجهود

التي تبذل من أجل استعادة الجثث وتحرير الاسير . ومن بين أمور اخرى المفت اسرائيل سكرتير الامم المتحدة بأسماء الاسرى الذين سقطوا في ايديها في عملية الليطاني . وتساءل احد أعضاء اللجنة ، عما اذا كانت هذه الاتصالات لا تعتبر بمثابة اجراء مفاوضات مع م . ت . ف . ، لكن وايزمن نفى هذا التعريف . واوضح ان الاعمال التي تتم لاستعادة الاسير والجثث ، لا تختلف عن الاتصالات التي اجرتها اسرائيل مع مخصرين المسكوا برهائن اسرائيليين .

الله وأعلن وايزمن أمام اللجنة ان الانسحاب الاسرائيلي الى حزام أمن جديد سينتهي في أول الشهر القادم ، ولم يبلغ سكرتير الأمم المتحدة تأريخا نهائيا لاكمال انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، لكن جرى التلميح أمامه بأن اسرائيل ليست مهتمة بالاحتفاظ بمناطق ، وجل ما تريده هو التأكد من أنه لن تنشأ ظروف لتجديد أعمال المخربين من داخلها » وكتب مناحم راهط (معاريف ٢٧/٤/٢٧) عن الاعمال التي ينفذها الاسرائيليون في الجنوب تبل انسحابهم ، فقال : « حتى منتصف الاسبوع القادم يكون الجيش الاسرائيلي قد استكمل المرحلة الثالثة من جلاء قواته عن جنوب لبنان ، وبعد شهر ونصف من السيطرة على المنطقة المتدة من جنوبي الليطاني ( . . . . ) سنتمركز قوات الجيش الاسرائيلي على امتداد قطاع لا يبعد سوى عشرة كيلومترات عن خط الحدود الدولية .

« ان المنطقة التي ستسلم للامم المتحدة بعد يوم السبت ، ستكون مختلفة عن تلك التي انتقلت الى سيطرة الجيش الاسرائيلي في ( عمليسة النيطاني ) ، وقد تغير منظرها لدرجة انه لم يعد بالامكان التعرف عليها ، ليس فقط بفعل النشاط الذي جرى فيها خلال المعارك ، فالى جانب الدمار قام الجيش الاسرائيلي بعد انتهاء حدة المعارك بأعمال بناء واسعة ، لخدمة سكان القرى ورجال الامم المتحدة الذي سيتسلمون المنطقة . « وتشمل هذه الاعمال شق عشرات الكياومترات من الطرق من اجل

على الفور جلاء قواتها عن جنوبي لبنان .

« وزعم الأمين العام فالدهايم ، ان قرار مجلس الامن في موضوع جلاء قوات الجيش الاسرائيلي عن جنوبي لبنان يحتم على أسمرائيل انسحابا كاملا وفوريا .

« وزعمت اسرائيل ان ثمة علاقة بين هذا الجزء من القرار وبين الجزء الثاني الذي يحدد وجوب تخييم الهدوء على المنطقة ، ولذلك ادعت اسرائيل بأن انسحابها يبقى مشروطا بقدرة الامم المتحدة على نشر قواتها في الجنوب وضمان الهدوء في المنطقة ،

« وفي اعقاب قرار مجلس الامن بأرسال ٢٠٠٠ جندي الى جنوبي لبنان ، جرى تنفيذ انسحاب جزئي للجيش الاسرائيلي من الجنوب ، والان وبعد ان قرر مجلس الامن دعم الوحدات الدولية بـ ٢٠٠٠ رجل اخرين ، يطالب غالدهايم بأخلاء كامل للقوات الاسرائيلية من الجنوب ، ويرعم غالدهايم انه بدون تحديد تاريخ قريب لسحب جميع قسوات الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، لن توافق الدول الاعضاء في الامم المتحدة على تمويل ارسال الـ ٢٠٠٠ رجل الاضافيين ،

« ويتضح من انباء وصلت الى القدس أن الولايات المتحدة تؤيد مطلب المادهايم . وكما هو معلوم ، ان قرار مجلس الامن بشأن جنوبي لبنان كان مبادرة من واشنطن » .

وكتب زئيف شيف ( هآرتس ٢٣/٥/٢٣ ) عن الاحتمالات بعسد الانسحاب الاسرائيلي فقال : « بعد ثلاثة اشهر من بدء الجيش الاسرائيلي تنفيذ ( عملية الليطاني ) ، يستكمل جنوده انسحابهم من جنوبي لبنان ، وقد وافقت اسرائيل في حينه على قرار مجلس الامن الذي تحسدت عن انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان ، ولكن كانت هذه موافقة مبدئية فقط ، لقد رفضنا رفضا قاطعا مطالبة مجلس الامن بأنسحاب فوري ،

« وفي المرحلة الاولى ، بعد الموافقة على قرار مجلس الامن مباشرة لم يكن ثمة شك في ان اسرائيل لن تستجيب للقرار بحرفيته ولن تنسحب غورا حتى ولو ايدت واشنطن هذا القرار ، ومن كان يتحدث ويفكر بأمكانية حدوث تغيير في الوضع في جنوبي لبنان على اثر ( عملية الليطاني ) ما كان ليقدر على اعطاء التعليمات لانسحاب غوري من هناك ، لقد كان من شأن هذا الانسحاب الفوري للجيش الاسرائيلي ان يؤدي غسورا الى عسودة الاوضاع الى ما كانت عليه سابقا ، وكان بأسستطاعة المخسريين ادعاء الانتصار ، وما كان ليقل عن انتصارهم في معركة الكرامة قبل عشر الانتصار ، وما كان ليقل عن انتصارهم في معركة الكرامة قبل عشر انها ستفعل ذلك فقط في اعقاب تنفيذ الامم المتحدة ما قررته ، أي : تشكيل انها ستفعل ذلك فقط في اعقاب تنفيذ الامم المتحدة ما قررته ، أي : تشكيل أيضا في ان تتمركز قوات الامم المتحدة على طول نهر الليطاني وليس في مناطق الى الجنوب منه أو على الحدود مع اسرائيل ، وقسد اعتبرنا ان مهمتهم هي منع عودة المخربين المتواجدين شمالي الليطاني أو في جيب مسور ،

جنود الامم المتحدة والقرويين على حد سواء ، وبناء مواقع لقوات الامم المتحدة ضمن المساحة التي ستنتقل الى سيطرتهم واقامة مواقع في خط الجبهة الاول الذي سيتكون بعد انتهاء الجلاء ، واقامة اكواخ سكنية للاجئين ، وتدمير منشآت المخربين ، وحتى اقامة جسور على مجاري الانهر التي كانت تعتبر غير قابلة للمرور .

" يعتبر الجسر الجديد ، جسما ممتدا من الحديد ، وزنه . } طنا ، والغرض الاساسي منه هو خدمة رجال الامم المتحدة . وهو يتيح التنقل السهل فوق مجرى عرضه ١٥ م » .

وتحدث أيتان هابر (يديعوت أحرونوت ١٨/٥/٢) عن تمركز القوات الاسرائيلية في « الشريط الامني » غقال : « سروف يتمركز الجيش الاسرائيلي في الشريط الامني الذي يبلغ عرضه ١٠ كلم في جنوبي لبنان ، وسيعسكر في هذه المنطقة وقتا طويلا نسبيا (حتى جلاء الموقف) ، وثمة من يقدر بان تمركز الجيش الاسرائيلي في هذا الشريط سيدوم مدة شهرين أو ربما أكثر ، حتى يتضح ما أذا كانت قوة الطوارىء الدولية تسيطر على الوضع وتحول دون دخول مخربين الى المناطق الواقعة شمالي الليطاني ،

« أن مقتل مخربين ليل أول أمس على أيدي كمين للجنود الفرنسيين ، يشجع رئيس أجهزة الامن على التفكير بأن رجال قوة الطوارىء الدولية أنما (يتحملون بجدية) ما تستلزمه مهمتهم ، ومع ذلك ثمة أنباء عن دخول مخربين الى المناطق الواقعة شمالي الليطاني غور اخلاء المنطقة من القوات الاسرائيلية ، ويميل رؤساء أجهزة الامن ايضــا الى عـدم التسرع واستخلاص الاستنتاجات من هذه الحادثة الفردية ،

« لقد اجتمع منسق أعمال الامم المتحدة في الشرق الاوسط ، الجنرال سيلاسفيو يوم أمس بوزير الدناع عيزر وايزمن ، وفي هذا الاجتماع ضغط على وزير الدناع وطلب معرفة متى ينوي الجيش الاسرائيلي الانسحاب من باقي المناطق التي هي تحت سيطرته في جنوبي لبنان ، وقد امتنع وزير الدناع عن اعطاء جواب واضح عن ذلك ، ولكنه أوضح لضيفه بأنه كلما سارعت الامم المتحدة الى السيطرة على الوضع — كلما أسرع الجيش الاسرائيلي ايضا بالعودة الى حدود اسرائيل ،

« وتم الاتفاق بين الاثنين على انه في الاسبوع المقبل سوف يجتمع سيلاسفيو مع رئيس الاركان الجنرال رفائيل ايتان للنظر ، في جملة أمور اخرى ، في المكانيات انسحاب اسرائيلي » .

وذكر عوزي بنزيمان ( هآرتس ٧٨/٥/٩ ) ان الولايات المتحدة وذكر عوزي بنزيمان ( هآرتس ٧٨/٥/٩ ) ان الولايات المتحدة تؤيد طلب الامم المتحدة بأن تنسحب القوات الاسرائيلية بصورة كاملة من الجنوب ، وقال : « لوحظت دلائل أولى في الآونة الاخيرة في القدس ، على ان الولايات المتحدة تقف الى جانب الامين العام في مطلبه بأن تنجز اسرائيل

« وقد تفهم ضباط الميدان في قوات الامم المتحدة هذا الموقف ، وأدرك هؤلاء انه ، من الوجهة التنفيذية ، سيتوقعون الفشل اذا انسحب الجيش الاسرائيلي غورا وقبل وصول قوات الامم المتحدة الى المنطقة وقبل ان يتمركزوا وينتشروا كما ينبغي

« لقد كان من شأن انسحاب غوري ان يؤدي الى جلب الاف المخربين الى داخل المنطقة ، وما كان باستطاعة قوات الامم المتحدة ، التي كانت ستحضر بعد ذلك ، ان تفعل شيئا غيما عدا تسجيل غشلها في مهمتها . ولهذا ، غان الجنرال سيلاسفيو والجنسرال أرسكين لم يضسغطا ( للانسحاب ) وابقيا النشاط الدبلوماسي في يد سكرتير الامم المتحسدة والاميركيين . ولكن منذ بضعة اسابيع بداوا يشعرون ان بأستطاعتهم القيام بالمهمة لوحدهم ، دون الحاجة الى قيام الجيش الاسرائيلي بدعمهم

في المؤخرة أو من الجانبين .

« ولهذا كان لا بد من الاستجابة للطلبات وتنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من الانسحاب ، وقد تم تنفيذ هاتين المرحلتين على الرغم من ادعاء بعض الضباط في المنطقة انه اذا كانت اسرائيل تعتزم معلا تجسيد مخطط يقضي بأن يتولى سكان الجنوب ، وخاصة الشيعة ، الدفاع عن أنفسهم ، فأنه يتوجب على الجيش الاسرائيلي البقاء في جنوبي لبنان لمدة نصف منة ، أن انسحابا غوريا من شأنه القضاء على مخطط اقامة ما يسمى بجيش جنوبي لبنان ، كما أن أي مواطن شيعي في وسط المنطقة أن يجرؤ على الانخراط في نشاط كهذا عندما يعلم أن الجيش الاسرائيلي سينسحب خلال بضعة أيام وأنه من الجائز أن يعود المخربون بصورة أو بأخرى ، خلال بضعة أيام وأنه من الجائز أن يعود المخربون بصورة أو بأخرى ، « وهناك ثلاثة أسباب اساسية لعرقلة الانسحاب ، حتى الان ،

« وهناك ثلاثة أسباب أساسية لعرقلة الانسحاب ، حتى الأن ، من الشريط الامني : لقد رغبنا في أنه خلال الفترة التي نعرقل خسلالها الانسحاب ، يتمكن الناس في الجيوب الثلاثة من أنهاء أعادة تنظيمهم مجددا واستعدادهم لمواجهة ما قد يأتي ، وقد الملوا في اسسرائيل : أن تتمكن حكومة لبنان ، خلال هذه الفترة ، من استغلال الفرصة المتاحة لها ، على الرغم من كل شيء ، من الجل المشاركة في أعادة الاستقرار للجنوب ، رزغبنا في أن يبقى الجيش الاسرائيلي في المنطقة ، في الفترة التي تعقب المرحلة الأولى من الانسحاب ، والتي سيحاول خلالها المخربون بالتأكيد النسلل مجددا ، وذلك أثناء اجتياز قوات الامم المتحدة مواجهتها الأولى

« ومن الخطأ الاعتقاد ان اتخاذ القرار الان بأنهاء الانسحاب جاء نتيجة ايماءات اميركية بأننا قد نتعرض لشجب مجلس الامن ، الذي ستؤيده الولايات المتحدة ايضا ، او نتيجة مخاوف بأن تأخير الانسحاب سيؤدي الى قرار فرنسا بسحب وحداتها من جنوبي لبنان . ان قرارات الشجب في مجلس الامن ليست أمرا جديدا على اسرائيل ، كما ان نوايا فرنسا في لبنان واضحة لنا الى حد كاف بحيث لن ننظر بجدية الى ( تهديد ) الانسحاب الفرنسي . والامر الملفت للنظر ، هو انه اذا كان هناك أي وعد سياسي تراعيه اسرائيل أكثر من أي شيء اخر غأنه ليس وعددا

لواشنطن ، بل هو الوعد الذي قطعه وايزمن لوزير الحربية المصري ، الجمسي ، وللسادات بأن الجيش الاسرائيلي لن يبقى في جنوبي لبنان وان غاية العملية منذ البداية كانت المحافظة على الامن وتسيير الدوريات ،

« لقد تحقق في الواقع هدفان من الاهداف الثلاثة التي تحددت عندما انسحب الجيش الاسرائيلي الى الشريط الامني ، ويبدو ان قوات الامم المتحدة تنظر بجدية لمهمتها في منع تسلل المخربين الى الجنوب (على الرغم من عدم وضوح ما اذا كان النجاح هنا تاما أم لا) ، كما ان الجيوب تستكمل عمليا تأهبها ، كما تسببت اسرائيل ايضا في ان يبدأ ضبباط الجيوب (المسيحية) وضباط الامم المتحدة في التنسيق فيما بينهم وهذه ليست قضية سهلة بسبب ارتياب الرائد حداد العميق من نوايا القوات الدولية ، وتجري الان محاولات لاقناعه بأنه من الافضل له ان يتعاون معهم الدوليين ) وان ينقلهم ، ربما الى صفه ، من خلال وضع شروط معينة ، مع عدم التسبب في صدع مؤكد ، وفي المقابل ، فقد خابت تماما التوقعات بأن تشارك حكومة لبنان في اعادة الاستقرار للجنوب ، ومن الواضح لنا الان انه لا توجد ، عمليا ، حكومة في لبنان .

« والاراء تختلف بالنسبة للمستقبل ، فهناك عسكريون يعتقدون انهم في نهاية الامر ، لن يستطيعوا منع تسلل المخربين للجنوب ، فهم سيعودون ويتمركزون في المنطقة بصورة مختلفة . وما دامت حكومة لبنان لم تسترد وعيها ، فان من الممكن الافتراض بأن الجدار الطيب سيبقى مفتوحا وعاملا تحت ادارة اسرائيلية . ان امكانية التغييفي موضوع الجدار الطيب ليست واردة ما دام سكان الجيوب مسيطرين ضمن حدود قراهم وراغبين في هذه الخدمات ، وهناك شك في ان تخوض القوات الدولية ، في هذه المرحلة ، صراعا مع اسرائيل حول هذا الموضوع ، وامكانية التغيير في المستقبل ممكنة ، عندما تبدأ خكومة لبنان في الانتعاش ، وتتولى المسؤولية عما يجري في الجنوب . حينذاك سيكون الوضع مختلفا . أن عودة الجيش الاسرائيلي الى المنطقة في حالة حدوث عملية عسكرية ، أن تكون عودة الى منطقة فراغ ، بل الى منطقة تتواجد فيها قوات الامم المتحدة . حتى ان اطلاق النار بغزارة نحو مصادر النار من الجهة الاخرى ليس اطلاقاً عشوائيا نحو منطقة حرام ، وانما نحو مناطق تسيطر عليها قوات الامم المتحدة . وقد نسمع في الغد ايضا اقتراحا بأنه لا تكفى مراقبة قوات الامم المتحدة على خط الليطاني بل يجب وضع وحدات فرنسية وسنغالية وغيرها على طول الحدود مع اسرائيل » .

وعن عودة رجال المقاومة الفلسطينية الى بعض المواقع في الجنوب قال مراسل هآرتس ( ١٩/٥/١٩ ) العسكري : « ذكرت جهات امنية في أسرائيل تتابع بيقظة جهود الامم المتحدة لمنع تسلل المخربين ، ان نحو ... مخرب مسلحين قد تمكنوا من الدخول منذ انسرحاب الجيش الاسرائيلي ، من خلال قوات الامم المتحدة ، والتمركز في قطاعات جنوبي الناد الثلاثة

« والتقدير هو ان المخربين قد تمكنوا حتى اليوم من دفع ٢٠٠ من

اجنوب.

« وقد سلمت الاسئلة أمس الى قائد قوة الامم المتحدة في الشرق الاوسط الجنرال سيلاسفيو ، الذي التقى في بيروت وزير الخارجيسة والدفاع ، وقادة الجيش اللبناني ، وقائد القوات السورية ، العقيد على الصلان ، وقبل ذلك ناقش قادة الجيش مع الضباط السوريين امكانيات

وشروط دخول الجيش اللبناني الى الجنوب .

« واجتمع رئيس الجبهة اللبنانية ( المسيحية ) كميل شمعون أمس بالرئيس سركيس ، وطالب الحكومة باتخاذ خطوات مسبقة قبل دخول الجيش الى الجنوب ، وطالب شمعون بفتح الطريق الساحلي من بيروت الى الحدود وبابعاد منظمات م ، ت ، ف ، التي تسيطر على جزء من الطريق وخصوصا في منطقة صور ، وطالب ايضا « بتحرير بلدة الدامور الساحلية ومناطق اخرى في لبنان من الاحتلال الفلسطيني » ،

« وذكر مراسل هآرتس من جنوبي لبنان ان القـوات اللبنانية في الجيوب المسيحية في منطقة دوفيف قطعت يوم أمس الممر بوجه قافلــة المصفحات التابعة للامم المتحدة على طريق الناقورة ـ بنت جبيل وحالت دون مرورها ، لانها لم تبلغها مسبقا بمرورها .

« ولم يسمح للقافلة بمتابعة سيرها الا بعد اجتماع بين قائد الدورية الملازم أول الفرنسي دوفورغ وبين الرائد سامي شدياق ، كما وحددت ترتيبات فنية للتعاون بين الطرفين في المستقبل ،

« وعلم مراسل هآرتس أنه عبر اتصالات بين اللبنانيين والسوريين و م • ت • ف • تجري ممارسة ضغط على رجال الجبهة الشعبية التابعة للدكتور جورج حبش وجبهة التحرير العربية التابعة للعراقيين ، للحيلولة دون تدهور الوضع في القطاع الشرقي أزاء رغض هؤلاء المخربين الكف عن قصف منطقة مرجعيون •

الدرسة الثانوية ٥٠ طالبا أعلنوا انهم يؤيدون عودة المخربين ألى المنطقة » وشككت هارتس ( ٧٨/٦/٩ ) بأنجازات اسرائيل من احتلالها جنوبي وشككت هارتس ( ٧٨/٦/٩ ) بأنجازات اسرائيل من احتلالها جنوبي ابنان لمناسبة قرب تنفيذ المرحلة الاخيرة من الانسحاب وقالت : « يـوم الثلاثاء من الاسبوع القادم ، وبعد مرور يوم واحد على الجلسة القادمة للحكومة ، سيكون على الجيش الاسرائيلي انجاز جلائه عن جنوبي لبنان وفي جلسة الحكومة بتاريخ ٢١ أيار اتخد قرار جاء فيه : ( لقد أوكلت الحكومة الى وزير الدفاع ورئيس الاركان بالتفاوض مع مندوبي الامم المتحدة لضمان تدابير مناسبة لكي لا يعود المخربون الى جنوبي لبنان ، ولئلا تكون هناك هجمات على اسرائيل ومواطنيها ، ولئلا يصاب السكان المحليون ، وذلك على أساس العزم على اخراج قوات الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان حتى تاريخ ١٣ حزيران يونيو ) .

« واليوم يبقى اربعة ايام لحلول موعد الجلاء ، ومن المشكوك فيه ان تكون قد تحققت فعلا الشروط التي وضعتها الحكومة في القرار المذكور : فهل اتخذت تدابير مناسبة تحول دون عودة مخربين الى جنوبي لبنان ،

رجالهم المسلحين الى الجنوب ، والمقصود هنا هو دخولهم الى القطاع الواقع الواقع شمالي المطلة في مشارف « فتح لاند » ، والقطاع الشرقي الواقع جنوبي حسر القعقعية والقطاع الواقع جنوبي صور ،

« وذكر ان الأمم المتحدة تبذل جهودها لمنع هذا التسلل بل وأنها في بعض الحالات تتفاوض مع الفلسطينيين ، ولكن النتائج غير مشجعة . . ويتتبع الجيش الاسرائيلي بانتباه جهود المخربين الرامية للدخول من خلال خطوط قوات الامم المتحدة . وعلم ان هذا التسلل من شانه ان يؤسر في وعد انجاز انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان » .

وعن العلاقات بين القوات الدولية ورجال المقاوسة ، قال زئيف شيف ( هآرتس ٧٨/٥/٢٢ ) : « بدأت منظمات المخربين واليساريين في حنوبي لبنان في الأونة الاخيرة بتشغيل ميناء صور الذي كان بمثابة القاعدة الاساسية التي كانوا يحصلون بواسطتها على المؤن ، وقد دمر جزء منها بواسطة سلاح الجو الاسرائيلي في اثناء عملية الليطاني ، وغدا بالامكان تشغيل المرغأ بعدما انسحب الفرنسيون من قلب مدينة صور ومنطقسة

« وليس من المعروف بعد كيف سترد اسرائيل على هذا التطور . « وليس من المعروف بعد كيف سترد اسرائيل على هذا التطور . وفي الماضي نشر ان السفن الحربية الاسرائيلية فرضت حصارا على المرفأ مرات عديدة بل وأوقفت بعض السفن للتفتيش . وان مسالة التعاون بين القوة الفرنسية والمخربين معروفة من زمن . وفي قيادة القوة الفرنسية في صور يوجد ضابط ارتباط من قبل م . ت أ. ف . وتقصوم علاقات مهائلة ايضا في أماكن اخرى . وفي المنطقة الشرقية ، عند فتح كلاقات مهائلة ايضا في أماكن اخرى . وفي المنطقة الشرقية ، عند فتح لاند ، معلوم ان قائد القوة النرويجية قد مد خطا هاتفيا الى موقع مركزي للمخربين بهدف اجراء اتصال مع قائدهم للحيلولة دون وقوع حوادث » . وكتب مراسل هارتس ( ٧٨/٥/٢٣ ) في الولايات المتحدة يقصول :

وكتب مراسل هارتس ( ٧٨/٥/١٢) في الوديك بسحب قسوات القت الولايات المتحدة بسرور قرار حكومة اسرائيل بسحب قسوات جيش الدغاع الاسرائيلي من جنوبي لبنان في ١٣ حزيران ، يتضح الان انه في اثناء زيارته الاخيرة ، طلب سايروس غانس من مناحم بيغن الامسراع الانسحاب من جنوبي لبنان .

« وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية اليوم ، ان بيغن وعد في تلك المحادثة ان اسرائيل ستحدد موعدا أخيرا للانسحاب في جلستها الاولى بعد عودة وزير الخارجية موشيه دايان الى البلاد ، وأضاف الناطق (أننا نتلقى بسرور البيان الاسرائيلي) ،

« وأشار المتحدث آلى أن الادارة تعطى الاهمية لتطبيق قرار مجلس الامن ٢٥٤ بكل جوانبه ، وقال أن على جميع الاطراف مساعدة قـــوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة على القيام بمهامها » .

وقال عوديد زراى (هآرتس ٢٦/٦/١٠): « نقلت سوريا بواسطة وقال عوديد زراى (هآرتس ٢٨/٦/٦): « نقلت سوريا بواسطة الحكومة اللبنانية ، اسئلة الى اسرائيل بشأن تريبات الانسسحاب في المرحلة الاخيرة من جنوبي لبنان يوم الثلاثاء القادم ، وكذلك بشأن تقدم القوات السورية الى الليطاني ودخول وحدات من الجيش اللبناني الى





ودون هجمات على اسرائيل وتوجيه ضوبات لسكانها المحليين ؟
« وتطرح الان اسئلة : ما هي الفائدة من قرار الحكومة في صيفته الأنفية الذكر ؟ وهل كرس فقط لارضاء الشعب والامم المتحسدة وحكومات العالم ؟ واذا كانت الحكومة تنوي الاصرار على شروطها ، هل

حققت ذلك أي ما هي الدلائل على ذلك في الميدان ؟ » . وأوردت هآرتس ( ١٤/٦/١٤ ) التقرير التالي عن الانســـحاب

« اتهم وزير الخارجية ، السيد موشيه دايان ، الامم المتحدة « اتهم وزير الخارجية ، السيد موشيه دايان ، الامم المتحدة بالنكث بوعودها لاسرائيل ، وذلك لان مئات المخربين دخلوا الى المنطقة التي جلا عنها الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، برغم التزام الاسم المتحدة الحلولة دون ذلك .

« وفي رسالة بعث بها السيد دايان الى الامين العام للامهم المتحدة الدكتور غالدهايم ابلغه غيها عن انجاز الجلاء عن جنوبي لبنان و وفقا لقرارات مجلس الامن السار وزير الخارجية الى دخول مخربين الى المنطقة التي اخليت ، وذكر وزير الخارجية بالتزام الامم المتحدة بمنع ذلك بل وبطرد مخربين دخلوا الى جنوبي لبنان بالاضافة الى وعود مماثلة اعطاها الدكتور غالدهايم شخصيا في اثناء زيارته للقدس بتاريخ ١٨ نيسان ابريل من هذا العام ،

« وحدد السيد دايان انه ( يوجد تناقض بين الوضع في المنطقة وبين الوعود ) وذلك لان قوات الامم المتحدة تعلم بتسلل المخربين ، وتعلم بوجود نقل للمؤن اليوم وبموافقة وحدات معينة من الامم المتحدة ، كما وانها تعلم ايضا بوجود ضباط ارتباط من قبل م ، ت ، ف ، الى جانب وحدات معينة الامراتيات المتحدة ) م

« وأعلن وزير الخارجية ان هذا الوضع ينطوي على مخاطر للمنطقة وان واجب الامم المتحدة هو ضمان تنفيذ كامل لقراري مجلس الامن رقم ٢٦} و ٢٦} لاعادة الهدوء الى جنوبي لبنان مثلما نفذت اسرائيل من جهتها هذين القرارين بأخلاء قواتها من المنطقة ،

« وذكر مراسل هآرتس: ان قائد منطقة الشمال اللواء الميغدور بن — غال قال في حفل الوداع الذي اقامه الجيش الاسرائيلي في بليدة ميس الجبل بمناسبة اخلاء جنوبي لبنان: ( ان على قوة الامم المتحدة أن تحافظ على المنطقة نقية من المخربين ، وعليها ان تدرأ عمليات عنف ضد اسرائيل والمسيحيين) . وأضاف اللواء بنغال في حديث مع الصحافيين ان حكومة اسرائيل ستفي بالتزامها بحماية المسيحيين في جنوبي لبنان . وردا على سؤال مراسل صحيفة النهار البيروتية قال: (لين نتردد في المودة الفرورة الى ذلك) .

« ودعا الرائد سعد حداد قوة الامم المتحدة الى منسع أي تسلل المخربين . وقال انه التقى وزميله سامي شدياق يوم أمس الجنرال عمانويل أرسكين الذي وعدهما بان الامم المتحدة لن تفرض سيادتها على الجيوب ولن تعرقل نشاط السياج الطيب .

التأكيد في التقرير على ان المنطقة التي اخليت سلمت الى المسيحيين وليس الى قوات الامم المتحدة » .

وذكر مراسل هارتس ( ١٩/٦/١٩ ) المعلومات التالية عن عودة رجال المقاومة:

« تزايد زخم المخربين الى جنوبي لبنان في الايام الاخيرة ، ويصل عددهم في جنوبي الليطاني الى بضع مئات ، وتحاول قوات الامم المتحدة منع التسلل ، ولكنها عندما تصطدم بمخربين غانها لا تستخدم المزيد من القوة وتكتفى بالتفاوض وتبذل جهود الاقناع حتى ينسحبوا .

« وفي هذه الاحيان علم أن القوة المسيحية في الجيوب تصر على رايها بضرورة عدم السماح لقوات الامم المتحدة بالدخول اليها . ويزعم الرائد حداد انه استجاب لتعليمات حكومة سركيس ، وان اولئك الذين لا يسمحون للامم المتحدة بالدخول الى الجيوب هـم رجال الميليشيات . والى جانب ذلك يشار الى ان حداد لا يعارض نشاط الميليشيات في سعيها لمنع دخول قوات الامم المتحدة . وهو قد استجاب شكليا لتعليمات الحكومة البنانية ، ولكنه عمليا لا يتحرك ضد رجال الميليشيات الذين هم جزء من قواته .

« وتذكر أوساط مطلعة أنه أذا أستمر تسلل المخربين بهذه الكثافة وأذا أحجمت الامم المتحدة عن اللجوء إلى القوة فسوف لن تمضي سوى أسابيع قليلة حتى يفوق عدد المخربين في جنوبي لبنان الالف رجل.

« وفي الوقت الحاضر يمتنع المخربون عن الدخول الى القسرى ويحاولون أيجاد ملجاً لهم في المناطق المجاورة للقرى . وردة الفعل الواهية من جانب الامم المتحدة تنبع على ما يبدو من تعليمات جديدة وصلت من سكرتيرية الامم المتحدة في نيويورك ، ويبدو أن الجنرال ارسكين لا يعارضها » .

« ولقد تم الجلاء عن جنوبي لبنان بدون أي ازعاج ، وحتى ساعات ما بعد الظهيرة كان جنود الجيش الاسرائيلي بأكملهم في الجانب الاسرائيلي من الحدود ، وقد تمركزت وحدات ايرلندية ونرويجية ونيبالية في عدد من مواقع الجيش الاسرائيلي وعدد من الاماكن الاخرى التي اتفق عليها مع المسيحيين ، ودخل جنود الامم المتحدة الى قرية محيبيب وبيت ياحون وقلعة شمع ، وتمركزوا ايضا في دير ميماس القريبة من الليطاني الريبا من قلعة الشقيف — « بوغور » — ) وفي منطقة كفركلا المجاورة للحدود الاسرائيلية .

( على العموم ساد الهدوء يوم أمس جميع القطاعات ، وامتنصع المخربون الموجودون في قلعة الشقيف عن اطلاق النار ولكن علم من مصدر لبناني مطلع انه اطلقت خلال النهار على مرجعيون قذيفة مدفع وجهت من منطقة الحرمق .

« وقد تم التوصل الى اتفاق بين القوات اللبنانية وقوات الامم المتحدة أول أمس في اللقاء الذي اجراه مندوبو الامم المتحدة في لبنان مع السرائد حداد .

« وقد وصل مكوث الجيش الاسرائيلي في منطقة جنوبي لبنان يوم أمس الى حده الاقصى — ٩١ يوما — بعد الشروع بعملية الليطاني . وان علاقات الجيش الاسرائيلي برجال الجيب المهتد على طول الحدود والذين زودوا بالاعتدة والاسلحة قبل الخروج ، ستستمر عبر السياج الطيب .

« والبارحة جرى احتفالان في جنوبي لبنان بهناسبة انهاء وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة ، احدهما في قرية مركبا التي سلم فيها ضابط اسرائيلي المنطقة الى قوات الامم المتحدة ، والثاني ( الذي شارك فيه قائد منطقة الشمال بن \_ غال ) كان حفل الوداع بين قوات الجيش الاسرائيلي والمسيحيين ،

« ونقل الجيش الاسرائيلي قبل ذلك الى قوات حداد وشدياق مواقع مختلفة على طول الشريط الامني . وخلافا للماضي فان الجيوب والقوات المسيحية مجتمعة ستقوم بدوريات على طول الشريط بما في ذلك مناطق القرى الشيعية الداخلة في الشريط . من أجل مساعدة المسيحيسين قام سلاح الهندسة بشق عدد من الطرق وبتسليمهم عددا اخر .

« وقال ناطق بلسان القوة الدولية في جنوبي لبنان أن القوات الاسرائيلية المسحبة من جنوبي لبنان قد وانقت على مساعدة قوة الامم المتحدة في احتلال مواقع في منطقة الحدود .

« وقال الناطق أن الوعد بهذا الشأن اعطاه قائد منطقة الشهال بن \_ غال قبل ساعات معدودة من انجاز الجيش الاسرائيلي انسحابه ، « ويذكر يوئيل ماركوس من الولايات المتحدة ، ان الناطق بلسان وزارة الخارجية الاميركية ، رفض اليوم البحث في مسالة جنوبي لبنسان واشار فقط الى ان اسرائيل قد انجزت الجلاء ، وان بلاده ترحب بذلك . ، « و مذكر دانيل دنمان من المانيا : ان وسائل الاعلام في المانيا ابرزت

« ويذكر دانييل دنهان من المانيا ، أن وسائل الأعلام في المانيا ابرزت اليوم الانباء حول انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان ، وقد جــرى

## ه - موقف الإنعز اليين في الحنوب من "عليق اليطاني وذيولها

عالجت الصحف الاسرائيلية ردود غعل القوى اليمينية الانعزالية في الشريط الحدودي ، غادعت داغار ( ١٦-٣-٣٠٨) ان السكان « غي الجيب الذي يقع شمالي المطلة ، قد استقبلوا عملية الجيش الاسرائيلي بفرح كبير » وقالت : « ان معظم السكان اللبنانيين لم يناموا طوال الليل ، وانتظروا بفارغ الصبر ( ٠٠٠ ) ، وما ان عبرت قواتنا قرى القليعة ومرجعيون شمالي شرق المطلة ، في طريقها الى اهداغها ، حتى خرج سكان القرى ، خصوصا الاولاد ، ورحبوا بالجنود حامليين المشروبات والزهور » .

وأضافت الصحيفة « لقد وصلت معنويات المسيحيين في جنوبي لبنان أمس السي ذروة جديدة ، وكان يلمس في نغمة كلامهم ارتياح شديد وأمل ، في ان يتم تلقين قوات المخربين في جنوبي لبنان درسا بحيث لا تزعيج

ألسكان بعد ذلك » .

« وكان غرنسيس رزق ، الذي يعتبر المستثمار السياسي للقوات المسيحية في جنوبي لبنان ، يتجول طوال يوم المس بين الصحافيين والمصورين الكثيرين في منطقة المطلة ، وهو يبتسم ابتسامة عريضة ، وقال للمحيطين به الان نستطيع ان نعيش في هدوء ،

ويشار ايضا الى أن النشاط في القرى المسيحية في جنوبي لبنان قد توقف تماها تقريبا في الايام الاخيرة ، وأوقفت الدراسة ، وكان السكان يقضون الليل في الملاجىء ، ومع هذا كان العمال اللبنانيون ، حتى بداية عملية الجيش الاسرائيلي ، يصلون للعمل في اسرائيل ، واستمرت الحركة في الجدار الطيب بشكل عادي » .

وذكرت يديعوت احرونوت ( ١٦-٣-٨٧ ) ان « غتاتين جميلتين من الكتائب ، هامتا بتوجيه الدبابات الاسرائيلية في شوارع مرجعيون الضيقة ، وقد بدتا كنساء البالماخ في عام ١٩٤٨ ، ترتديان ثيابا كاكية ، وتحملان إسلحة على اكتافهما ، وتناديان الشبان في الدبابات الذين يردون باللغة العربية، وفي الوقت نفسه وقفت عائلة طبيب للاسنان تبتسم للشبان الاسرائيليين الذين حملوا الى القرية الهدوء والامن الى حد ما » ،

الاسرائيليين الدين حملوا السي الفرية المهدوء والمهل على السوات ونقلت داغار ( ١٧ - ٣ - ٧٨ ) عن الرائد سعد حداد قائد القدوات اليمينية في قرى الشريط الحدودي قوله « انه يعتبر عمليه الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان عملية لتحرير منطقة جنوبي لبنان من ايدي المخربين واعادتها السي سكانها الحقيقيين من القرى المسيحية والاسلامية والدرزيسة .

« وقد أدلى الرائد حداد بهذا الكلام أمام عشرات من الصحافييين والمصورين في نقطة مرور الجدار الطيب في المطلة ، حيث وصل السي هناك قادماً من الجيب الشرقى ، وقال حداد ايضا أن قواته ليم تساعد الجيش الأسرائيلي ، لأن أسرائيل ، بحسب كلامة ، ليست في حاجة الى مساعدة الجيش المسيحي ، ومع هذا اشار الى انه أبلي بعملية الجيش الاسرائيلي ، وراغق قوات الجيش الاسرائيلي اثناء احتلال الجيب الذي يخضع لقيادته ، وبحسب كلامه لا يزال المخربون يطلقون النيران الان أيضا على القرى المسيحية فقط وليس على قوات الجيش الاسرائيلي ، التي دخلت جنوبي لبنان منعا لهجوم جوي من جانب سلاح الجو الاسرائيلي ، وأعسرب الرائد حداد عسن المله في أن يبقى الجيشس الاسرائيلي في لبنان حتى تفادر قوات الخربين والجيش السوري لبنان . وقال في هذا الصدد ، أن السوريين ودولا عربية اخرى تدفع طوال الوقت بأسلحة ومعدات للمخربين الموجودين في قلعة الشقيف وفي ارتون، ويواصل هؤلاء قصف قريتي القليمة ومرجعيون وازعاجهما في اغلب الاحيان . وأشار مع هذا السي انه لم تقع اصابات ، ولم تحدث اضرار لسكان القريتين ، « كما كشف الرائد حداد ايضا أن السوريين والمخربين قد جندوا

« كما كشف الرائد حداد ايضا أن السوريين والمحربين ها بسوري مؤخرا مئات الاشخاص ، وأن الاشخاص الذين ظهر انهم مسيحيون من بين هؤلاء اعدموا غورا رميا بالرصاص ، وقال حداد ، موجها كلامه السيحكومة لبنان ، انه يأمل بأن يتيحوا السكان المسيحيين حياة هادئة وعاديسة كما كان عليسه الحال في الماضي ، قبل الحرب الاهلية ، وقال : يجب على حكومة لبنان وعلى سائسر الدول العربية أن تفهم وتتعلقم من على حكومة لبنان وعلى سائسر الدول العربية أن تفهم وتتعلقم من السلوب العيش والنشاط المشتركين بين للسيحيين في جنوبي لبنان وبين السرائيل ، وأن تعترف بأن اسرائيل هي دولة كسائر دول المنطقة ،

وعلى خلاف الشائعات التي ترددت ، ومفادها ان المخربين عرف و مسبقا بعملية الجيش الاسرائيلي ، قال الرائد حداد ان قوات المخربين في الخيام وابل السقي وراشيا الفخار قد فوجئت بالعملية ، ذلك لانه كان بالامكان ملاحظة انهم لم يستعدوا لعملية عسكرية واسعة الى هدا الم

وبالنسبة الى الوضع في قرى المسيحيين في جنوبي لبنان ، ذكر الرائد حداد ان السكان يشعرون الان بارتياح كبير ، وجميعهم يعربون عن الامل في العودة الى حياة عادية بعد عامين ونيف من البقاء في الملاجىء وعمليات القصف اليومي .

وكثمف مستشار القوات المسيحية في جنوبي لبنان ، غرنسيس رزق، وكثمف مستشار القوات المسيحية في جنوبي لبنان ، غرنسيس رزق، ان المسيحيين في جنوبي لبنان تمنوا على وزير الدماع وقادة الجيش الاسرائيلي ان تحتمل قوات اسرائيل ايضا معاقم المخربين في قلعمة الشقيف وارنون غيما وراء نهر الليطاني ، والتي تشكل عمليات القصف منها مصدر ازعاج للسكان المسيحيين ، ولكنهم اجيبوا ، بحسب كلامه ، بأنها ميس في نية الجيش الاسرائيلي وحكومة اسرائيل القيام بذلك

في هذه المرحلة » •

وفي يوم ١٧-٣-٧٨ نقلت يديعوت احرونوت \_ يحزقنيل همئيري واليمزر شتراوخ \_ عن الرائد سعد حداد « اقتراحـه بألا ينسحـب الجيش الاسرائيلي سنتيمترا واحدا من الشريط الذي احتله ، ما لـــم تتشكل في بيروت حكومة قوية تضمن سيطرتها المطلقة على المنطقة ، وتبعد عن لبنان جميع الجيوش السورية المكشوغة والمستوردة ، وتنتزع من ارضها المخربين ·

وهو يرى أن اسرائيل قد تعلمت من التجربة ، عندما أجلت قواتها عن جنوبي لبنان ، فعاد المخربون وتمركزوا في المنطقة . لذلك فهو يقترح بألا تخضيع اسرائيك لاي ضغيط ، والا تبعد جنديا واحدا عن جنوبي لبنان ما دامت الحكومة المنشودة لم تتشكيل بعد في لبنان ، وقال : هذا هو الطريق الوحيد الذي يضمن وجودنا وامن اسرأئيل في آن معا . وزعم الرائد حداد انه في اثناء اغارة المجيش الاسرائيلي على جنوبي لبنان ، لم يحدث تعاون بين رجاله وبين الجيش الاسرائيلي « لان الجيش الاسرائيلي قوي بما فيه الكفاية وهو ليس بحاجة اطلاقا الي

« وسالته ما اذا كان لا يتخوف من المساعدة التي سيؤمنها السوريون للمخربين فأجاب: « المخربون ليسوا سوى ذخيرة للمدافع السوريسة ، والسوريون يستغلونهم للسيطرة على لبنان . والسوريون لا يكترثون بالمخربين ولن يأتوا لمساعدتهم حتى لا يتورطوا مع اسرائيل » .

« وهو يقول ان هجوم الجيش الاسرائيلي على جنوبي لبنان قد جاء

تماما في لحظة الصفر لانقاذ المسيحيين الموجودين في الجيب. وأضافت الصحيفة: « وتقدم بنا الباص على طريق ترابية محاطة بالاشجار والصخور ، ومن بعيد تسمع اصداء القذائف التيب يطلقها سلاح الجو من وراء نهر الليطاني ، وفرنسيس رزق ، الذي هــو استاذ لمادة الادب من قرية القليعة ، هو الذي يوجهنا في الطريق.

« ومما قاله بواسطة مكبر الصوت : لقد صلينا دائما حسى يأتي اليوم الذي نستقبل غيه ضيوغا من وراء السياج الطيب ، نحن المسيحيون

عقدنا حلفًا مع الشعب اليهودي . وسأله مراسل غرنسي هل هناك اساس لمزاعم الجيش الاسرائيلي بأن الفلسطينيين طردوا من اغلب مواقعهم ، وانه تم اسكات كل مقاومة

لعملية الجيش الاسرائيلي ؟ فأجاب رزق بهدوء : المخربون لم يعودوا قادرين على ايقاع الاذى بنا من على مساغة رمي حجر ، كما كانوا قادرين مؤخرا ، بيد انهم مــــــــا زالوا يستطيعون قصف قرانا بالمداغع البعيدة المدى التي اعطاهم اياها

على طول الطريق يقف شبان بالثياب العسكرية المسيحية ويلوحون لنا بايديهم . وعند الدخول السي قرية القليعة خرج الاهالسي السمي

الطرقات واستقبلونا قائلين : شالوم \_ اهلا وسهلا ، وركضت فتيات وراء الباص ورحن يلقين الارز علينا ، كعادتهم يوم الفرح .

وفي ساحة القرية احاط الاولاد بالباص الذي توقف بضع دقائق . وقبل ولد عمره ٩ سنوات يد احد المراسلين الأسرائيليين وقال : شكرا

ووصلنا بعدئذ الى مرجعيون التي تعتبر عاصمة الجيب المسيحي ٠٠ وقفلنا عائدين السي السياج الطيب بعد مرورنا بقرية الخربة ٠٠ وهنا جاءت امراة وقدمت لنا حلويات وقالت : كلوا من هذا الكاتو الذي أعددته احتفالا بانتصار الجيش الاسرائيلي ».

ونقلت داغار ( ١٩ -٣-٣٨ ) أن رئيس حكومة العدو مناحهم بيغن « الذي يتوجه هذا الصباح السى الولايات المتحدة ، سوف يقترح أن تكون القوات المسيحية الصغيرة في جنوبي لبنان بمثابة القاعدة للحفاظ على النظام في المنطقة ، عندما سيخليها الجيث الإسرائيلي ، واذا تبلُّ هذا الاقتراح فسيكون بامكان المسيحيين طلب مساعدة الجيش الأسرائيلي في اية لحظة يكونون فيها بحاجة اليه .

وبموجب ذلك سوف يعين الرائد سعد حداد قائدا رسميا للمنطقة التي ستخلى ، وحداد هو ضابط في الجيش اللبناني وسيكون مسؤولا عن تنظيم الشريط الحدودي حتى تأتي قوات الجيش اللبناني النظاميـــة

ويبدو ان اسرائيل ستوانق حتى على قدوم قوة تابعة للامــم المتحدة الى المنطقة في مرحلة انتقالية للحفاظ على النظام ، بشرط الا يعود رجال م.ت.ف. الى المكان .

وذكر نقلا عن مصدر مسؤول في القدس يوم أمس ان الانكار الاسرائيلية للتسوية لم تتبلور بعد بما فيه الكفايسة ، ألا أن اسرائيل مصرة على رأيها بأن تحصل أية تسوية في جنوبي لبنان على موافقتها . وفي الوقت الحاضر لن تهيء اسرائيل في المنطقة ارضية من اجل

ونقلت معاريف (١٩ -٣-٣٨) انه قد جرى يوم الجمعة لقاء مؤثر في قرية مرجعيون المسيحية شمالي المطلة ، بين عيزر وايزمن ، وزيرو دفاع العدو والرائد سعد حداد ، قائد القوى الانعزالية في شمالي المطلة ومجموعة من المقاتلين الانعزاليين .

وقالت الصحيفة : « قام وزير الدفاع بجولة قبل ظهر يوم الجمعة يرافقه قائد المنطقة الشمالية اللواء الميعدور بن \_ غال ، في القرى المسيحيسة شمالي المطلسة ثم رد على اسئلة الصحافيين الاجانب الذين تجولوا في المنطقة ومما قالمان أسرائيل ستدرس كل اقتراح بشأن انسحاب .. قواتها من جنوبي لبنان بما في ذلك تمركز قوات دولية في المنطقة التي تستولي عليها لمنع عودة المخربين السي حزام الامن . وفي تلك الاثناء وصل القائد المسيحي الرائد حداد - ولدى مشاهدته وزير الدفاع وقائد المنطقة اقترب

القائد اللبناني منهما وامتثل امامهما ساكنا ثمادى التحية احتراما للوزير وقائد المنطقة وبعدها هوى على عنق وزير الدغاع وعانقه مطولا ، والدموع تنهمر

ون عينيسه ، وقبل حداد ، وايزمن وبن \_ غال وقال بالانجليزية : كـل الاحترام للجيش الاسرائيلي ، لولا تدخلكم في اللحظة الاخيرة لضاعت هيبــــة اسرائيك باسرها .

وفي حديثه مع وزير الدناع اضاف الرائد حداد : باسم جميع اللبنانيين اؤدي التحية للجيش الاسرائيلي . كانت عمليتكم مذهلة فيي نجاحها

ابدى حداد اهتمامه بحالة الجرحى الاسرائيليين وطلب من وزيسور الدفاع ان ينقسل اليهم تمنياته بالشفاء .

وعاد مقاتلون مسيحيون في القرى التي يستولى عليها الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان وناشدوا الحكومة الاسرائيلية عدم الموافقة على انسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع الامن مقابل تمركز موات دولية في تلك المناطق . وقال الرائد سعد حداد امس ان على اسرائيل الامتناع عن الانسحاب حتى ولو سنتيمترا واحدا ،

وفي حديث لداغار ( ١٩ -٣-٣٨ ) مع سعد حداد وغرنسيس رزق قالا: « أننا نعتبر عملية الجيش الاسرائيلي عملية تحريس قومسي » . وادعت الصحيفة أن هذا الكلام يعبر « عن غرحة السكان المسيحيين من ازالة وجود م.ت.ف. ، ولكنها فرحة واعية ومحسوبة جيدا . فلم يعد للمسيحيين في جنوبي لبنان من خيار سوى الانضمام السي اسرائيل من اجل استمرار وجودهم في حد ذاته ، اذ لم يعد لديهم ما يخسرونه ، وفي مقابل ذلك نجد أن المسلمين الشيعة \_ وهم العنصر الاخر للسكان المدنيين في جنوبي لبنان \_ اكثر تحفظا : فهم مسلمون ويستطيعون ايجاد تفاهم معين مع آلمخربين ، اذا عادوا الى الجنوب » .

وأضافت الصحيفة : « المسيحيون والشيعة معا لا يريدون عسودة المخربين . ولكنهم ليسوا واثتين من ان المخربين لن يعودوا معلا . يتضف الشبيعة موقفا معتدلا غير ملزم . في حسين أن المسيحيين مستعدون

للعمسل لمنسع انسحاب اسرائيلي . وقد سالت سعد حداد : هل هو مستعد لاقامة كيان سياسي ما في الجنوب المحرر ، كيان يتولى الحكم ويطلب من اسرائيل ان تعترف به وان تقدم اليه المساعدة ، في سياق ذلك بوجودها العسكري .

« أن الرائد حداد وفرنسيس رزق هما شخصان مرحان وطيب القلب ، خصوصا وهما يحتميان في ظل الجيش الاسرائيلي ، وتبدو سعادتهما من وقوغهما أمام اضواء الرأي العام الاسرائيلسي والعالمي ، ومستعدان للرد على اسئلة الصحافيين باللغة العبرية ، وبالعربيسة ، والانجليزية ، والفرنسية ، ومستعدان لتخصيص وقت منفصل لكلل مراسل بلغته . ولكن ردودهما مصاغة بحرص وغلسفة ، وليسا علسى

استعداد لتغييرها حتى بعد عشرات من المقابلات المنفصلة .

انهما غير مستعدين لاعلان استقلالهما ، ليسا مستعدين لتشكيل حكومة مؤقتة ، ولا لاقامة أي كيان سياسي، فهما مرتبطان بحكومة الرئيس سركيس ، ويريدان ان تمود بيروت التي ما كانت عليه قبل الحسرب الأهلية . ولو حدث ذلك \_ لعادوا السي ما كانوا عليه قبل اشتهارهما \_ حداد الى الجيش ، ورزق الى تدريس الادب العربي والفرنسي .

واسال : ماذا يمنع هذا ؟ ان أيدي سركيس وزملاءه مقيدة السي الوراء . فهم يقفون في مواجهة العالم العربي كله ، خصوصا سوريا ، التي سيطرت على لبنان ، ولا تمكن حكومته من العمسل ، غهم ( اي السوريون ) يقولون للحكومة بأن تبني جيشا ، وبعد ذلك يأتي السوريون ويدمرون هذا الجيش الذي الهيم بناء لطلبهم . لذلك يرغب حداد أن يواصل الجيش الأسرائيلي السيطرة على الجنوب ما دامت الحكومة المركزية في بيروت غير قادرة على القيام بمهمتها كحكومة .

هل السيحيون مستعدون لان يبحثوا ، في هذه الحالة ، تشكيل حكومة مؤقتـة . يجيب حداد : لا . ويقول رزق الزمن يجب أن يقـوم بدوره ، ويشرح ذلك قائل الله ابقوا هنا لفترة ما ، وسيتبلور في هذه الفترة شيء ما . وأسال كمم من الوقت ؟ غيجيب : ربما سنتين .

« وأسال هل هما مستعدان لتولي السلطة في القطاع المحرر ؟ ويردان بالايجاب ، لديهما القدرة الادارية والتنظيمية لتوليي السلطة في جنوبي لبنان . ولكنهما يحتاجان الى معونة مالية ومهنية ، وحماية الجيش الاسرائيلي . وهما يقولان ، لو كان المخربون وحدهم ، لكان بمقدور جيش المسيحيين في الجنوب الوقوف في وجههم . ولكن المخربين ليسوا سيوى جناح للدول العربية ، فها هي الصاعقة ، على سبيل المثال ، ليست سوى جناح للجيش السوري ، وليس في مقدور القوآت المسيحية الوقوف في وجه العالم العربي كله ، ولا حتى في وجه الجيش السوري بمفرده ، ولهذا السبب غانهم محتاجون الى حماية الجيش الاسرائيلي . الجيش الاسرائيلي مضطر الى البقاء هذه المرة .

« وبالفعل معندما يتجول المرء في قرى ومدن المسيحيين في الجنوب ، يحس بالفرحة لقدوم الجيش الاسرائيلي . فالصغار والكبار يهتفون لاية مركبة اسرائيلية ، ويرمعون اصابعهم بعلامة النصر ، وينادون شالوم ويرفعون اعلام اسرائيل . وكثيرون منهم يرتدون زي الجيش الاسرائيلي الزيتي اللون ، ومسلحون باسلحته ، ويصعب أحيانًا أن تميز بينهم وبين المقاتلين الاسرائيليين . ويقدمون المساعدة بكل وسيلة ممكنة ، ويقدم الكبار القهوة والفطائر والكمك للموجودين في القيادات التي تتخذ القرى مقرا لها. ويعاملهم الجنود بالمثل . ويحرصون على عدم المرور في الحقول المزروعة وقيادة سياراتهم بحذر وسط البيوت المأهولة بالسكان .

لقد ذاق هؤلاء السكان المعاناة واعتادوها . فهم يعيشون منذ سنتين في ميادين القتال ، وفي مواجهة نيران الاسلحة من كالله الانواع ، يزرعون

الحقول ، ولكن نادرا ما يحصدون محصولها ، وهم الايجرؤون على ارسال اولادهم الى المدارس ، واحيانا ايضا يمتنعون من الخروج الى حقولهم . والنواغذ الزجاجية في بيوتهم محطمة ولا مغزى لاصلاحها . والجيش الاسرائيلي في نظرهم هو في الحقيقة جيش تحرير \_ اذا لم ينسحب أيضاً

وتقول امراة من مرجعيون انتم اقوياء ويجب ان تبقوا . واحاول ان اوضح أن الامر ليس بهذه الصورة ، هناك الولايات المتحدة وهناك مجلس الامن وسوريا ومصر والنفط . ولست ادري ما أذا كانت قد فهمت ما قلت

غقد اخذت تردد خلفي انتم اقوياء .

أما يديعوت احرونوت ( ١٩ -٣-٣٨ ) فقد علقت قائلة : لا توجد حروب غرحة ، ولكن تلك التي تدور منذ اسبوع في جنوبي لبنان ، تكشف عن اسارير الفرح ، وبالذات عند الطرف الذي لـم يقاتل قـط . الطرف المسيحي . فهؤلاء ، قاتلوا مدة سنتين وحملوا على عاتقهم عبء محاربة المخربين الفلسطينيين ، حتى استنزغوا تماما ، ولم يكن بعيدا جدا في الماضي القريب والبعيد ، أن ينتصر عليهم الفلسطينيون ويمحوهم عن سطح الارض . والمسيحيون الذين تلقوا مساعدة كبيرة من الجيش الاسرائيلي كانوا غاضبين عليه ايضا . فهم كانوا يريدون أن يفعل الجيش الاسرائيلي من اجلهم العمل باكمله ، والجيش الاسرائيلي خلال غترة طويلة ، امتنع عن القيام بذلك ، والان ، وهو يتحرك بكامل قواه ، لم يتبق للمسيحيين اي شيء يفعلونه ، وهم يخربون كالمجانين في سياراتهم القديمة ويلوحون بالرشاشات ، ويرسمون شارة النصر (٧) كتعبير عن الانتصار ويأخذون الصور . وهم فرحون جدا . وهذا ما يمكن ملاحظته على كل وجه وفي كل

تحدثنا البارحة مع احد اصحاب الدكاكين في مرجعيون ، ومع خوري في عين ابل ، ومع احد باعة الوقود ، ومع جندي في الكتائب ، وكلهم تحدثوا أنام الميكروفون وكانهم تدربوا على ايدى مناحيم بيفن : دولة اسرائيل هي صديقتنا . . . والفلسطينيون هم اعداء مشتركون لاسرائيل وللبنان . . . اننا لبنانيون غخورون ، ولا نريد الانضمام الى أسرائيل . وغير ذلك . وتلاحظ هنا وهناك التحيات للجيش الاسرائيلي الذي اخذ زمام المبادرة . وكانت كل طلقة مدنع اسرائيلي \_ وهي كثيرة يوم أمس \_ تسمع وكأنها نغمة عذبة في اذان المسيحيين .

فى الخيام لا يوجد وقت لسماع صوت المخربين . في الخيام بدا وكأن الزمن قد توقف ، في هذه البلدة التي تسيطر استراتيجيا على منطقة واسعة وهي في احد اطراغها ممر عرفات من سوريا الى لبنان ، كان يوجد ذات مرة ١٤ الله مواطن من المسلمين الشيعة ، والبارحة وجدت غيها امرأتان عجوزتان لم تفرا مع الباقين ، لانهما لم تقدرا حتى على السير ، وحتى ما غبل اسبوع كان في الخيامنحو ١٠٠ مخرب ونحو ٨٠ مواطنا ، والبارحة بدا المكان وكأنه لم يسكنه اي انسان منذ قرون ، البلدة مدمرة ويكاد لا يوجد فيها بيت واحد بدون اصابة .

كانت الرياح تصفر بين النواغذ المحطمة ، وكانت العلب الفارغــة تحدث اصواتا غريبة ومخيفة . وكان يبدو وكأن كل علبة تخفى وراءها مخربا ينظر الينا . وراء العلب لم يكن هناك مخربون في الخيام ، ولكن هنا وهناك بالامكان رؤية جنود الكتائب المسيحيين . وقد وصلوا بواسطة سياراتهم من مرجعيون ، وحملوا عليها اسلاب : قضبان حديد ، اغران طاولات . مئات البيوت توجد في الخيام ، ويبدو أن رجال الكتائب لم يوغروا واحدا منها . ولا يوجد أي شيء يمكن أخذه ، وعلى الطريق الرئيسي يوجد صندوق حديدي ثقيل جدا . . لا يمكن نقله ولكن ماذا غعلوا به ؟ لقد مسفوه حتى يروا ما اذا كان يحتوى على مال ٠٠٠٠

ان احتلال الخيام رفع آخر كابوس عن بلدة مرجعيون السيحية التي تحولت منذ غترة الى جزء لا يتجزأ من المنظر الاسرائيلي في الشمال . وتعود الحياة الطبيعية الى مرجعيون مع امل كبير في القلب . غربما تحول الان كل شيء . وربما غدا بالامكان الان الوصول الى بيروت ؟ .

. . بنت جبيل ، التي كانت ذات مرة بلدة تضم مسلمين ومسيحيين جنبا الى جنب ، لم تضم في الآونة الاخيرة سوى مسلمين ومخربين . وعندما أقتربت منها القوات الأسر ائيلية هرب منها الكثيرون من مسلمين ومخربين وآخرون دافعوا عن حياتهم .

وقعت معركة وبالامكان ملاحظة علاماتها . وبقيت في المكان بيوت وعيون خائفة لـ . ٣٥ مواطنا قرروا البقاء، وخوفهم هذا ليس من الجيش الاسرائيلي بل من انتقام المسيحيين .

وقد وقعت امور من هذا القبيل حتى في بنت جبيل وفي هذا الاسبوع . غالمسيحيون لهم حساب طويل مع المسلمين وهم يسددونه بشراسة . ان العمليات الاسرائيلية تتسع وتتم حسب التعليمات بتؤدة ورؤية \_ خصوصا لتفادي وقوع ضحايا دون جدوى . أن الضربة يجب أن توجه عقط الى المخربين . وكم آصيب من هؤلاء حتى الآن ؟ من الصعب ان نعرف يقولون : ٢٥٠ ويقولون ايضا اكثر . قتل الكثيرون من جراء القصف الجوى وهذا النشاط يتم على مقربة من نهر الليطاني على مرأى من الجنود السوريين . وحتى الآن ما زالوا يوفرون اسلحتهم ولكن هذا يمكن أن

وكتب المرسل العسكري ليديعوت احرونوت ( ١٩ - ٣ - ٧٨ - ) يغول : « رفعت الرايات البيضاء يوم امس فوق السطوح والشرفات في قرية تبنين الواقعة على مسافة نحو ١٠ كلم شمالي بنت جبيل . وكان اكثر من ٣٥٠٠ مواطن هم سكان البلدة ، من اصل ٨٠٠٠ كانوا فيها حتى الايام الاخيرة ، يطلون من خلال النواغذ ، في حين نظر بعضهم السي الاليات العسكرية الاسرائيلية بعدم اكتراث ظاهر ، ومنهم من اظهر فرحة .

وقصة تبنين بدأت ليل اول امس . فقوات الجيش الاسر ائيلى اقتربت شيئا نشيئا من البلدة الكبيرة التي يقطنها سكان شيعة . والتي كأنت حتى اخر الوقت قاعدة للمخربين . وغهم مختار القرية عباس فوأز أن مصير القرية قد انتهى ، وان رجال فتح لن يجدوا نفعا بعد الان . فما كان منه الا

ان نظم وغدا من الوجهاء في اثناء الليل ، وتوجه بهم السى خارج القرية ولوحوا بالإعلام البيضاء وطلبوا الاجتماع الى القائد العسكري في المكان ، وقيل باسم المختار انسه لا يوجد بعد مخربون في القرية وانهم [ اي الاسرائيليين ] يستقبلون بالترحاب ، وتم الاتفاق على توقيع عقد استسلام في اليوم التالى ، يوم السبت .

وعند الساعة ١١ من صباح يوم امس ، وقع عقد الاستسلام ، وقد وقع العقد قائد منطقة الشمال اللواء الميغدور — بن غال ، ومسن جانب مكان تبنين وقع العقد المختار عباس فواز ، ووعد قائد الشمال يانوش المختار بانه لن يحدث اي شيء للمواطنين ، واعطى تعليماته الفورية الى

القوات الاسرائيلية بدخول القرية .

وقد استقبل القادمون بعلم ابيض ضخم ، رفرف فوق القلعة القديمة بجوار القرية ، وتوجهت قوة اسرائيلية بقيادة ضابط برتبة نقيب الى المدخل \_ وعندئذ اطلقت عليه عدة قذائف بازوكا ، وفجأة بدا ان في الامر غخ ، فردت القوة على النار بالمثل وقتلت مطلقي النار ولاذ الباقون بالفرار التربية التربية على النار بالمثل وقتلت عطلقي النار ولاذ الباقون بالفرار التربية التربية على النار بالمثل وقتلت على النار ولاذ الباقون بالفرار التربية التربية على النار بالمثل وقتلت على النار ولاذ الباقون بالفرار التربية التربية التربية التربية المتعلق المنار المن

لقد انقذ عباس غواز هذه القرية التي يتزعمها ولانه استسلم لـم تستخدم ضد البلدة قوة نيران ، وعلى العكستماما من المشاهد في جنوبي لبنان بقيت تبنين على حالها ، ولم يتضرر سوى عدد ضئيل جدا من المنازل بنيران الحرب ، وقد توجه المواطنون الذين تتبعوا تدريجيا دخول الجيش الاسرائيلي الى البلدة ، الى الطرقات : وفي البداية كانوا متخوفين ولكن بعدئذ غدوا اكثر ودا ، وكان من بينهم من قدم القهوة للضيوف غير المدعوين من اسرائيل ، وكان هناك اولاد راحوا يلقون السكاكر على الجنود الاسرائيليين كها هي العادة في كل مكان ، وكان ثمة اولاد اخترقوا جدار العداء للمرة الاولى ، وفي اعقابهم خرج البالغون تدريجيا الى الشوارع ،

وقد وغر نبأ الاستسلام لقرية تبنين سبيلا للشهرة حتى في اذاعة اسرائيل ، ونشرت الاذاعة بيانا جاء هيه صراحة ان القرى التي ستستسلم من دون شروط ، وتعلن استعدادها لطرد المخربين ، ستحظي ايضا بحهاية الجيش الاسرائيلي ، وعلم مخاتير بعض القرى بالبيان بعد غترة من الوقت، وحتى ساعات بعد الظهر المتأخرة اعلنت قرى اخرى ( برعشيت ، مجدل سلم ، كفرا ، شقرا ، عيتا الزط ، حاريص ، والسلطانية ) عن استسلامها وحتى ساعات المساء انتشرت القوات الاسرائيلية في هذه القرى، وخلدت الى الراحة اثناء الليل ، موفرة الحماية لنفسها وللقرى التي وضعت نفسها تحت حماية الجيش الاسرائيلي ،

وروى مختار تبنين أن المخربين كانوا معلا في المكان . وقد سيطروا على مستشفى ومركز أتصال . وكانت تبنين محور تموين وقتال . وفي هذه المنطقة نشطت طائرات سلاح الجو والمدفعية التابعة للجيش الاسرائيلي ، واصابت الموقع القائم في مدخل البلدة . وكان الطريق الى تبنين مقطوعا

بعوائق ضد الدبابات جرى ازالتها على ايدي سلاح الهندسة .

وفي ساعات بعد الظهر وصل الى تبنين رئيس الاركسان العسامة

الجنرال مردخاي غور ، حيث قابل نائب وزير الدفاع مردخاي تسيبوري ، ورئيس شعبة العمليات اللواء رفائيل ايتان ، وقائد منطقة الشمال افيغدور بن غال ، وبعد ذلك بفترة سقطت نيران المخربين على المكان الذي وقف فيه رئيس الاركان ومرافقوه ، وانتقلت المجموعة باكملها الى مخبأ في احدى الاليات المدرعة وعلى الفور نشطت طائرات سلاح الجو لاسكات مصادر الناء ان .

وقال اللواء غور للصحافيين الذين احاطوا به ، ان قرى اخرى سوف تحظى بحماية الجيش الاسرائيلي اذا استسلمت واعلنت عن استعدادها لطرد المخربين . وكشف رئيس الاركان عن انه جرت محاولات طيلة يوم امس لنقل تعزيزات من المخربين الى ما وراء الليطاني ولكن هذه المحاولات احبطها الجيش الاسرائيلي . وخيم الليل على تبنين التي استضافت قوات الجيش الاسرائيلي في داخلها في حين قال المختار : لقد استسلمنا لكسي الجيش الاسرائيلي في داخلها في حين قال المختار : لقد استسلمنا لكسي

نعيش كبشر ، ونحن لم نتعاون مع المخربين .٠٠٠ في مدر ٢٣ - ٣ - ١٩٧٨ حيامات القواد

في يوم ٢٣ – ٣ – ١٩٧٨ حاولت القوات الانعزالية منع القوات الايرانية التابعة للامم المتحدة التمركز في المواقع المخصصة لها ، وذلك بحجة أن الجنود الايرانيين من المسلمين ! وقد كتبت يديعوت احرونوت عن هذا الموضوع ما يلي : « في القرى المسيحية الواقعة في الجيب ، سرت يوم امس شائعة بأن القوة الطلائعية التابعة للامم المتحدة ، التي اتست لاحتلال المواقع الاولى في جنوبي لبنان ، انما تتالف من جنود ايرانيين غقط لاغاظة الموارنة ، لان الايرانيين هم مسلمون شيعة كخصصوم الموارنة المسيحيين وجيرانهم في جنوبي لبنان ،

وتدفق عشرات من ابناء الموارنة من القليعة ومرجعيون الى مداخل كفركلا حيث كان على الوحدات الايرانية ان تجتاز الحدود ، وقد نام الاولاد فوق الطريق لقطعها متهددين متوعدين : انكم لن تمروا الا فوق جثثنا ، نتعالى يا امم المتحدة ، الذل للشيعة ، تحيا اسرائيل ، لا نريد الا الجيش الاسرائيلي حاميا لنا .

وبسرعة اتضح بأن القرويين هذه المرة انها يصرون على مطلبهم . وقد ارسلت شاحنات الى المكان ولكنهم قطعوا الطريق ايضا . وبعدئذ السبت عسدة دبسابات تسابعة للكتسائب ، فانضم اليها رجسال ونساء ، وعندما ثار الحماس في الصدور اطلق مقاتلو الكتائب النار عدة مرات نوق رؤوس الجنود الايرانيين .

« ويوم أول أمس دخلت الى لبنان الفصيلة الايرانية الاولسى بدون ازعاج ، وكان هناك من اعتقد بأن القرويين الموارنة سلموا بروضع قدوة الطوارىء في المنطقية .

« وعند الساعة العاشرة اتى عدة ضباط من الامم المتحدة للتنسيق مع ضباط الجيش الاسرائيلي حول المكان الذي ستوضع نيسه الفصيلة الايرانية الثانية ، وتضم نحو ٢٠٠٠ شخص ، انظلتت من قاعدتها نسي الجولان ، وكانت الفصيلة الاولى قد تمركزت أول أمس في قريسة الغندورية ، وهي متجهة للتمركز على جسر القعقعية فوق الليطاني ،

وكان على الفصيلة الثانية أن تتمركز على جسر الخردلي الواقع فروق الممر الشمالي لليطاني ، وبرغم أن القوة الايرانية كانت حاميسة موتتقة استهدفت السيطرة على جسر الخردلي حتى قدوم الحامية التابعة للامسم المتحدة والمؤلفة من وحدات سويدية ، الا أن الكتائبيين لم يوافقوا على تمركزها لان جسر الخردلي، ليس جسر القعقعية ، فهو موجود في الجيب الخاضع لسيطرتهم .

« وقد حدثت ضجة كبيرة ، وأعان قائد الكتائب في جنوبي لبنان الرائد سعد حداد أمام الصحافيين « أننا لن نسمح لهم بالدخسول ، أن الامسم المتحدة غيرمؤهلةللدفاععنا ، والجيش الاسرائيلي إم يتجاوز الحسدود اللبنانية من أجل التوسع ، بل أتى لمساعدة هؤلاء الذين اضطهدوا سنتين بدون من يدافع عنهم ، أن الجيش الاسرائيلي أتى لرضع حد للعمليات البربرية ، التي ينفذها المخربون ، لا نستطيع الاعتماد على الامم المتحدة ، واننا نطالب باستمرار سيطرة الجيش الاسرائيلي على مناطقنا » .

« لقد كان الحاح قائد الكتائب دون أي تساهل ، وحاول ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي تهدئة الاجواء ، وتحدث الى قادة الكتائب ورجالاتهم ، ثم أهاب بهم أن يسمح الله المحامية التابعة للامم المتحدة أن تواصل طريقها .

« وفي نهاية المطاف ، وبعد الضجة الكبرى وقطع الطريق واطلاق نيران التخويف ، استجابوالارادة قادة رجال الامم المتحدة ، وتقرر بالا تتمركز التعزيزات الايرانية على جسر الخردلي ، اوتم الاتفاق على تتمركز على هذا الجسر ، وفق ما هو مخطط منذ البداية ، حامية من الوحدات السويدية ، التي من المقرر أن تصل اليوم .

« أما بالنسبة الى القوة الأيرانية التي انتظرت عند مداخل المطلة؛ مقد اقترح أن تنضم الى القوة الطلائعية الايرانية ٠٠ فــي الغندورية الواقعة على مسافة ٥ كلم جنوبي جسر القعقعية ٠ ووافق المسيحيون وانتقلت القوة الايرانية الى هناك » ٠

وعن اجتماع الرائد الانعزالي سعد حداد مسع مبعوثي الرئيس الفرنسي ديستان كتبته دافار (٧٨/٣/٢٦) : « اجتمع الرائد سعد حسداد قائد القوات لليمينية فيجنوبي لبنان ، يوم الجمعة الماضي في المطلة ، مع مبعوثين من قبل الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان ، اللذين وصلا من باريس خصيصا لهذا اللقاء .

« وقد عقد هذا الاجتماع ، في اعقاب قدوم جنود فرنسيين من قسوة الامم المتحدة الى حدود اسرائيل — لبنان ، واستمع الضيفان الفرنسيان الى تقرير شامل من الرائد حداد عن الوضع في جنوبي لبنان ، وقسال حداد في كلامه للفرنسيين أنه تظهر في الجانب الشمالي من نهر الليطاني الجماعات الاولى من المخربين ، وهي تعود وتحتل مواقع في انقرى التي هرب سكانها ، ولطلع الرائد حداد مبعوثي الحكومة الفرنسية على خطورة الوضع ( . . . ) في جنوبي لبنان في حالة انسسحاب الجيش

الاسرائيلي من هذه المنطقه ، واستمع المبعوثان الفرنسيان بانتباه شديد الى الكلام ، ولم يتدخلا ، وفي نهاية الحديث قال احدها ، موديس شايش ، الذي يعمل رئيسا لبلدية شارلتون في فرنسا ، للصحفيين ، انها جاءا بتكليف من الرئيس الفرنسي وسيقدمان اليه تقريرا عن الحديث الذي جرى وعن انطباعاتهما من كلام الرائد حداد ، ، ، ،

الدي جرى وس جبة أخرى نقلت معاريف (١٩٧٨/٣/٢٦) أنه: « خــــلال ومن جبة أخرى نقلت معاريف (١٩٧٨/٣/٢٦) أنه: « خـــلال المحادثات التي أجراها أمس الجنرال مردخاي غور رئيس هيئة الاركان مع الرائد سعد حداد ، قائد القوات ــ الانعزالية ــ شمالــي الليطاني ، وذلك في قرية مرجعيون في جنوبي لبنان ، عاد رئيس هيئة الاركان وكرر على مسامع القائد الكتائبي أن اسرائيل لن تتخلى عن السكان في جنوبي لبنان ، وستواصل الاهتمام بهم ومساعدتهــم من أجل تحقيق أمنهـــم وسلامتهــم .

وسمر الحديث في هذا اللقاء ، الذي اشترك فيه أيضا قائد « وجرى الحديث في هذا اللقاء ، الذي اشترك فيه أيضا قائد المنطقة الشمائيه أفيغدور بن عال ، عن مستقبل العلاقات بين السكان في جنوبي لبنان واسرائيل ، وقال رئيس هيئة الأركان لحداد أنه ستؤخذ بالاعتبار ، في كل تسوية في المنطقة ، المصالح الشرعية للسكان في بالاعتبار ، في كل تسوية في المنطقة ، المصالح الشرعية للسكان في جنوبي لبنان ، وستصر اسرائيل في جميع الاحوال على ضرورة استمرار سياسة الجدار الطيب وحتى أنها ستسعى الى تعزيز النشاط في الجدار

« وفي نهاية المحادثات ، قال الرائد سعد حداد ، أنه تم احراز تفاهم بصورة أوباخرى ، حول مستقبل السكان في جنوبي لبنان ، وذكر أن قوات الامم المتحدة اعترفت في النهاية بحق المقاتلين الكتائبيين في الوجود وهذا الاعتراف مهم لها جدا ، وبفضل اسرائيل ووعودها فقد وافق على التعاون مع قوات الامم المتحدة ، حتى أنه رافقها في جولاتها في المنطقة لتحديد المواقع كممثل معتمد للسكان في المنطقة ، وذكر أنه خاض كفاحا من أجل هذا الاعتراف ، وعندما تم احرازه ، لم يعد لديه أي مانع مساعدة قوات الامم المتحدة .

« وكشف رئيس هيئة الاركان ، في نهاية المحادثات ، أن حــداد المتنع خلالها بضرورة تعاون رجاله مع قوات الامم المتحدة ، والتــزم بالمساعدة على انتشار وحدات الامم المتحدة في المنطقة .

« وأبلغ الرائد حداد الصحافيين في المنطقة يوم الجمعة ، أنه مسن المحتمل أن يكون حل مشكلة أمن السكان في جنوبي لبنان ، كامنا فسي المحتمل أن يكون حل مشكلة أمن السكان في جنوبي الليطاني ، القامة حكم ذاتي ماروني يضم جميع القرى المسيحية في جنوبي الليطاني ، الكتابية في جنوبي الليطاني ،

« وفي اليوم ذاته قال الناطق باسم الكتائبيين في جنوبي لبنان ، مرنسيس رزق ، انه يناشد السكان المسلمين الشيعة في جنوبي لبنان القامة ميليشيا مشتركة للدغاع عن نفسها في وجه المخربين .

« وقال أيضا ، أن مثل هذه الميليشيا من المكن أن تشكل بديلا للجيش اللبناني النظامي ومزودة بالاسلحة كما يجب ، وليس هناك أي حل أكثر

نجاعة في هذا الوضع القائم » .

ونتلت معاريف ( ١٩٧٨/٣/٢٧ ) انه: «سيعتد هذا الصباح في بلدة مرجعيون في جنوبي لبنان ، في الساعة العاشرة ، أول لقاء بين الرائد سعد حداد ، قائد القوات اليمينية في جنوبي لبنان ، وبين الوجهاء في القرى الشيعية هناك .

« وبادر الى هذا اللقاء الرائد حداد لاجراء نقاش حول امكان اقامة ماسيا مستركة بين المسيحيين والشيعة في جنوبي لبنان .

« وأمس زار ممثلو حداد القرى الشيعية في جنوبي لبنان وأبلغوه أن السكان والوجهاء في جميع القرى الشيعية أبدوا استعدادا للانضمام الني الميليشيا ، التي ستتولى الاشراف على النظام والامن في جنوبي لبنان » .

وعن تشكيل جيش نظامي جنوبي ذكرت دافار ( ٧٨/٣/٢٨ ) : « اعلى أسس قائل دالقوات اليمينية في جنوبي لبنان النظامي والحر ، وقد عن انشاء جيش جنوبي لبنان النظامي والحر ، وقد أعلن حداد ذلك في اجتماع عقده في مقر قيادته في مرجعيون مع ٣٠ من الرجهاء الشيعة والمسيحيين في جنوبي لبنان ،

« وأشار الرائد حداد آلى أنه توصل الى استنتاج مؤداه أنه في مقدور مواطني جنوبي لبنان أنشاء جيش نظامي يدافع عن جميع القسرى هناك . بلا تمييز في الجنس أو الدين . كما أعلن أنه علاوة على الجيش الذي سيقام ، سيتم استخدام ميليشيات وحرس مدني لبنانسي

جنوبي يكارن مشكلا من سكان اكبر سنا .

« وبالنسبه الى اطار الجيش ، قال حداد أن شروط الخدمة فيه، والرواتب التي ستدفع الى الجنود والمجندين ، سيتم ملاعثها للشروط المعمول بها في الجيش اللبناني ، ودعا الرائد حداد الشباب والفتيات من قرى جنوبي لبنان الى الالتحاق بالجيش الجديد ، وعلم أنه سيفتح اليوم في مرجعيون مكتب للتجنيد لمن يرغبون في الخدمة في الجيش ، وبالنسبة الى أعمار من سيخدمون في الجيش ، أشار الرائد حداد السى انسه سيحرص على تحديد سن المجندين من ١٨ الى ٥٤ عاما ، وإشار القائد المسيحي ، الذي يحظى بتعاطف وتقدير في قرى جنوبي لبنان ، الى انه المسيوافق على توحيد الجيش الجديد الذي سيقوم بانشائه مسع قسوات الجيش اللبناني ، ولكنه بعد أن يتم تحرير كل أجزاء لبنان من سيطرة المخربين والسوريين ، وعلم أن اعلان الرائد حداد عن انشاء جيسش لجنوبي لبنان قد قربل بسرور ورضى في أوساط مواطنين لبنانيين جنوبيين خنوبين ، وأن كثيرين من المواطنين يرغبون في انتطوع » .

وعن القضية نفسها كتبت معاريف ( ٧٨/٣/٢٨ ) ، فقالت : « استجاب أمس شباب من الشيعة من قرى الجنوب اللبناني ، للاعلان عن اقامة جيش جنوبي لبنان ، الذي سيعمل من أجل منع عسودة المخربين إلى الجنوب ، وسيتكون هذا الجيش من وحدات مختلطة من

المسيحيين والشيعة .

« اعلن آلرائد سعد حداد عن اقامة جيش جنوبي لبنان ، وذلك في اللقاء الذي عقد أمس في قاعة مدرسة راهبات مرجعيون ، بحضور عشرات الوجهاء من معظم القرى الشيعية في جنوبي لبنان ، وقد طرح حداد أمامهم الحاجة الملحة الى اقامة هذا الجيش ، وناشد الشيعة تأييد وتشجيع تجنيد الشبان في صفوفه ، وأعرب المثلون الشيعة – المخاتير وأعضاء المجالس المحلية في جنوبي لبنان – عن تأييدهم الكامل لاقتراح حداد ووعدوه بالعمل فورا بحسب توجيهاته ،

حداد ووعدوه اللهل مورا بسلب وبيه والسيحيون يوقعون على انفاق « وفي حين كان الوجهاء الشيعة والمسيحيون يوقعون على انفاق بشأن اقامة جيش جنوبي لبنان ، قال حداد ، ان مشل هذه الهيئة ستكون جزءا من الجيش اللبناني الرسمي ، وسيكون حداد قائدا لهذه القوة ، عندما تنشأ الظروف الملائمة ، ستسلم القيادة الى قائد الجيش اللبناني العقيد فيكتور خوري ، وسيجند جيش جنوبي لبنان في صفوفه الشبان الذين ستتراوح أعمارهم بين ١٨ – ٢٥ سنة ، حتى انسه سيستوعب متطوعين اكثر نضوجا ، وسيتم تنظيم هذه القوة طبقا للقواعد المالوفة في الجيش اللبناني الرسمي ، وكذلك الأمر بالنسبة الى الرتب ورواتب الجنود ،

« وأضاف حداد ، أنه قبيل الخطوات الأولى من أقامة جيش جنوبي البنان ، مان لدى المسيحيين أسلحة كانية ، لتوزيعها على المجندين ، وفي مرحلة لاحقة عندما يزداد حجم هذه القوة ، سيستوعب جيش جنوبي لبنان الاسلحة من الجيش اللبناني ، ولكنه سيحبذ أيضحا الحصول على

المساعدات من الجيش الاسرائيلي .

« وسيكون الهم الاساسي لجيش جنوبي لبنان هر الدفاع عن القطاع وسيكون الهم الاساسي لجيش جنوبي لبنان هر الدفاع عن القطاع الواقع جنوبي الليطاني وضد دخول المخربين ، وستقام أيضا وحسدات مسلحة من المراطنين في القرى ، على غرار الحرس المدني الاسرائيلي ، وستظم دوريات في المنطقة ، وستقام معسكرت دائمه وقيادات في مرحلة لاحقة ، وربما ستشن هجمات على مواقع المخربين شمالي الليطاني ، واسطة عمليات يديرها الجيش المحلي ، وفي الوقت نفسه سينصرف الجيش الى اعادة تنظيم الأمور الحياتية ، كاستخدام الشرطة المحلية والبلديات ، وفي هذه المرحلة لن يجمع جيش جنوبي لبنان الضرائب مسن

« ومن المفروض أن يكون قد افتتح اليوم في مرجعيون أول مكتب التجنيد لجيش جنوبي لبنان ، وينوي حداد القيام بجولة في قرى الشيعة مع القادة المحليين ، وتشجيع السكان على الانضمام الى صفوف جيش جنوبي لبنان » ،

وعن العلاقة بين الجماهير الشيعية في الجنوب وبين العسدو الصهيوني ، كتب شموئيل سيغف في معاريف ( ٧٨/٤/١٢ ) يقسول : « أن بداية انسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، يجب أن عديمة الاهمية ، بالمتارنة مع الاكثرية الحاسمة للمسلمين الشيعة في المناطق المجاورة للحدود الاسرائيلية .

«يجب استغلال وجود الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان الان لبناء الساس من الصداقة مع هؤلاء المسلمين الشيعة . ودون اهمال حلفها مسع المسيحيين ، ودون التخلي عن الميليشيات المسيحية ، يتوجب على اسرائيل الان اظهار المبادرة والخيال ، وأن تشق الطريق السي قلوب السكان المسلمين الشيعة . ودون اهمال حلفها مسع المسيحيين ، ودون التخلي عن الميليشيات المسيحية ، يتوجب على اسرائيل الان اظهسار المبادرة والخيال ، وأن تشق الطريق الى قلوب السكان المسلمين الذين يقطنون بجورارها مباشرة . ونظرا الى أن الشيعة هم أقلية داخل العالم الاسلامي للسني الذي يحيط بنا ، سيصبحون بحاجة في المستقبل الى حماية تلكالعناصر التي أثبت في الماضي ولاءها لابناء أقليات أخسرى في الشسرق الاوسلط .

« بالطبع ليس أكيدا أن الشيعة سيرغبون في الاعتماد على اسرائيل، ما دامت نواياهم لم تختبر بعد ، ليس بامكاننا أن نعرف ما أذا كانوا سيصدون يد الجيش الاسرائيلي المهتدة اليهم ، أن الانتشار البطيء لقوات الامم المتحدة في المنطقة ، وخوف اصحاب «القبعات الزرقاء » من الاصطدام المسلح مع المخربين الفلسطينيين، والخوف الحقيقي الذي يعتري عموم السكان المدنيين في جنوبي لبنان من عودة المخربين الى قراهم — كل هذا يملي على اسرائيل جلاء بطيئا وتدريجيا عن المنطقة التي احتلتها في «عملية الليطاني » . أن اسرائيل لم تقصد أبدا البقاء في جنوبي لبنسان الى الابد . ولكن بعد « عملية الليطاني » ، لا تستطيع اسرائيل الانسحاب قبل أن تضمن عدم عودة المخربين الى المناطق الجاورة المحده دها .

لحدوده ... (ان الدمار الشديد الذي نجم عن الاعمال الحربية لـ « عمليـة الليطاني » ) لفت انظار السكان المسلمين الى مدى فداحة الضرر الذي لحق بهم من جراء وجود المخربين ، واصبح الشيعة في جنوبي لبنان الان الحليف الطبيعي لاسرائيل سواء بواسطة جهود اعادة البنـاء أو الجهود لمنع عودة المخربين الى قواعدهم ،

للمع عود المطربي المحيد الاسرائيلي في عملية الليطاني لم يكن يقصد البقاء فترة طويلة في المنطقة . الا أن الظروف التي نشأت منذ ذلك الحين تقتضي بقاء طويلا ، ولذا ، يجب على الجيش الاسرائيلي ، حتى الستكمال الانسحاب الشامل ، أن يلحق بقواته جيشا من المستشرقين ، لكي يعملوا سوية مع السكان المحليين في مجالات مختلفة ، ويضعوا اسسالروابط راسخة ومتتابعة في المستقبل ، وتستحق المحاولات الاولى التي حرت التشجيع والاستمرار » .

وحول مظاهرة انعزالية في الجنوب تطالب جيش الاحتلال الصهيوني مساعدة الانعزاليين للوصول الى بيروت كتبت معاريف ( ٧٨/٤/٢٠ )

ترافقها محاولة لبلورة موقف اسرائيلي جديد من السكان المدنيين في المناطق المجاورة لحدودنا الشمالية و يخلال السنوات الثلاث من الحسرب الاهلية في لبنان ، وقفت اسرائيل الى جانب الاقلية المسيحية الكبيرة في بلد الارز ، أما بسبب التماثل الطبيعي أو بسبب هدف تكتيكي سهل وحتى عندما سلمت هذه الاقلية بالاحتلال العسكري السوري ، وأخذت تتعاون مع سلطات دمشق ، بقيت اسرائيل الحامية الوحيدة للجيوب المسيحية في جنوبي لبنان ، وذلك اظهارا لشجاعة في عالم لم يعد فيسه المسيحية في جنوبي لبنان ، وذلك اظهارا لشجاعة في عالم لم يعد فيسه شجعان ، وهذا الوغاء الاسرائيلي سيعطي ثماره الكثيرة في المستقبل ،

« بيد أنه بعد مضى شمهر على دخول الجيش الاسرائيلي جنوبي لبنان اتضح دون أي شك ، أن انضحايا الحقيقيين لهذه العملية كانوا المسيحيين أنفسهم . وحتى قبل العملية العسكرية الاخيرة ، كان عدد المسيحيين في جنوبي لبنان ضئيلا ، ولولا اعتمادهم على رماح الجيش الاسرائيلي ، لذبح هؤلاء المسيحيون على أيدي الخربين الفلسطينيين · أن « عملية الليطاني » طهرت جنوبي لبنان من قوات المخربين ، وكان يجب على هذا التطهير أن يضع حدا لآلام المسيحيين ويفتح أبواب المنطقة على مصراعيها أمام التعزيزات المسيحية من المناطق الشمالية . ولكن حدث في الواقع عكس ذلك ، فبعد بداية المعارك على الفور ، بحث الكثيرون من أبنا العائلات المسيحية عن ملجأ لهم في بيروت وفي المناطق الشمالية الآمنة . وبقي في الجيوب المسيحية المجاورة للحدود الاسرائيلية اساسا مقاتلو الكتائب ورجال الميليشيات . وبعد توقف المعارك ، وبعد سماح حكومة اسرائيل بعودة اللاجئين الى قراهم المهدمة ، اعتبر المسيحيون من بين العائدين . ولكن لم يعد بعضهم الى منازلهم لان المخربين الفلسطينيين اقاموا حواجز على طرق الانسحاب ، ومنعوا عودة المسيحيين الى قرى الجنوب . ولكن بقي أيضا الكثيرون من المسيحيين في منطقة بيروت لكي يراقبوا كيف ستتطور الحياة تحت حماية الامم المتحدة في المستقبل • على اي حال ، فالنتيجة واحدة : أن الاكثرية الحاسمة من اللاجئين العائدين الى منازلههم في جنوبي لبنان هي من السلمين الشيعة ، وأما الجيوب المسيحية فبقيت قليلة السكان كما كانت في الماضي •

« ان هذا الوضع يضع اسرائيل أمام مشكلة سياسية واخلاقية خطيرة . غمنذ ان تقلد مناحم بيغن الحكم ، قبل سنة تقريبا ، اعترفت اسرائيل علنا بالمساعدات العسكرية التي تقدمها الى الميليشيات المسيحية والتزمت صراحة بعدم التخلي عن السكان المسيحيين وعدم تركهم تحت رحمة المخربين الفلسطينيين ، ولكن الان ، بعد « عملية الليطاني » ، فلم يبق مسيحيون تقتضي الحاجة الدفاع عنهم تقريبا ، وأما رجال الميليشيات المسيحية ، الذين يحتفظون بالسلاح ، والذين ربطوا مستقبلهم باسرائيل ، فلا يتجاوز عددهم بضع مئات ، وفي اسوا الحالات تستطيع السرائيل استيعابهم ، ونظرا الى توجه المخربين لمنع عدودة اللاجئين الما قرى الجنوب ، ستكون الجيوب المسيحية في المستقبل

تقول آ « اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الاسرائيلي سبعة مقاتلين من قوات الرائد سعد حداد ، خلال مظاهرة قام بها بضع عشرات من هؤلاء المقاتلين وهم يرتدون البزات العسكرية — وذلك بالقرب من بوابة الجدار الطيب على خط الحدود بالقرب من المطلة .

« وقد وصنات أمس مجمزعة مكونة من عشرات من المقاتلين اليمينيين « وقد وصنات أمس مجمزعة مكونة من عشرات من المقاتلين اليمينيين السي بوابة « الجدار الطيب » في المطلة ، وقامت بمظاهرة هناك . ولسم يحمل المتظاهرون الياغطات أو المنشورات ، ولكن مجرد تواجدهم على الطريق أدى الى اغلاقه ، وقد حدث ذلك نحو الساعة الخامسة بعدد الظهر ، عندما كان مئات السكان من الجيب المسيحي عائدين الى منازلهم عن طريق الجدار الطيب من أماكن عملهم في اسرائيل ، وتعطل هناك سير المئات من سيارات السكان المسيحيين ،

سير بمد من سير المسرطة المسكرية الى المكان ، وحاولوا المناع « وصل رجال الشرطة المسكرية الى المكان ، وحاولوا المناط من المتظاهرين باخلاء الطريق ، ولكن دون جدوى ، ثم استدعي ضابط من الجيش الاسرائيلي برتبة عقيد ، وبذل هو ايضا محاولات في هذا السبيل

ولكنها فشلت أيضا .

« لم يحاول الجنود المتظاهرون معارضة نزع اسلحتهم ، وشوهد

« لم يحاول الجنود المتظاهرون معارضة نزع اسلحتهم ، وشوهد
أيضا في المنطقة القائد الرائد حداد ، وأخد يتجول وهو مرتبك ولا يسدري

ما يفعل ، وتحدث مع رجال الجيش الاسرائيلي ومع المتظاهرين ، وأخيرا

استطاع اقناعهم باخلاء الطريق ، ثم اجتمعوا في حقل مجاور للحنطة ،

« وهناك نية لاطلاق سراحهم ، لانه ليست هناك رغبة في الاحتفاظ

بهم أو محاكمتهم • « ولمناسبة الجلاء المتوقع لقوات الجيش الاسرائيلي من قطاع اخر في « ولمناسبة الجلاء المتوقع لقوات اليمينية في الجيب الشمالي المطلة يجندون جنوبي لبنان اخذ قادة القوات اليمينية في الجيب المسيحيين والشيعة من قرى الجيب المسيحي ومسن القسرى

المجساوره " . وعن الموضوع نفسته كتبت يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/٢٠) : « تظاهر وعن الموضوع نفسته كتبت يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/٢٠) : « تظاهر عشرات من رجال الكتائب بثيابهم الميدانية وأسلحتهم الفردية ، يوم أمس أمام مداخل الجدار الطيب في منطقة المطلة ، واستهدفت هذه المظاهرة مطالبة اسرائيل بأن تساعدهم على الوصول الى بيروت حيث من الضروري أن يتواجدوا في ظل التوتر السائد هناك .

ان يبواجدوا في من الموطر المحلول الطريق في وجه حركة السير ، حتى بالنسبة « وقد قطع المتظاهرون الطريق في وجه حركة السير السيارات المدنية التي تقل العمال اللبنانيين ، وفي وجه السسيارات العسكرية الاسرائيلية التي تمر في المحور نفسه وقد ذهبت جميع مساعي قادة الكتائب في الجيب لحث المتظاهرين على أيقاف تظاهرهم واخلاء الطريق، أدراج الرياح ، وبناء عليه استدعيت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الى المكان وأوقفت سبعة مقاتلين من الكتائب وانتزعت الاسلحة الفردية من المتظاهرين ،

« وقد شجب قائد القوات اللبنانية في جنوبي لبنان 6 الرائد سعد

حداد ، الذي كان موجودا في المكان ، بشدة أعمال المتظاهرين ودعا الى معاملتهم بقساوة بسبب تصرفهم غير المدروس ، وقد ثار حداد على المتظاهرين وادعى أمامهم بأن وجودهم مطلوب في الجيب في جنوبي لبنيان .

« وتجدر الاشارة الى أن هذه المظاهرة ، هي المظاهرة الثانية لمقاتلي الكتائب ، الذين يطالبون بمساعدتهم للتوجة الى بيروت ، والمتظاهرون يطالبون بشكل خاص بتمويل سفرهم الى قبرص ومنها الى بيروت وهذا يكلف ٨٠٠٠ دولار تقريبا للشخص الواحد ،

« في هذا الوقت تقوم قوات الامم المتحدة في لبنان بتعزيز وحداتها بدوريات مؤللة . وقد اعتقلت الوحدات الايرانية يوم أمس الاول على جسر القعقعية تسعة مخربين مسلمين حاولوا اجتياز الليطاني عبسر الجسر . وقد نزعت الوحدة الايرانية من هؤلاء أسلحتهم وحالست دون مرورهم ، ولم يبد المخربون أية مقاومة » .

في معاريف ( ٧٨/٤/٢١) قيم شموئيل سيغف مسار العلاقة التي اقيمت بين الكيان الصهيوني والقبي الانعزالية اللبنانية ، خاصــة فــي الجنوب ، لكي ينتهي الى « عملية الليطاني » التي يؤكد من جهته أنه قد خطط لها قبل فترة من تنفيذ عملية الشهيد كمال عدوان على شاطىء تل أبيب ــ حيفا . وبعد ذلك يحاول سيغف أن يستشف نتائج معينة يمكن أن يحصدها الكيان الصهيوني على صعيد الصراع في هذه المنطقة ،

فيقول: «في احدى ليالي ربيع ١٩٧٦ ، بعد سنة تماسا من نشوب الحرب الاهلية في لبنان في ربيع ١٩٧٥ ، سار نيقولا ح، من قرية عيسن ابل في جنوبي لبنان نحو الطريق الرئيسية الاسرائيلية ، وتحت جنع الظلام اخذ هذا الرجل يشسق طريقه السي ان وصل بالقرب من الجدار على مقربة من دوغيف ، ثم توارى عن الانظار ، ولم يمض وقت طويل حتى لاحظ نيقولا ح، طيف جنود الجيش الاسرائيلي ، ثم صفر ، وبعد ان عرف عن نفسه وكان واثقا من انه لن تطلق عليه النار ، هرول نحو حدار الحدود وابلغ الجنود الاسرائيليين المندهشين بانه يحمل نصفر ، سخصية مستعجلة لقائد المنطقة الشمالية .

وبعد الاتصال مع المراتب المسؤولة ، نقل نيقولا ح السي السرائيل للاجتماع مع « رغول » . وهكذا بدأت تتكون العلاقات بسين اسرائيل وبين المسيحيين في لبنان ، تلك العلاقات التي التقي فسي اطارها ، بحسب ما نشر في الصحف الاجنبية ، شمعون بيريس ، وزير الدفاع ، ثلاث مرات على الاقلل مع قادة « اليمينيين » في بلد الارز ، ومن بينهم دانييل ( داني ) شمعون ، نجل رئيس لبنان السابق كميل شمعون ، بعد مرور شمر على قيام الجيش الاسرائيلي بعملية قمة الذكاء ، وبعد ثلاث سنوات من نشوب الحرب الاهلية في جنوبي لبنان ، تقف اسرائيل على مفترق طرق بالنسبة السي كل ما يتعلق بمستقبل جنوبي لبنان ، ومن وراء الصراع السياسي الحالي حول انسحاب قوات الجيش

الاسرائيلي ، والذي انعكس هذا الاسبوع بزيارة الدكتور كورت غالدهايم السكرتير العام للامم المتحدة ، يدور صراع خفي ولكنه حثيث ، حسول السيطرة على جنوبي لبنان في المستقبل ، وستعين نتائج هدذا السيارة على جنوبي لبنان في المستقبل ، وستعين نتائج هدا السيارة على حد بعيد طابع المنطقة والعلاقات داخلها الى سندوات

عديسدد،
لقد بذرت البذور الاولى لاضطرابات الحرب الاهلية في لبنان ،
لقد بذرت البذور الاولى لاضطرابات الحرب الاهلية في لبنان ،
في ١ أيار (مايو) ١٩٦٥ ، عندما دخلت مجموعة مخربين فلسطينيين ،
اول مرة ، الى اسرائيل من الحدود اللبنانية لتخريب « القناة القطرية»
(مشروع المياه الذي يروي النقب ) . وكانت هذه باكورة ظهور منظمة
« فتح » بزعامة ياسر عرفات ، الذي حول الارهاب الى سلاح اساسي
في المجهود الفلسطيني للقضاء على دولة اسرائيل ، والذي اشتد في
اعقاب حرب الايام الستة ، عندما اقتلع المخربون تدريجا من يهودا
والسامرة ، واخذوا يقيمون قواعد جديدة للعمل في غور الاردن الشرقسي

الجيش اللبناني التصدي لها ،
منذ بداية الصراع الداخلي وقفت سوريا التي جانب المخربيت منذ بداية الصراع الداخلي وقفت سوريا التي لم تسلم ابدا باستقلال والمسلمين ضد المسيحيين في لبنان ، وسوريا التي لم تسلم ابدا باستقلال لبنان ، والتي لا تقيم حتى اليوم سفارة لها في بيروت ، اعتبرت هذا الصراع الداخلي فرصة ذهبية لتقويض الحكم المسيحي في بيروت ، بأمل خفي ان يكون في مقدورها ضم لبنان في المستقبل ، وهكذا ابتداء من بأمل خفي ان يكون في مقدورها ضم لبنان في المستقبل ، وهكذا ابتداء من نيسان ( ابريمل ) ١٩٦٩ اشعلت نار الخصام في لبنان ، وبلفت الاشتباكات بين اوساط اليسار الاسلامية والمخربين الفلسطينيين وبيت المسيحيين ، الذروة في تشرين الاول « اكتوبر » من تلك السنة ، لدى نشوب معارك الشوارع في بيروت والمدن اللبنانية الاخرى ، سقط فيها العشرات من جميع الفرقاء ، واغلقت سوريا حدودها وساعدت

المخربين الفلسطينيين سرا .
من خلال الرغبة في الحفاظ على التوازن العربي الشامل ، تدخل من خلال الرغبة في الحفاظ على التوازن العربي الشامل ، تدخل جمال عبد الناصر ، رئيس مصر ، في النزاع ، وفي ٣ تشرين الثانلي عمال عبد النامية لوجود منظمات الارهاب في لبنان ، وقد نددت اسرائيل بهذا الاتفاق على النور ، والذي الرهاب في لبنان ، وقد نددت اسرائيل بهذا الاتفاق على النور ، والذي منطح المخربين قاعدة عمل في منطقة العرقوب « نتح لاند » وممر تمويسن

دائم من سوريا السى راشيا الفخار (الذي اطلق عليه «ممر عرفات ») وقد عين الاتفاق ان الفلسطينيين يستطيعون السيطرة على ١٥ مخيسا للاجئين في لبنان ووضع اسلحة فيها وبمرور السنين ، فتح المخربون ممر تموين بحري في صور ، التي اصبحت ايضا قاعدة لهم للعمل ضحد اسرائيل .

ادى اتفاق القاهرة الى تدهور لبنان ودون مفر الى الحرب الإهلية التي بلغت كامل حدتها في نيسان ١٩٧٥ ، وهي لا تزال مستمرة بتقطع حتى اليوم ، وخلل السنوات الثلاث الاخيرة ، اصيب في الحسرب الإهلية نحو ، } الف شخص ، واصبح عشرات الالاف من المواطنين لاجئين ، وتحول الفلسطينيون هناك من «ضيوف » محتملين الى عنصر ذي قوة كبيرة ، وبالمقارنة حسع الجيش اللبناني الصغير ، استطاعوا ترجيح الكفة لصالح كل جبهة معارضة في الدولة ،

رجيح المساسي الداخلي الدركوا المفرى السياسي الداخلي لـ النفاق القاهرة الزعيم الدرزي كمال جنبلاط ، وهو زعيم اشتراكي ناصري طموح ، والذي سعى الى الفاء الميثاق الوطني منذ سنة ١٩٤٣ والذي بحسبه وزعت مناصب الحكم في لبنان وفقا لمفتاح طائفي ،

ان المساعدات التي قدمها جنبلاط لمنظمات الارهاب حددت مكانها الى جانب اوساط اليسار والاكثرية الاسلامية ، وعندما نشبت الحرب الاهلية في لبنان في نيسان ١٩٧٥ ، واجه المسيحيون والجيش اللبناني الصغير اذن جبهة موحدة من اليسار الاسلامي والمخربين الفلسطينيين ، تدعمهم بصورة مكشوفة سوريا والاتحاد السوفياتي ، و « تمتع » المسيحيون في تلك الفترة بتأييد كلامي من جانب مصر والولايات المتحدة ، فالرئيس فورد والرئيس السادات اعتبرا الدعم السوري لمنظمسات المخربين في لبنان جزءا من جهود الرئيس الاسد ضد الاتفاق المرحلي الاسرائيلي — المصري الشساني ،

بيد أن دعم سوريا لليسار الاسلامي والمخربين الفلسطينيين كان بيد أن دعم سوريا لليسار الاسلامي والمخربين الفلسطينيين كان مع وقف التنفيذ الراحت دمشق لبنان ضعيفا يبقى تحت حمايتها ، ولكنها خشيت من أن يودي انتصار حاسم لليسار والمخربيان السيقيام نظام راديكالي في بيروت وربما جر دمشق الى حرب مع اسرائيل ليس في أوانها ، لذلك عندما بدا أن المخربين سيرجحون الكفة لصالح المسلمين وهزم المسيحيين بالقوة ، قلبت سوريا في بداية سنة ١٩٧٦ مواقفها واخذت تساعد المسيحيين ، ضد المسلمين والفلسطينيين ،

ان هذا الانقلاب احدث تغييرا ايضا في مواقف الولايات المتحدة . فهنذ بداية الحرب الاهلية ، كانت الولايات المتحدة ناشطة جدا في تسوية الازمة اللبنانية ، ففي رسالة بعث بها هنري كيسنجر ، وزير الخارجية ، الى رشيد كرامي ، رئيس الحكومة في تلك الفترة ، اعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لاستقلال لبنان وسلامة اراضيه ، وتضمنت رسالة هنري عن تأييدها تأييدا اميركيا للانتقال التدريجي للسلطة من ايدي المسيحيين

الى ايدي المسلمين ، شرط ان يتم ذلك بالطرق الديمقراطية الحرة ، والان بعد ان بدلت سوريا تحالفها مع المسلمين واخذت تؤيد المسيحيين – بينما بقي الاتحاد السوغياتي يؤيد اليسار والمخربين – غيرت الولايات المتحدة لهجتها واخذت تعمل على احراز موافقة اسرائيلية على دخول الجيش السوري الى لبنان ،

السوري الى بيدان . واعتقدت حكومة الولايات المتحدة ، انها اذا استطاعت ان تضمن سلاما سوريا في لبنان ، غان ذلك سيؤدي الى خلاف بين دمشق وموسكو والى المصالحة بين الاسد والسادات ، وسحق منظمات المخربين ، وربما يشق الطريق الى اتفاق مرحلي اسرائيلي - سوري ثان ، على غرار

الاتفاق الاسرائيليمالمصري و السوري في لبنان على خمسة مراحل ، تم جرى التدخل العسكري السوري في لبنان على خمسة مراحل ، تم

تنسيقها جميعا مع اسرائيل بواسطة الولايات المتحدة .

إلا المرحلة الاولى بدأت في نيسان ١٩٧٦ ، عندما اعلنت الهدنة في البنان بهدف تمكين مبعوث اميركي ، السفير دين براون ، من اجراء مفاوضات بين المسيحيين والمسلمين لايجاد مخرج من الازمة بواسطة المساعدة على بين المسيحيين والمسلمين لايجاد مخرج من الازمة بواسطة المساعدة على دهاب الرئيس سليمان فرنجية وانتخاب رئيس جديد يكون مقبولا لدى دمشق وهو الياس سركيس . لقد غشل دين براون في مهمته ، وفي ١٠ نيسان ١٩٧٦ انتهى وقف القتال وقامت قوات اليسار الاسلامي بمساعدة منظمات المخربين ، وبقيادة كمال جنبلاط ، باستئناف القتال ، وعندها دخلت منظمات المخربين ، وبقيادة كمال جنبلاط ، باستئناف القتال ، وعندها دخلت قوات عسكرية سورية الى الحدود اللبنانية واحتلت مواقع على بعد ٥ كيلو مترات من الحدود ، وحينئذ طمأنت الولايات المتحدة المرائيل ، بأن دخول الحيش السوري مراقب واستهدف تهديد قسوات اليسار والمخربسين

الرغبة المرحلة الثانية بدأت في 1 حزيران (يونيو) ١٩٧٦ ، حيث تحدوها الرغبة في حسسم المسراع الداخسلي حسول بسيروت ، عسرزت سسوريا قواتهسا ، وتقدمت نحو شتورة واحتلت

مواقع في جبل لبنان . \*

\* في المرحلة الثالثة في ٦ حزيران ، فتحت قوات المخربين والوحدات الاسلامية هجومها على قيادة الصاعقة منظمة المخربين الموالية لسوريا في مدينة صور ، من خلال الرغبة في ضمان ممر تموين دائم لمنظمات المخربين من ليبيا والعراق ، حيث لا تتعرض له القوات السورية ، وردا على ذلك تقدم السوريون نحو بيروت ، وبناء على طلب شخصي من رئيس حكومة تقدم السلام جلود ، الذي طار السى دمشق بصورة خاصة ، توقفوا ليبيا ، عبد السلام جلود ، الذي طار السى دمشق بصورة خاصة ، توقفوا

عدد صومسر . \* \* في الرابعة ، في اواخر ايلول سبتمبر استطاعت القوات \* السورية السيطرة على جبل لبنان واخدوا يتحركون جنوبا حتدى " السورية السيطرة على جبل لبنان واخدوا " السيطرة على جبل لبنان واخدوا " السيطرة على جبل لبنان واخدوا المسيطرة على المسيطرة المسيطرة على المسيطرة المسيطرة

بد بدأت المرحلة الخامسة في شباط غبراير ١٩٧٧ حيث تم عقد مؤتمري قمة ، في القاهرة ، والرياض ، بواسطة العربية السعودية ، وتم

الاتفاق على اقامة قوة الردع العربية شكل عامودها الفقري ثلاث غرق مسورية كانت تتحرك في تلك الفترة في لبنان ، وتميزت هذه المرحلة بموافقة مصرية على الوجود السوري في لبنان وتجدد المصالحة بين منظمات المخربين وحكومة دمشق ،

اذا كان الدخول السوري الى لبنان قد مر دون عوائق ، ومنعت مواجهة مباشرة بين اسرائيل وسوريا بفضل تدخل الولايات المتحدة ، فهذا لا يعني ان اسرائيل بقيت ممتنعية عين التدخيل ازاء ما يجري في لبنان ، فهنيذ المرحلية الاولى من النشاط السوري ، بلورت اسرائيل استراتيجية قائمة على مبداين اساسيين :

يد المحافظة على قوة المسيحيين في لبنان كَجْزَء من مفهوم اساسي يعتبر الشرق الاوسط نسيفساء من الشعوب ويقتضي التضامن مصع الاقليات القومية والعرقية .

بد اتخاذ تدابير تحول دون تحويل جنوبي لبنان مجددا الى قاعدة للمخربين ، تهدد المستوطنات الحدودية الاسرائيلية .

«أن النشاط الاسرائيلي في جنوبي لبنان سار على صعيدين : تكتي واستراتيجي ، فعلى الصعيد التكتي انعكس ذلك في العلاقة التي نشأت مع نيقولا ، ح ، الذي سلم «رفول» رسالة تتضمن طلب مسيحيا للمساعدات العسكرية الفعالة ، وعلى الصعيد الاستراتيجي انعكس الامر ، بحسب مصادر اجنبية ، في اللقاءات التي جرت بين وزير الدفاع شمعون بيريس وقادة المسيحيين ، والتي فتح في اعقابها الجدار الطيب بالقرب من المطلة ودوفيف ، ان فتح الجدار الطيب ، واللقاءات مع القادة المسيحيين ، جرت دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة ، ولكن الولايات المتحدة أعطت في الحقيقة موافقتها على هاتين الخطوتين بالصمت ،

« حافظت اسرائيل على سرية نشاطها ، ولكن لم تكد تمضي بضعة أيام حتى اخذت الصحافة العالمية والعربية تنشر تفاصيل مختلفة عسن طبيعة المساعدات الاسرائيلية للمسيحيين وحجمها في المجالات الاتية :

بد قيام سفن سلاح البحرية الاسرائيلي بفرض حصار على مواني، التموين التابعة للمخربين في صور والدامور ، وأغراق سفن الاسلحة التابعة

بين المسيحيين في الشمال وبين مواقعهم في بين المسيحيين في الشمال وبين مواقعهم في ندير لنان .

\* دعم مدفعي لاحتلال مواقع استولى عليها المخربون ٠

بد تدريب اطقم دبابات ومجنزات في اسرائيل وجنوبي لبنان . بد اقامة شبكة اتصال بين المواقع السيحية في القرى الحدودية

وبين الْرَتفعات الاسرائيلية المصنة ، وتبادل المعلومات الجارية حول تحركات المخربين في المنطقة .

\* تقديم مساعدات عسكرية ، بما في ذلك اسلحة اوتوماتيكية

قديمة ، ودبابات من طراز « شيرمن » ، ومجنزرات ، وبـزات عسكرية ومعدات طبية .

« ان المساعدات الاسرائيلية للميليشيات المسيحية لم تكن مفاجأة لحكومة الولايات المتحدة ، واعتبرتها خلال جميع اتصالاتها مع الفرقاء بأنها أمر بديهي . وردا على أسئلة متكررة ، الَّى أي مدى يشكل تزويد هذه الميليشيات المسيحية بالاسلحة الاسرائيلية الاميركية الصنع خسرقا للقوانين الاميركية القائمة ، كان الناطقون الاميركيون يتهربون من الرد ، وبذلك خلقوا الاحساس بأن الصمت هو موافقة الميركية على هذا التزويد . وفي مؤتمر صحافي ، عقد في تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٧٦ ، قال هنسري كيسنجر: « ليست لدينا أثباتات ملموسة على خرق اية بنود في القوانين الْقائمة ، التي تمنع نقل الاسلحة الاميركية الى طرف ثالث من قبــــل اسرائيل بأي شكل من الاشكال . فالولايات المتحدة تفتقر الى معلومات مفصلة عما قدمته اسرائيل بالضبط للقوات المسيحية في لبنان ٠٠٠ » ٠ \* لن توافق اسرائيل على دخول قـوات عسكرية نظاميـة الى جنوبي لبنان ، ويجب على القوات السورية أن تبقى منتشرة في القطاع

الواقع شمالي الليطاني . \* ان أسرائيل لا تعترف بـ « اتفاق القاهرة » الذي يسمح لمنظمات المخربين بالتمركز في منطقة « فتح لاند » ، ولن تسلم بنشاطات عدو أنية ضد اهداف في اسرائيل بواسطة القصف منداخل الاراضي اللبنانية او بواسطة تسلل مجموعات الى اسرائيل من القواعد في لبنان .

\* تعتبر اسرائيل نفسها مسؤولة اخلاقيا وانسانيا ، عن سلامة وامن المواطنين المسيحيين والشبعة في القرى المجاورة لحدودها ، وتتمسك بحقها في اتخاذ كل عمل من أجل منع قتل المواطنين الابرياء من قبل منظمات المخربين الفلسطينيين .

بد لن توافق اسرائيل على اعادة اغلاق « الجدار الطيب » . « مع ذلك ، حاولت سوربا في شباط ( غبراير ) ١٩٧٧ خرق الوضع الراهن بوآسطة تحريك جنودها الى بلدة النبطية ، على طريق الليطاني ، وعلى سفح جبل دوف ، متجاهلة بصورة بارزة تحذيرات اسرائيل بشأن « الخط الاحمر » . ولكن ازاء تحذيرات اسرائيل ، تدخلت الولايات المتحدة واقنعت الرئيس حافظ الاسد بسحب قواته شمالا الى ما وراء الليطاني . الا انه في الوقت ذاته ، وبهدف ان تثبت لاسرائيل ان منع انتشار الجيش السوري في لبنان لن يمنع دخول المخربين الى المنطقة ، آخدت سلطات دمشق تسمح للمخربين الفلسطينيين بالتسلل تدريجيا الى قرى الشيعة في جنوبي الدولة . وقد شكل هذا التسلل تهديدا للقرى السيحية المجاورة للحدود الاسرائيلية ، ومع مرور الوقت نشأت ثلاثة جيوب مسيحية .

« ان سماح سوريا للمخربين بالتسلل الى القرى اللبنانية ، ولد في اسرائيل مخاوف من أن تكون سلطات دمشق تسعى الى توسيع جبهة المواجهة بواسطة انشاء خط - جبهة يمتد من صور وحتى العقبة ، ويشمل لبنان وسوريا والاردن ومنظمات المضربين الفلسطينية وعلى

اساس هذه المخاوف جرت في اسرائيل ودمشق محادثات مع سايروس غانس ، وزير الخارجية الأسيركي ، حول طبيعة التسوية المطلوبة في جنوبي لبنان ، وطلبت سوريا السماح لقواتها بالانتشار في جنوبي لبنان ايضاً بحجة انها بهذه الطريقة فقط تستطيع منع النشط التخريبي ضحد اسرائيل . وأما اسرائيل فقد فضلت وضع وحدات عسكرية لبنانية في منطقة الحدود ، وحتى استكمال اعادة تنظيم الجيش اللبناني ، غضلت استمرار الوضع القائم ، الذي اتاح لها مواصلة تقديم المساعدات للقوات

المسيحية ولكن هذا لم يمنع تسلل المخربين الى جنوبي لبنان . « اقترح الرئيس الياس سركيس على حكومة الولايات المتحدة تأييد مرابطة قوات دولية في جنوبي لبنان ، تفصل بين الصدود الاسرائيلية والقوات السورية شمالي الليطاني . وازاء معارضة اسرائيل الشديدة لأنشاء قوة طوارىء دولية ، فضل وزير الخارجية الاميركي ترك معالجة هذا الموضوع للرئيس كارتر ، الذي تحدث عن ذلك ، وبصورة شخصية ، مع رئيس الحكومة يتسحاق رابين في اذار (مارس) ١٩٧٧ في واشنطن ، الآ أن يتسحاق رابين عارض هذه المرة الاقتراح اللبناني ورفض طلب الرئيس كارتر بالسماح بمرابطة قوة دولية على الحدود .

« ان هذا الموقف الاسرائيلي تغير ايضا بعد الانقلاب السياسي في اسرائيل واقامة حكومة مناحم بيغن في حزيران ( يونيو ) من السنة الماضية. وفي جولة قام بها في المستوطنات الشمالية، اعترف بيَّغن علنا بالساعدات العسكرية التي تقدمها اسرائيل للمسيحيين ، والتزم رسميا بأن اسرائيل ان تسمح بالقضاء على السكان المسيحيين في جنوبي لبنان ، وقد أشارت الدلائل المختلفة ، الى أن أحجام المساعدات العسكرية للجيسوب كانت

« ومع ذلك ، بدا خلال أشهر الصيف ، أن الجيوب المسيحية لم تعد قادرة على الصمود اكثر من ذلك ازاء التسلل الواسع لمنظمات المخربين للترى الشيعية في جنوبي لبنان . وعلى أثر هذا التسلل قطعت خطوط التموين المسيحية من الشمال الى الجنوب وانقطع الامتداد الاقليمي بين الجيوب المسيحية الثلاثة . وفي هذه الظروف لم تر آسرائيل مفرا من أدخال مواتها الى الحدود اللبنانية في ايلول ١٩٧٧ ، لدعم هذه الجيوب ومنع سقوطها في أيدي منظمات الأرهاب . ولكن بعد ضغط اميركي شديد ، وفي اعقاب رسالة شخصية من الرئيس كارتر الى رئيس الحكومة مناحم بيغن ، اخلت اسرائيل قواتها من جنوبي لبنان مع أنها ابقت لدى الجيوب المسيحية المزيد من الاسلحة والمعدات العسكرية الوغيرة ، التي اتاحت

« استمر الوضع حتى بداية السنة الحالية ، حيث انه بعد ذوبان الثلوج وتحسن الاحوآل الجوية ، زاد المخربون من تسللهم وقطعوا من جديد الامتداد الاقليمي بين الجيوب المسيحية الثلاثة . مفي هذه المرحلة برزت دلائل الوهن بين القوات المسيحية ، وكان هناك خوف من عرار الكثيرين من المقاتلين ، وترك الرائد سعد حداد والرائد سامي شدياق دون

توة . وفي الوقت ذاته وصلت الى اسرائيل معلومات وفيلرة عن استعدادات قامت بها منظمات المخربين لاستئناف نشاطها ضد المستوطنات الحدودية الاسرائيلية ، وادخال مجموعات الى الاراضى الاسرائيلية -في البحر والبر . وعلى أساس هذه المعلومات جاء في ١١ اذار ( مارس ) نزول مجموعة من المخربين بالقرب من معغان ميخائيل وحملة القتل التي قاموا بها على طريق حيفا - تل أبيب .

« لذلك ، حتى دون نزول المخربين في معفان ميخائيل وعملية القتل التي نفذوها ، كانت اسرائيل تبحث في خطّة عمل شاملة هدفها اقتلاع المخربين من جنوبي لبنان . الا ان عملية القبل سبقت توقيت العملية الاسرائيلية المخططة ، وأثارت لدى الراى العام العالمي توقعا بديهيا لعملية

« أضف الى ذلك ، انه في نفس تلك الليلة الدامية مساء يوم السبت ، ١١ اذار ، تقرر في مشاورات مصغرة جرت في منزل مناحم بيغن ، رئيس الحكومة في القدس ، القيام بعملية اسرائيلية في جنوبي لبنان .

« أطلق على العملية الاسرائيلية في مرحلتها الاولى أسم « قمـة الذكاء » \_ وقد اغرز هذا الاسم العقل الالكتروني من بين المقترحات المختلفة لاسماء عمليات عسكرية غذي بها خلال السنوات الإخيرة . وأما ( عملية الليطاني ) فهو الاسم الذي أطلق على عملية الجيش الاسرائيلي بعد تنفيذها \_ عندما تقرر (الركض) حتى النهر الستباق المبادرة االميركية للمناقشة في مجلس الامن ، والتي اعقبتها مرابطة جنود الامم المتحدة في

« تقف اسرائيل الان على مفترق طرق . فهذه العملية الواسسعة النطاق لم تحقق جميع أهدافها ، وخلقت حقائق سياسية جديدة \_ رابطت قوات الأمم المتحدة في جنوبي لبنان ، وللمرة الاولى تفصل قوات دولية بين اسرائيل وبين منظمات المخربين الفلسطينيين \_ الامر الذي يمن\_ح

منظمات الارهاب مكانة (دولة في الطريق) • « على الرغم من ذلك ، تبدو هذه النتيجة بأنها تبرر العمليـــة الاسرائيلية في حجمها الواسع ، لو منع ذلك عودة المخربين السي قسرى الجنوب ، ولو أمكن المحافظة على الجيوب المسيحية الثلاثة ، ولو نشأ من جديد تفاهم بين المسيحيين والمسلمين الشبيعة في جنوبي لبنان . ومن الواضح السرائيل ، أن مثل هذا التفاهم بين قطاعات السكان في جنوبي لبنان هو وحده الذي سيتيح استمرار نشاط ( الجدار الطيب ) بأنتظام . « في اعقاب زيارة السكرتير العام للامم المتحدة ، الدكتور كورت فالدهايم ، هذا الاسبوع الى اسرائيل أكد له وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ، انه حتى ٦ أيار (مايو) ستنسحب اسرائيل من معظم الأراضى التي احتلت في جنوبي لبنان ، وهدف هذا التأكيد هو العودة الى الاهداف الاصلية التي تضمنتها عملية (قمة الذكاء) والتي بحسبها ستحتفظ اسرائيل بحزام دغاعي اقليمي عن عرض الحدود الاسرائيلية اللبنانية . ومجرد وجود مثل هذا الحزّام الدفاعي ، سيضمن الامتداد الاقليمي بين الجيوب

المسيحية . وسينفذ الجلاء النهائي لقوات الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، بعد أستكمال انتشار قوة الامم المتحدة وعندها يصبح هناك احتمال مان تستعيد حكومة لبنان لسيادتها على جميع أراضيها » .

وكتبت هآرتس ( ٧٨/٤/٢٧ ) « جرى تبادل اطلاق نيران غزيرة من الاسلحة الاوتوماتيكية والمدفعية ما بين المخربين واليساريين المتمركزين وراء نهر الليطاني ، وبين القوات اللبنانية المتمركزة في الجيب الواقع شمالي أصبع الجليل . وقد استذهم المخربون بنوع خاص المدافع والهاونات ، وقاموا بالرماية من ارنون وقلعة الشقيف وعلى ما يبدو ايضا م الوادى في المنطقة . وكانت اصداء الانفجارات تسمع جيدا في اصبع الجليل . ويبدو ان القوات اللبنانية بقيادة الرائد حداد قد ردت بنيران

ويتزايد التوتر في العلاقات ما بين قوات الامم المتحدة والقـــوات اللبنانية . والبارحة تحدث اللبنانيون بعبارات لاذعة ضد قوة الامم المتحدة وقال الرائد حداد لبعض المراسلين أن الامم المتحدة تمنع دخول رجاله الى المناطق التي اعادوها منذ غترة وجيزة وأنها في الوقت نفسه تسمح للمخربين بالعودة الى مواقعم القديمة .

« وقال الرائد حداد ان أعمال القصف الاخيرة تتسبب بأضرار ، وتؤدى الى عودة الاضطراب من جديد الى الحياة في الجيب » .

وذكرت هارتس ( ٧٨/٦/٧ ) أن : « زعماء الجبهة اللبنانية ووجهاء من جنوبي لبنان ، بمن فيهم الزعماء الدروز في منطقة حاصبيا في القطاع الشرقي ، قد أعربوا ، عن مخاوفهم يوم أمس من انه بعد انجاز الانسحاب الاسرائيلي في الاسبوع القادم ، سوف تستأنف المنظمات التابعة لـ م . ت . ف . سيطرتها ونشاطها في المنطقة .

« وقد اجتمع الوجهاء الذروز يوم أمس مع رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الداخلية اللبناني في منطقة العرقوب ، وطالبوهما بالاسماع في ، أرسال الجيش اللبناني الى الجنوب لحمايتهم من رجال م . ت . ف . وأستئناف السيادة اللبنانية .

« وأعرب زعماء الحبهة اللبنانية ، في بيان لهم يوم أمس ، عن تحفظهم على جزء من الاتفاقات التي حددت بين الرئيسين الياس سركيس وحافظ الاسد لدى اجتماعهما قبل أسبوع في اللاذقية . وقالوا انه لا يمكن حصول اي اتفاق في لبنان ما دام وجود المنظمات الفلسطينية ونشاطها مستمرا . واعترض زعماء الجبهة في البيان على الماطلة في اعادة تنظيم الحيش اللبناني من جديد » .

وتحت عنوان « حقائق جديدة في جنوبي لبنان » تخلص هآرتس ( ٧٨/٦/٧ ) الى القول ان قرى الشريط الحدودي الانعزالية ليست في الواقع أكثر من شريط امين لشمالي الكيان الصهيوني وتقول: « أننا لا نصدق بأنكم ستخرجون من جنوبي لبنان » هذا ما قالته لي نادية كسرواني معلمة من مرجعيون ، عندما جلسنا على شرغة منزلها المطل على وادي مرجعيون والخيام وتل الشريقي . وأخوها الرائد (أبو جوني ) كان قبل

على حد قوله . وهو يقول ان الجنود السوريين سيبذلون كل ما في وسعهم لحنق الجيوب ، وسيتعاونون مع المخربين والامم المتحدة لاقفال أبواب الجدار . ويسأل تاجر مسلم من قرية مركبا ما اذا كانت اسرائيل تعتزم معلا نقل منشآت السياج في المطلة الى منطقة كفار يوفيل . ولا يبدي الرجل وزملاؤه ارتياحهم . . .

« بيد أنه يبدو في شمالي اسرائيل انه لا يوجد قلقون ، ففي المطلة وكريات شمونه ودوفيف ونهاريا تتواصل الحياة بنعومة فصل الصيف ، وتدور معاملات جيدة مع رجال الامم المتحدة ، ويحاولون هنا توفير (جو بيتي ) لرجال القبعات الزرقاء في مقابل دولارات أو فرنكات بالطبع ، لا نكاد نلاحظ توترا المنيا . . .

« . . . . ثمة من يعتقد بأن وجود الجيش السوري على ضــــفاف الليطاني ( البعيد عن المطلة نحو ٥ كلم فقط ) سوف يكبح المخربين وربما

كان بالاهكان وجود عزاء في ذلك .

«بيد انه ما من شك في ان شيئا جديدا قد وجد في الشمال ، وأنه من تحت الارض تتفتق حقائق أساسية ينعكس مغزاها الفوري بالنسبة الى الجيوب ، وعلى المدى البعيد ايضا بالنسبة الى دولة اسرائيل بأكملها وقبل أي شيء بالنسبة الى مواطنيها الشماليين الذين حتى وان لم يكن من المستحسن الاعتراف بذلك حكانت الجيوب اللبنانية بالنسبة اليهم بمثابة شريط أمني ، أو ربما بمثابة صمام امان يشك في امكانية استمرار وجوده » .

وتحت عنوان « صور أخيرة من جنوبي لبنان » كتبت هآرتس ( ٧٨/٦/١٣ ) تقول : « انتم هنا مرة أخرى ؟ هكذا تساءل الفرد خوري ، صاحب مطعم الفلاغل في سوق مرجعيون وعلى شفتيه ابتسامة مريرة ، ( اذا أخرجتم دباباتكم فعلا فسوف نلحق بكم ) والتفت جاره المصور أميل صاحب ( ستديو المرح ) الى عدسات التصوير التي معنا وتساءل : هل انتم لالتقاط أخر الصور ؟

«في الاسمغل ، سوق البلدة العارية والجريحة ، جمع عمال الاشعال العامة معداتهم ، بعدما انجزوا اصلاح طريق الاسمغلت والان — قبل يوم واحد من الجلاء — يسرعون للعرودة الى (باب غاطمة) الذي عندما ميجتازونه سيكونون في طريق العودة الى اسرائيل ، واللبنانيون ، من رجال الرائد حداد والرائد شدياق سيبقون في الخلف ، وهم يقولون انهم لن يسمحوا لجنود (يونيفيل) بالدخول الى المنطقة ، ان (دما سرف يراق) مرات ومرات على حد قولهم — ولسوف نناضل مقاتلين ومدنيين ونبذل كل ما في وسعنا لوقف الامم المتحدة ، لانه سيعود معها المخربون) «في جنوبي لبنان يدعي قادة الجيوب صلحيات قانونية كاملة ، لاتمثيل كامل لبنان ، حكومة وجيشا ، وهم يريدون رؤية جنود «يونيفيل» شمالي نهر الليطاني ، في العرقوب أو في مناطق تبنين أو جويا — وهي مناطق عاد اليها منذ عهد قريب مخربون كثيرون ، وفي جنوبي لبنان لا يركنون مناطق عاد اليها منذ عهد قريب مخربون كثيرون ، وفي جنوبي لبنان لا يركنون ما الخوذ الزرقاء على كبح م ، ت ، ف ،

عام على رأس الهجوم المسيحي على تل الشريقي ، وآنذاك ايضا وبعد المعركة التي رسخ غيها جنود الرائد سعد حداد سيطرتهم على جوار واقع الفلسطينيين في الخيام وابل السقي ، اخلى الجيش الاسرائيلي الجيب ، وأمكن التوصل الى وقف ضعيف لاطلاق النار ، وقد رغض الانعزاليون ] آنذاك ان يصدقوا حقا بأن جنود الجيش الاسرائيلي يغادرون الجنوب بصورة نهائية ، ولكن الرائد القديم ورفاقه يعلمون بأن المسلمات في هذه المرة قد تغيرت ، وان جهات جديدة تنشط الان في المكان ، « الفرنسيون جلوا عن صور ، والمدينة الساحلية القديمة عادت لتشكل مهرا تموينيا للمخربين وقاعدة متقدمة قريبة من اسرائيل ، ومن الشرفة ايضا تشاهد جزءا من جبال راشيا الفخار التي تمركز فيها ٢٥ مخربا «محاصرين » من قبل ٨٠ جنديا نرويجيا ٠٠٠

« ويروي أبو جوني والمعلم من القليعة غرنسيس رزق ، الملقب السبب ما ( بالناطق بلسان القوات اللبنانية ) أنه في المناطق التي جلا عنها الجيش الاسرائيلي وسلمها « لليونيفيل » تمركز فيها مخربون كثيرون بدون أي ازعاج ، وقد جمعوني مع سائق سيارة مسلم ضرب بعنف على أيدي مخربين عراقيين عندما توقف بالقرب من حاجز للامم المتحدة على جسسر القعقعية ، ويزعم السائق أنه ضرب على مرأى من جنود من الجيش الايراني ، وزميله ، وهو مسلم أيضا من القرية الصغيرة العديسة اشتكى على الدرك اللبنانيين الذين يساعدون « يونيفيل » ، وهو يقول أن هؤلاء على الدرون بضائع يشتبه بأنها اسرائيلية ، ويجبون من السائقين ضريبة طرقات في الوقت الذي ينظر رجال الامم المتحدة لما يحدث بدون أن يحركوا

« ولم يبد الرائد حداد استعدادا لاجراء مقابلة معه ، ولم يستطع الضابط المرافق لي من الجيش الاسرائيلي اقناعه ، بيد ان المقربين من الخصابط اللبناني ورجال صديقه الرائد شدياق ، يرون ان القيادات في الجيوب تعيش في جو من عدم الثقة الكالمة تجاه الامم المتحدة ومن المخاوف مما سيأتي ، والحقيقة ان الوضع ليس جيدا ، فالمخربون واليساريون يواصلون التسبب بتبادل اطلاق النار الشديد ، وان طرقهم معروفة جيدا لدى اللبنانيين في الجنوب ، والجميع يعتقدون بأنه بعد جلاء القسوات الاسرائيلية سوف يتمركز رجال م ، ت ، ف ، في أغلب مواقعهم القديمة ، وسيحتشدون تحت ظل أعلام الامم المتحدة ، ويزعمون بقيام وضع من الامر الواقع ) ، كما وان تصريحات رئيس م ، ت ، ف ، عسرفات لا تحسن وضع الاجواء العامة ، فالرجل تجول في الجنوب ، واخذ صورا في المواقع المجاورة لنهر الليطاني وفي صور ، ولا يشك اللبنانيون في ان ألمرائيل ستكون محدودة ،

« وبالقرب من الجدار الطيب ، يمكننا سماع تقديرات متشائمة « وبالقرب من الجدار الطيب ، يمكننا سماع تقديرات متشائمة اخرى ، فهنا يتطرق الطالب بول مقلد الى الانباء عن ان السحوريين من شائهم ان يتجهوا جنوبا حتى ضفاف الليطاني ، ( وهذه ستكون النهاية )

« وثمة شيء غريب ومضحك تقريبا في كلام شبان يتزيون بري الشيوخ ويربطون على اعناقهم الصلبان ونجوم داود ، عندما يقولون لك : ( لن يمروا ) . وثمة شك في ما أذا كانوا يدركون المغزى الكامل لهذا الشيعار القديم . وبأي حال لا بد من التأثر بعمق من استعداد هؤلاء الاشخاص للصمود حتى في وجه « يونيفيل » ايضا للمحافظة على قراهم وعلى من تبقى منهم .

« الرائد حداد ، بثياب الجيش اللبناني ، ومزودا بمسدس ، ومحاطا بدرك لبنانيين بثياب زاهية ، وقبعات للشمس ، وعلى اكتافهم بنادق اميركية ، يرى وهو يمر بسيارة اللندروفر الخضراء الخاصة به ما بين المواقع المختلفة ، وبالقرب من القرية الاسلامية الشيعية الصغيرة دبين ، ناتقي به وهو يتحدث مع احد الرقباء ،

« وقد وقف الاثنان بالقرب من المقبرة العسكرية الفرنسية ، التي يقع قسمها المحتوي على الشهداء المسلمين بالقرب من الطريق المؤدية الى القرية . ويقول الرائد حداد قاصدا شهداء الحرب العالمية الثانية (لقد خاف الفرنسيون هنا قتلى كثيرون ، وأذا حاولت الامم المتحدة الدخول مائقوة فستخلف هي ايضا قتلى كثيرون ) .

« في معسكر الكتيبة النرويجية المجاورة لمرجعيون يوجد الكثير من الحفريات الجديدة والدشم ، ويشاهد رماة نرويجيون ، وراء اكياس الرمل التي يكدسونها على نوافذ احد الابنية المجاورة ، وبين حين واخريلتون نظرات قلقة باتجاه مفترق الطرق حيث توجد دبابة ومجنزرة رماديتان وقد رسم عليهما علم الارز ،

« وكذلك غان بائعي السجائر الواقفين الهم الثكنة المزخرفة لا يبدون السارير مرتاحة كما كانوا في أيام خلت ، والى جانب زجاجات الويسكي ، وأوراق اللعب ، ووسائل الوقاية ، توجد بندقية ، ( ربما اضطررنا السي القتال ) على حد قول احد البائعين المتجولين الذي يرتدي بزة زيتية اللون ويتكيء على سيارة المرسيدس الخاصة به ،

« وبالقرب من مراكز تجارية اخرى ، كمنطقة مروحين ، لا نشاهد جنودا دوليين . هنا يعرضون اجهزة راديو وسجائر وآلات تسجيل على جنود الجيش الاسرائيلي وعمال الاشعال العامة . وهذه التجارة ادت الى اعمال تهريب لدى قواتنا .

« هنا نشاهد رائدا شابا ولمتحيا ، وهو يتحاور مع سائق شاحنة عسكرية كبيرة . ومن ثم اشاهد السائق وهو يودع بنظراته الحزينة جهاز راديو رائع كان قد اشتراه من أحد اللبنانيين ( بنصف الثمن ) ، وهنا يؤكد الرائد الفاضب قائلا : ( لن أصفح الا هذه المرة ) . ولكن لم يبق وقت طويل وربما لن تتكرر الفرصة مرة الحرى ، وفي هذه الاحيان يقول أحد الباعة المتحولين : ( لقد ربحنا الملايين ، فالاسرائيليون اشتروا كل شيء ) .

« على الطريق الضيق تمر سيارات الجيش اللبناني ، شساحنة محطمة وسيارة جيب رمادية يرغرف عليها علم لبناني ممزق . سائق الجيب هو رجل اسمر وقد وضع نظارة داكنة على عينيه ويبتسم لالة التصوير .

(هو من الكتائب وأنا جندي لبناني) هذا ما يشرحه لي الشاب الذي جلس بتربه بالعبرية الركيكة . والاثنان مدججان بالسلاح من أخمص القدم وحتى الرأس ـ وهنا يؤكد لي السائق ـ (لن نسمح لهم بأن يمروا) . «بالقرب من علما الشعب توجد مجنزرة خضراء يتيمة من انتاج لاتحاد السوغياتي . وعند مدخل القرية نشاهد أحدى الدشم وبعض الاشرطة الشائكة . وأولاد يرسمون لنا بأصابعهم شارة (ف) . من يعيد

يتراءى لنا البحر ، ومن غوقه طائرة مروحية بيضاء تشرف على الهبوط في معسكر الناقورة الكبير .

« هنا يطرشون اللجأ اللبناني الذي تستخدمه الامم المتحدة ووحدة الارتباط التابعة للجيش الاسرائيلي . وعلى الباب يتمشى خفير فرنسي يرتدي بنطالا قصيرا . وعلى العتبة المجاورة جلس بعض الضباط . وفي الساحة تقف سيارات بنضاء نظيفة .

« ويتمشى أحد الضباط بالقرب من احد الابنية وبيده كأس كبيرة من الويسكي مع الثلج . ( انهم يشربون جميع المشروبات الروحية ) ، على حد قول احد اصحاب الخيم الذي يتاجر مع جنود يونيفيل . ويجلس طيار ،رويجي ناعم الملامح في ظل الخيمة ، ويحدق في صندوق البيرة الذي امامه . واولاد يتطلعون الى مجنزرة اسرائيلية بالقرب من معسكر الامم المتحدة وكأنه لم يحدث اى شيء .

« في رأس البياضة جلسنا نتأمل المنظر الرائع . . . وفي طريق مودتنا توقفنا في بنت جبيل . هذه البلدة التي تستعيد نشاطها شيئا نشيئا . وبالامكان ملاحظة عدد كبير من المواطنين بين الخرائب ، محاولين ترميم ما خلفته عملية الليطاني . سكان البلدة يكثرون من الابتسام الا انهم لا يتكلمون . وجميعهم يعدون بفرح قائلين : (لن نسمح لهم بالعودة الى هنا) . ولا احد بتلفظ بكلهة (مخربين) .

«على الطريق الى عيترون حفر احدهم شارة المنجل والمطرقة ، ولكن ذلك لا يلفت انتباه أحد . في الحقول المجاورة تعمل عائلات الفلاحين في الحصاد ، والى جانبها وقفت جمال ودواب محملة بالسنابل حتى الاعياء ومن ثم تمر بين حقول التبغ . . في عيترون وبليدا وميس الجبل تتكدس المحاصيل . وبالقرب من بركة ميس الجبل جلست النسوة يغسلن بالمياه المعكرة ، واخريات ايضا يغسلن الاواني المنزلية ، وتتقدم الدواب لتشرب من ذات المياه لتروى ظمأها .

« مختار القرية . . يقول ( يوجد أمان ) . ( الدكاكين ملأى بجميع الإطايب، والطرقات السي الشمال مفتوحة والكل مسوطون ) .

« في حاجز العديسة ، أعلام لبنانية كبيرة . ويقف رجال الدرك التابعون للرائد حداد وعلى وجوهم ملامح الجد . انني اصور ، يحاول رجال الدرك الابتسام ، ولكن لا شيء على ما يرام ثم نودع مصاغمين . بالقرب من بوابة غاطمة لا تزال الاشغال على حالها \_ شاحنة اسرائيلية تفرغ حمولتها من الخضار ، ويقول شرطي عسكري في الاحتياط انــه ميعود الى البيت ( غدا أو بعد غد ) ، وفي المطلة يجلس جنود نرويجيون

على شرفة أحد الفنادق •

« عند المساء سمعنا طلقات نارية ، ولكن ثمـة من طمأنني ( انها طلقات الفرح بمناسبة حفلة زواج ) ولربما كانت آخر الطلقات قبل ساعات قابلة من الحلاء » .

ووصفت هآرتس ( ٧٨/٦/١٤ ) انسحاب قوات الغزو الاسرائيلي كالتالى : « ان ١٣ حزيران هو لحظة عظيمة في تاريخ لبنان . واننا نشكر الجيش الاسرائيلي الذي ساعدنا على تنظيف المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني من للخربين \_ هذا ما أعلنه الرائد حداد في الوقت الذي وقف الى جانبه زميله الرائد شدياق . وقد وقف القائدان أمام العلم السوطني اللبناني والعلم الاسرائيلي ، وأمام ثلة من الدرك اللبناني بثيابهم الزاهية ، وقد وقفوا في مجموعة لحرس الشرف امام مجموعتين آخريين من الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني .

« وتقف هنا وهناك مجنزارت وسيارات جيب لبنانية واسرائيلية في مقابل بعضها البعض ، بالقرب من بركة المياه الكبرى في القرية الاسلامية الشيعية ميس الجبل ، تجرى الحياة اليومية بهدوء كامل وبدون ازعاج على طريقة قرى جنوبي لبنان مع انتهاء عملية الليطاني ٠٠

« ويطيل الرائد حداد في كلامه ، وكأنه يريد تمديد لحظة الفراق ، والرجل لا يخفي تأثره . ويتهجم على العالم الذي صم اذنيه في وجسم أستفاثة المسيحيين .

« المنطقة نظيفة \_ على حد قول الرائد حداد \_ وأننا نأمل بأن تتمكن قوات الامم المتحدة من المحافظة على ذلك ، والا غان العالم بأسره سيكون مسؤولا ، وعندما سيعود الخطر أذا ما غشلت قوات يونيفيل في مهمتها ؟ غانني واثق من أن الجيش الاسرائيلي سيعود مرة أخرى لمساعدتنا ٠٠٠ ويستعرض قائد منطقة الشمال الميعدور (يانوش) بن \_ غال حرس الشرف . ويصافح الجنود اللبنانيين ويقدم ضابط الارتباط الاسرائيلي بالجيش اللبناني ، ويعانق حداد وشدياق .

« وبعدئذ التقى بالمراسلين الاجانب ، وكانت كلماته موجزة واضحة : (بناء على قرار حكومة اسرائيل نفادر جنوبي لبنان . وان حكومة اسرائيل ستفي بالتزامها في الدفاع عن مسيحييي الجنوب ، ان حكومة اسرائيل تنفذ القرار ٢٥٥ . ويتوجب على يونيفيل ان تحافظ على المنطقة نظيفة من المخربين ، كما ويتوجب عليها منع أي نشاط عدائي ضد اسرائيل والمسيحيين ( . . ويقول لمراسل النهار البيروتية ) لن نخشى العودة اذا

لم یکن هناك مناص ) . « وبعدئذ يفادر المكان بطائرة هيلوكبتر خاصة به . ويعود الرائد شدياق الى قيادته في بنت جبيل والرائد حداد يطير مع ضباط الامم المتحدة وضباط الجيش الاسرائيلي بواسطة طائرة عامودية خاصة بالامم المتحدة ( من أجل تفقد أنتشار القوة الدولية ) \_ على حد قوله . . .

« ويصفق مواطنو ميس الجبل وجنود لبنانيون يتقدمون للمصافحة . ويتساءل نقيب ايرلندي قلق (أين يمكن أن نعثر على بيرة ؟) .

« وبالقرب من مركز الدرك في تل النحاس ، القريبة من المطلحة ، يتجادل ضباط من الامم المتحدة مع جنود لبنانيين ويرغضون السماح لهم بالرور باتجاه القليعة . ويحاول ضابط اسرائيلي التوسط ثم يتابع طريقه . (حتى الساعة الثالثة يجب أن نكون في الخارج) ، وعند المساء بات بأمكاننا رؤية بعض الاعلام الزرقاء الخاصة بالامم المتحدة » .

وبعد الانسحاب كتبت هارتس ( ٧٨/٦/١٥ ) : « وصل العبال من قرى جنوبي لبنان 6 الذين يعملون منذ أمد بعيد في اسرائيل في أعمال التحريج والمشاريع الصناعية في نهاريا وشلومي ، يوم أمس الي أعمالهم كالمعتاد عبر الابوأب المنتوحة من أجلهم بالقرب من حانيتا وفي دونيف . « وجاء سكان القرية المسيحية علما الشعب يوم أمس السي نهاريا

للثمراء والتنزه وعيادة الإطباء كالمعتاد .

« وقالوا: بالنسبة الينا لم يتغير شيء على صعيد دخسولنا الي اسرائيل . ونامل الا يتغير شيء في الجانب الشمالي وان يخيم الهدوء على

« وكذلك في بوابة السياج بالقرب من دونيف دخل وخرج يوم أمس سكان القرى المسيحية ، للاستشفاء ، وقضاء الاعمال والشراء ، تماما كما كانت عليه الحال قبل عملية الليطاني . وأعرب احد السائقين المسيحيين ، الذي يعمل بصورة جزئية مع الكتائب ، عن قلقه يوم أمس من ان توسع وحدات الامم المتحدة سيطرتها على طول الحدود مع اسرائيل وليس مُقط في مواقع المراقبين العاملة .

« ويرثى هذ السائق نفسه ، الذي يتمتع بمركز خاص في قريته ، انه ما من شك في وجود ضغوط في بيروت على قيادة الامم المتحدة ، لاغلاق الحدود بين لبنان واسرائيل . وفي حال قدوم جيش لبنائي من الشمال الي الجيب المسيحي ، فما من شك في انه ستجرى محاولات لاغلاق الحدود وذلك لحمل المسيحيين في الجنوب على الاستسلام ، وذلك بالتفاهم مع مع السوريين \_ على حد قول الشخص نفسه » .

وكتبت هآرتس ( ٧٨/٦/١٦ ) : « تتمركز قوات الامم المتحدة ، في الايام الاخيرة في مقابل الجيوب المسيحية ، وتوجه مواقعها بأتجاه المواقع المسيحية ، وليس بأتجاه مواقع المخربين ، وعلم أيضا أن الامم المتحدة تنوى السيطرة بشكل تدريجي على الجيوب بموافقة الحكومة اللبنانية . « وفي اعقاب بيان حكومة سركيس ، بأن على قوات الرائدين حداد وشدياق البقاء في الماكنها ، أي عدم تجاوز القرى المسيحية وعدم اقامة مواقع خارجها ، يلاحظ لدى الامم المتحدة اتجاه نحو تطويق الجيوب ، وهذا الامر يفسر الصورة التي اقاموا بها مواقعهم حول الجيوب . وأن أتجاه

بل صوب الجيوب . « وفي هذه الاثناء ، علم ان منظمات المخربين قد قررت ، في الاونسة الأخيرة ، أنها ستبذل جهودا جديدة للتسلل الى جنوبي لبنان ، بعـــد انسحاب الجيش الاسرائيلي ،وكلف هذا الامر اشتباكات مع قوات الامم

هذه المواقع ليس صوب الشمال ، لحماية ألقرى المسيحية من المخربين

المتحدة ، ويقول قرار آخر ، ان منظمات الرغض ستمنع قسوات الجيش اللبناني من النزول الى الجنوب ، ويرجع تخوف هذه المنظمات الى ان دخول جيش لبناني الى الجنوب سيزيد من الاعباء عليهم ،

« ويذكر بات عمي همزراحي من الجليل الاعلى ، ان تحركات الامم المتحدة في الجيوب قد أوقفت يوم أمس ، وان جنود قوات الامم المتحدة المتمركزين في هذه المواقع امتنعوا عن مفادرة معسكراتهم ومواقعهم ، ويواجه رجال الامم المتحدة عمليا حصارا فرضه عليهم مئات من رجال الامم المتحدة عمليا حصارا فرضه عليهم مئات من رجال الاحرار » و « الكتائب » و « حراس الارز » ، الميليشيات من أعضاء « الاحرار » و « الكتائب » و هو تنظيم يميني التي هي تنظيمات يمينية ، ومقاتلو (أرز العرقوب) وهو تنظيم يميني درزي ،

« وتقف الميليشيات في حالة تأهب كامل منذ يوم أمس ، عندما اذيع « ييان رئيس الحكومة اللبناني ، الدكتور سليم الحص ، الذي أمر الرائدين حداد وشدياق بادخال وحداتهما الى الثكنات ، والامتناع من أي ازعاج لرجال الامم المتحدة ، وأعلن الرائد حداد انه سينفذ تعليمات الحكومة ، مما ادى غورا الى عقد اجتماع لمجلس التنظيمات المسلحة في الجيوب ، التي اعلنت حالة تأهب ، وأعلنت انها لا تعترف بالاتفاقات التي عقدت بين الرائد حداد وشدياق ، وبين قائد قوات الامم المتحدة الجنسرال أرسكين ، والتي بموجبها يفترض بالمسيحيين السماح لقوات الامم المتحدة أرسكين ، والتي بموجبها يفترض بالمسيحيين السماح لقوات الامم المتحدة بالتمركز في مواقع جديدة على طول الحدود الاسرائيلية اللبنانية ضمن بالتمركز في مواقع جديدة على طول الرسكين ان الامم المتحدة تعترف

بالرائدين كتائدين شرعيين وانه سيتعاون معهما .

« وعند الصباح ، علم بأن الرائد حداد قد أعلن عدم مسؤوليته عما

« وعند الصباح ) علم بأن الرائد حداد قد أعلن عدم مسؤوليته عما
يحدث ، وان الميليشيات أبلغت وحدات الامم المتحدة بأنها ستفتح النار
على أية مركبة للامم المتحدة تحاول التحصرك في المنطقة او الدخصول
اليها . وهكذا تشكلت في جنوبي لبنان جيوب يحاصر غيها جنود الامم
اليها . وهكذا تشكلت في جنوبي لبنان جيوب يحاصر غيها الغذائية
المتحدة من جنسيات مختلفة ، ومعا حدث انه قطعت التموينات الغذائية
والمعدات والمياه عن مواقع الامم المتحدة في الخيام وابل السقي ، وسمعت
خلال النهار في أراضينا طلقات نارية وانفجارات يبدو انها في منطقة

العرقوب · « وعلم ان رجال الميليشيات لم يسمحوا للرائد حداد بالاجتماع مع « وعلم ان رجال الميليشيات لم يسمحوا الامم المتحدة الاجتماع رجال الامم المتحدة ، وطلبوا من ضباط قوات الامم المتحدة ،

فقط معهم . « وفي ساعات ما بعد الظهر وصل الى المطلة ضباط كبار من الامم المتحدة ، وقد حذرهم رجال الميليشيات من أي تغيير في الوضع ، وهم يقولون انهم حصلوا على الموافقة بألا تغير قوات الامم المتحدة وضعية الانتشار ، وألا تنشيط في الجيوب دون الاتفاق مع الميليشيات .

رو المسار ، ورد سست ي بيوب حرن دال مارتس من اسكندينانيا : ان « ويذكر الياهو زهاني ، مراسل هارتس من اسكندينانيا وهاني ، مراسلين اسكندينانيين صرحوا يوم الثلاثاء عن وجود خلاف متوقع بين

الامم المتحدة واسرائيل بسبب عدم تسليم مواقع الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان الى قوات الامم المتحدة ، ويكتبون اليوم ان فالدهايم ، في رسالته الجوابية الى ديان ، يؤكد تعاون عرفات مع الامم المتحدة خلافا لعدم تعاون اسرائيل » .

وكتبت هآرشس ( ٧٨/٦/١٩ ) تقول « ليس لدينا اي مكان نفر اليه من هنا ، فهذا هو حصننا الاخير » \_ هذا ما قاله الطالب من القليعة بول مقلد ، الذي اشترك في مؤتمر صحافي اجراه عدد من رجال الميليشيات يوم أمس بالقرب من ( بوابة فاطمة ) في المحطة .

وم سن . . . يحمل بول على كتفه بندقية م — ١٦ ، التي اخرجها مسن « الخزانة لان الوضع يتدهور » . ويتحدث بول العبرية بطلاقة . ومثله ايضا المعلم فرنسيس رزق . . خمس منظمات يمينية : « الكتائب » ، وزعيمها بيار الجميل ، و « الاحرار » وزعيمها كميل شمعون ، و « حراس الارز » وزعيمهم الخوري الماروني شربل القسيس ، وتنظيمان جديدان في الجنوب « ابطال العرقوب » وأغلب اعضائه من دروز منطقة حاصبيا ، و « شباب الارز الشيعة » ومكانهم حسبما قالوا في صور .

« وملخص البلغ [ رقم واحد الصادر عن المجلس الحربي المهليشيات في جنوبي لبنان وقد قرأه فرنسيس رزق بالانكليزية ] هو تهجمات عنيفة على رئيس الحكومة اللبناني ، الدكتور سليم الحص ، الذي أمر الرائدين حداد وشدياق بالانكفاء الى ثكناتهما ، وعلى السوريين الذين يتدخلون في شؤون لبنان الداخلية وعلى الدكتور كورت غالدهايم ، الامين العام الذي بعث الى جنوبي لبنان عدة كتائب من ذوي القبعات الزرق الموجودين اليوم بين المطرقة والسندان ، بكل ما في الكلمة من معنى ، الموجودين اليوم بين المطرقة والسندان ، بكل ما في الكلمة من معنى ، ويعلن يوسف سليم القاروط ، من ميس الجبل قائلا : ( اننا نسمح للامم المتحدة بأن تنقل الى معسكراتها المياه والغذاء ) .

« . . . وهنا تتدغق الاسئلة كالمطر : ( أين الرائد حداد ) ؟ ( ما هي مهمة الجيش ) . ويزعم رجال الميليشيات بأن الضباط في صحة وعاغية وانهم موجودون في الثكنات وينتظرون تعليمات الحكومة . ويقولون :

( لاتوجد مشكلة امنيه ) .

( وتمتلك الميليشيات ٦٠٠٠ مقاتل من الناقورة الواقعة على شاطيء و وتمتلك الميليشيات ١٠٠٠ مقاتل من الناقورة الواقعة على شاطيء البحر وحتى شبعا في جبل دوف ، بالاضافة الى آلاف المسلحين الموجودين في القرى ، والظاهر ان أغلب السلاح الثقيل ، المدافع الهاونات والمدرعات هي تحت سيطرة الميليشيات ، وهكذا الامر أيضا بالنسبة الى الحواجز والمواقع ، التي يسد جزء منها الطرقات على الامم المتحدة ، ويزعم رجال الميليشيات بأنهم هم أسياد المنطقة ، وهم يحددون اسماء المواقع التي يحتفظون بها ،

« ويزعمون : بأن هذه المواقع ستعاد الى الجيش اللبناني اذا غيرت « ويزعمون تعليماتها للضابطين حداد وشدياق ، وصرح قادة الميليشيات

انهم خاضعون لامرة ( الجبهة اللبنانية ) ، وهي التنظيم الاعلى للاحزاب والميليشيات المسيحية ، وانهم يأتمرون لدانسي شمعون وبشير الجميل ابنى الزعيمين العتيمين بيار وكميل .

« . . . وبرغم الحرارة الشديدة طلب الى جنود الامم المتحدة في جنوبي لبنان ارتداء معاطفهم مخافة اشتباك ( من أي اتجاه او طرف غير متوقع ) . وجاء في التعليمات التي أعطيت لهؤلاء الجنود ان ( الاشتباكات ) يمكن ان تأتي من جانب المخربين ومن جانب القرويين او من جانب الكتائب والميليشيات .

من بب بير المرائيلية من قبل قوة اسرائيلية من « ويوجد أيضا احتمال هجوم مفاجىء من قبل قوة اسرائيلية من شائها ان تقرر المجيء لمساعدة جهة مهاجمة في شريط الحدود اللبنانية

« وهذه التعليمات خاصة بالاراضي اللبنانية ، في حين انه في اسرائيل لم تصدر أوامر بارتداء المعاطف الواقية وفي وسع الجنود هناك التنقل بحرية وبصورة منفردة وان يتركوا سياراتهم بدون رقابة .

« وعلم في الآونة الآخيرة أنه توجد ضغوط من جانب السلطات اللبنانية لكي تشتري القوة الدولية مؤنها من لبنان عقط والا تأتي بها من

اسرائيل .

« وقالت جهات لبنانية مؤخرا ان على قوة الامم المتحدة ، بعد خروج الجيش الاسرائيلي من لبنان ، ان توقف أي اتصال مع اسرائيل ، وأن تشتري جميع مؤنها من بيروت أو من جنوبي لبنان ، وأن تحصل من هناك أيضا على جميع الخدمات ، وأذا لم تفعل ذلك غان من شأنها أن تفشل في مهمتها ، ويرى قادة القوة الدولية في ذلك تمهيدا حقيقيا وليس مجرد ضغط ، ومن هنا أيضا التعليمات بأخذ الحيطة الشديدة من قبل جميع الجنود ، وتوجد في صفوف ضباط وقادة التموين الخاصين بهذه القوة ، معارضة شديدة لتفيير مصادر التموين والخدمات ، وهم يرون أن التموين والخدمات ، وهم يرون أن التموين والخدمات في اسرائيل هي في مستوى أغضل مما هي عليه في لبنان ،

وتوجد هناك مراكز مكثفة للتموين وقريبة من الطرقات .

« كما توجد معارضة للتزود بالمياه من لبنان لان هناك مخاوف من اللوث ، ثم انه اذا قطعت الصلات باسرائيل سيكون في ذلك انتهاء للعطل والنزهات اللطيفة ، لانه لا يوجد في لبنان أي مكان يمكن التوجه اليه قريبا من مكان الخدمة ، لان المنطقة كلها هي منطقة قروية ومحافظة —

على حد زعم رجال الامم المتحدة » .

وعن اعلان القوات الانعزالية في الجنوب ، تمردها على قرار الحكومة اللبنانية في بيروت ، كتبت هآرتس ( ٧٨/٦/٢٠ ) تقول : « اعلن رجال الميليشيات في جنوبي لبنان عن تمرد مكشوف اليوم على الحكومة المركزية في بيروت ، وحذروا من انهم مصممون على القتال (حتى اخر قطرة من الدم ) ضد قوات الامم المتحدة التي ستحاول الدخول الى منطقة الحدود ،

« وجاء في البيان الذي وزعه ( المجلس الحربي للميليشيات في جنوبي

لبنان ): ( اننا مضطرون الى مقاومة قوات الامم المتحدة على الرغم من حقيقة اننا لا نكن عداء شخصيا ضد قادة قوة الامم المتحدة وجنودها كولكننا نرى في الدكتور فالدهايم ومنظمته العاملة في لبنان بأنهما خدام لنظمة التحرير وياسم عرفات ) .

ويتطرق البيان الى التعليمات التي أعطتها الحكومة المركزية ، برئاسة سليم الحص ، والتي تأمر الرائدين حداد وشدياق بضبط عناصرهما في الثكنات ، وبتسهيل المهمة التي أخذتها قوة الامم المتحدة على عاتقها في الدنوب .

(ان القائدين العسكريين للجنوب ) الرائدين سعد حداد وسامسي شدياق كانوا ولا يزالون الضابطين الباسلين من الجيش اللبناني ، وأن رجال الميليشيات يجدون فيهما القائدين العسكريين الباسلين وسيعودون الى الخدمة تحت امرتهما بعدما يسقطا تعليمات وتصريحات الدكتور سليم الحص الفاسدة) .

« وجاء في البيان أيضا انه اذا اصرت توات الامم المتحدة على الدخول الى المناطق في الجنوب ( خلافا للاتفاق بين الجنرال ارسكين وحداد وشدياق ، فسيقاتل رجال الميليشيات ضد قوات الامم المتحدة مدافعين عن كل شبر من الارض وعن كل بيت وعن كل قرية ) .

« وجاء في البيان ان ما ورد فيه يمثل موقف المسيحيين والدروز والمسلمين من اعضاء حزب الكتائب وحزب الوطنيين الاحرار وحراس الارز وابطال العرقوب والشبان الشبعة .

« ويوصى البيان قوات الامم المتحدة بتركيز جهودها على ابعاد م.ت.ف. (عن مناطقنا) وعن أية منطقة لبنانية .

« وقال البيان أيضا أنه لا ينبغي لسورياً ابدا التدخل في الجنوب أو في أية بقعة من لبنان » .

وكتبت هآرتس ( ٧٨/٦/٢١ ) تقول : « زعم ناطقون باسم الميليشيات في جنوبي لبنان ، زاروا اسرائيل يوم أسس ، ان قوة الامم المتحدة تشن حرب اعصاب ، وتسعى الى بذر الشقاق بين اللبنانيين انفسهم وبينهم وبين اسرائيل .

« وقال نسيب الحمرة من مرجعيون لمراسلة هارتس انه ورجاله يتبعون بقلق « الشائعات المختلفة » التي تنشرها الحكومة اللبنانيسة والسوريون ، وفي الآونة الاخيرة قوة الامم المتحدة ايضا للهم على حسد قوله ، وأضاف أن هدف قيادة الامم المتحدة هو التقليل من أهميسة الميليشيات ومن قوتها ، ومن أجل هذه الغاية نجح قادة الامم المتحدة في تضليل جهات متعددة حتى في اسرائيل ، ومن خلال ذلك يحاولون تضليل الرأى العام العالمي والاسرائيلي ضدهم ،

« وقال شبان من الميليشيات لبعض المراسلين انهم وجميع رفاقهم يواصلون الثبات في المواقع والحواجز الخاصة بالجيش ، وأن زعماء

## و - ردود فعل جما لعيرالأرض لمحتلة على لعملية

في أعقاب الهجوم الصهيوني على جنوبي لبنان ، تحركت جماهير الارض المحتلة لتعلن استنكارها للهجوم ولتؤكد مجددا وقوغها الى جانب منظمة التحرير الفلسطينية ، وقد عبر اهالي فلسطين المحتلة ، في مناطق ١٩٤٨ وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ، عن استنكارهم هذا بأشكال مختلفة بدءا بالاحتجاج والتظاهر وانتهاء بالعمل المسلح ،

وقد عرضت الصحف الصهيونية ردود الفعل هذه فكتب مئير هرؤوبيني (معاريف ٢٠/٣/٢٠): «قال مستشار رئيس الحكومة هرؤوبيني (معاريف ٢٨/٣/٢): «قال مستشار رئيس الحكومة الشؤون العربية ، الدكتور موشيه شارون ، في حديث مع مراسل صحيفة معاريف أمس ، انه تتزايد في القطاع العربي التعبيرات عن التطرف ، والتماثل مع منظمات المخربين ، ومنظمة التحرير الفلسطينية ، خصوصا في أوساط الشباب والفتيان ، وعبر سكان قرى عربية اخرى عن سرور من القتل الذي نفذه المخربون على الطريق الساحلي ، . . وخلافا لحالات منابقة ، حيث كانت تصل ، بعد كل عملية قتل ينفذها المخربون في البلاد موجة من الرسائل ، والبرقيات وبيانات التماثل مع السكان في البلد ، واستنكارات علنية لاعمال المخربين ، فقد وصلت هذه المرة ، بعد عملية القتل الشنيعة على الطريق الساحلي ، ثلاث برقيات فقط ، الى رئيس الحكومة : اثنتان شخصيتان ، واخرى من مجلس محلي عربي ، ويوجد في البلد أكثر من خمسين مجلسا محليا في القطاع العربي ، وفي اعقاب عملية الجيش الاسرائيلي في لبنان ، ثهة تصريحات علنية تستنكرها ، وتعبر عن التماثل مع منظمة التحرير الفلسطينية والمخربين ، في اوساط مجموعات عن التماثل مع منظمة التحرير الفلسطينية والمخربين ، في اوساط مجموعات عالمة قديد عدي السه ائيل » .

متطرغة من عرب اسرائيل » .
وكتبت داغار ( ٧٨/٣/١٦ ) تقول : « استقبل الجمهور العربي في منطقة الناصرة والجليل الاسفل ، صبيحة يوم أمس ، عملية الجيش الاسرائيلي ضد المخربين في جنوبي لبنان ، بهشاعر متفاوتة ، وفي استطلاع بالهاتف للراي في أوساط سبكان الناصرة والقرى المجاورة ، اكد الذين سئلوا انهم ليسوا سعداء بعملية الجيش الاسرائيلي « لان المصابين في لبنان ليسوا ، بأي حال ، سوى اخوتنا واخواتنا ، وهم من لحمنا ودمنا » ، لبنان ليسوا ، بأي حال ، سوى الذين سئلوا ، عدا اثنين ، طلبوا عدم ذكر وتجدر الاشارة الى أن جميع الذين سئلوا ، عدا اثنين ، طلبوا عدم ذكر السمائهم ، ومن بين الذين ادانوا العملية ، بكل وضوح ، المقرون صن راكح ، حيث كرروا موقفهم القائل انه ما لم تعد « الحقوق المشروعة » للشعب العربي ، وما لم تقم دولة غلسطينية في يهودا والسامرة ، غلن يكون هناك سلام وهدوء في المنطقة » .

ومضت الصحيفة تقول: «عشرات الطلاب في نابلس ، ممن سمعوا نداء ياسر عرفات — « انقذوا » — في اذاعة المخربين ، امتنعوا عن الميليشيات يجرون اتصالات مكثفة مع الرائدين حداد وشدياق لاعادتهما الميليشيات يجرون اتصالات مكثفة مع الرائدين حداد وشدياق لاعادتهما

« وقالوا انه لا صحة للانباء التي تشاع عن أن الرائدين معتقلان و المائد حداد شوهد يوم أسس بالقرب من الجدار الطيب ، وعلى حد قول عال عن رجاله ، غانه يحرص على عدم التدخل غيما يجري من الناحية العسكرية وغق ما طلب منه رئيس الحكومة اللبناني ، سليم الحص وقال الناطقون باسم الميليشيات انهم يجرون اتصالات ايضا مع جهات من الامم المتحدة ، وانه تشكلت قاعدة للتعاون بينهم وبين جنود الامم المتحدة ، واضاغوا انه لم تقع حوادث يوم امس بينهم وبين جنود الامم المتحدة ،

« ويذكر مراسل هآرتس من جنوبي لبنان : ان رجال السدرك اللبنانيين اوقفوا سبعة اشخاص من ميس الجبل والصوانة ورميش بتهمة الاتجار مع اسرائيل وامتلاك بضائع اسرائيلية ، وقد اوقف السبعة عند حاجز قريب من بلدة تبنين ، على أيدي الملازم أول وهبي عطية الذي أعلن الله سينقلهم الى سجن في صيدا .

« وهذا العمل زاد من حدة التوتر في المنطقة وتدخلت وحدات الامم المتحدة ( الوحدات الايرانية ) لمنع الميليشيات في جنوبي لبنان من مهاجمة

مركز الدرك في تبنين · « وعلم أن قوات الطواريء اوقفت في قرية برعشيت خمسة مخربين

وطردتهم باتجاه الشمال • « وعلم ان بعض الاحزاب اليسارية ، المؤيدة للمخربين ، استأنفت نشاطها في عدد من القرى في الجنوب • ومن ضمن ذلك المنتحت مراكز في تشاطها في عدد من القرى في الجنوب المم المتحدة بهذا النشاط بشرط الا قريتي جويا وكفرا • وسمحت قوات الامم المتحدة بهذا النشاط بشرط الا

تكون هناك نشاطات مسلحة . « وروى مراسل هارتس البرلماني : ان عضو الكنيست يوسي سريد ( المعراخ ) قدم يوم امس اقتراها مستعجلا لجدول الاعمال للنظر في الاتفاق بين م.ت.ف. والامم المتحدة بشأن دخول المخربين الى مناطق جلا

عنها الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان .
« ونفى الناطق بأسم الامم المتحدة في نيويورك بشدة النبأ الذي اذيع
في اسرائيل والذي جاء فيه انه تم التوصل الى اتفاق سري بين الامم المتحدة
و م.ت.ف . يسمح للمخربين بالعودة الى جنوبي لبنان ، وأكد الناطق ان
( اتفاقا من هذا النوع لا وجود له على الاطلاق ) » ،

الدراسة صباح أمس ، وتجمعوا في الباحات ، ورددوا شعارات ضد عملية الجيش الاسرائيلي ، وقدَّ فوا سياراً الله المحارة ، الا أن قوات الامن ارجعتهم الى صفوفهم ، أو امرتهم بالتفرق آلى بيوتهم . اما باقي المدارس ، وعددها ثمان وثلاثون مدرسة ، فقد واصلت عملها كالمعتاد . ووضع طلاب من رام الله الحجارة على الطريق الرئيسي لكنهم لم يتظاهروا . وساد الهدوء باقي مدن الضفة ، غير أن ارتباكا شديدا ساد بين السكان ، وتجدر الاشارة الى أن رجال الضفة المعتدلين جدا ، لم يكونوا هذه المرة مستعدين لادانة عملية القتل ، التي قام بها المخربون على الطريق

وكتبت داغار ( ۷۸/۳/۱۷ ) تقول : « لم يتوجه عمال كثيرون من غزة الى أماكن عملهم في اسرائيل ، حتى بعد أن رفعت القيود التي فرضت على خروجهم للعمل هناك . ويسبب غيابهم عراقيل في المنشآت الصناعية وقطف الحمضيات وغروع البناء والخدمات . هذا وزادت قوات الامن ٠٠ دورياتها على المتداد الشواطيء ، وفي المدن ، ووضعت حواجز على

مداخل المستوطنات " . وأغادت الصحيفة ( المصدر نفسه ) ، بما يلي : « قام أمس مئات الشباب ، معظمهم من التلاميذ الثانويين والجامعيين ، بأعمال شعب في ازقة المدينة القديمة والقدس الشرقية ، وأحرق الشباب دواليب المطاط ، ورشقوا قوات الامن بالحجارة ، واقاموا حواجز من الحجارة في عدد من الشوارع ، ففي الساعة الثامنة تجمع عَشرات الشبان بالقرب من

« مدرسة » في القدس الشرقية ، واحرقوا دواليب ، ورشقوا بالحجارة السيارات الاسرائيلية ، وسيارة جيب لقوات الأمن ٠٠ وردت قوات الامن بشدة ، وفرقت المشاغبين ، وجرى تحقيق مع بعضهم وأتضح ان معظمهم تلاميذ ، تتراوح أعمارهم بين ١٥ - ١٧ سنة ، وهم من القدس الشرقية . وعلى جبل الزيتون ، تجمع عرب اطلقوا هتاغات تدين اسرائيل، وتبارك المجزرة التي وقعت على الطريق الساحلي ، لكنهم لم يلجأوا الى العنف . وحوالي الساعة الواحدة بعد الظهر ، قام شبأن من المدينة القديمة ، بأعمال شعب ، وأغلق تجار كثيرون حوانيتهم في مختلف انحاء القدس الشرقية والمدينة القديمة ، وتمركزت عناصر من حسرس الحدود والشرطة وقوات الامن هناك . هذا ولم يصل مئات العمال العرب ، من القدس الشرقية ، الى أماكن عملهم في القدس الفربية أمس ، بعد أن دعتهم اذاعات المخربين ، والدول العربية ، الى مقاطعة العمل ، وجوالي الساعة الواحدة والنصف ، ساد هدوء في المدينة القديمة ، واعتقل عدد من المشاغبين للتحقيق ، وعثرت قوات اللهن في المدينة القديمــة ، على

بيانات تدعو التلاميذ والعمال الى الاضراب عن الدراسة والعمل . وتعطلت الدراسة في عدد من المؤسسات الثقافية ، وعقدت اجتماعات طالبية » . واورد داني روبنشتاين ( داغار ۱۹/۳/۸۷ ) ، ما يلي : « كان الجرحى والموقوغون يوم أمس بالعشرات في يهودا والسامرة وقطاع

غزة ، اثر تزايد موجة اعمال الشغب والتظاهرات ضد عملية الجيش الأسرائيلي في لبنان ، وقتل شابان في نابلس نتيجة انحراف سيارة عسكرية ودخولها مقهى ، عندما أصيب سائقها بحجارة ، قذف بها من الطريق . وثهة مخاوف لدى الحكم العسكري من تزايد اعمال الشغب .

« وقد جرت أعمال شعب ومحاولات تظاهر في جميع القرى والمدن الكبيرة ، تقريباً ، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة . وكانت مراكز الشيغب في ألدارس الثانوية . وقد أصيب في مُخيم اللاجئين الواقع شرقي نابلس ، سائق سيارة عسكرية من الحجارة التي قذف بها ٠٠٠ وقتل شابان [كما ذكر اعلاه] وجرح أربعة أشخاص آخرين ، بينهم اثنان جروحهما خطرة ، وفي نابلس تجمع عدد من الشبان في سوق الدينة القديمة . وألقوا بالحجارة وأحرقوا اطارات السيارات . وقد فرقتهم قوات الامن واعتقلت عددا منهم .

« وفي رام الله أصيب طلاب وطالبات حاولوا التظاهر في بعض المدارس . وجرى نقل نحو ٣٠ طالبة الى المستشمقي المحلي أصبن نتيجة انفجار القنابل المسيلة للدموع . واقفلت المحلات التجارية في ساحة رام الله نحو ساعة ، وحاول كثيرون سن الشبان التظاهر والقاء الحجارة

و حرق الاطارات ٠٠٠ « وحدثت اعمال شعب أيضا في البيرة القريبة من رام الله ... وأوقف عشرات الطلاب والطالبات والأساتذة رهن التحقيق .

« وفي بيت لحم تجمع طلاب وطالبات المدرسة الثانوية للتظاهر ، لكن قوات الامن اقتحمت المدرسة ، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم ، وقد اعتقلت عددا منهم .

« وجرى تنظيم تظاهرة كبرى في حلحول ، وقد غرقت قوات الامن المتظاهرين . وفي الخليل ساد الهدوء ، لكن شمارات كتبت على الجدران

تدعو الى الاضرآب ٠٠ « وجرت محاولة تظاهر أيضا في أريحا واعتقل بعض الاشتخاص ٠

وأوقفت الدروس في بعض قرى الساهرة . « وفي جامعة بير زيت عقد مؤتمر طالبي نظمت في أعقابه تظاهرة

ضخمة ، وغرقت قوات الامن المتظاهرين واعتقلت عددا منهم . « وفي القدس الشرقية حصل بعض التجاوزات بالقرب من الدرستين الثانويتين . وقذف المتظاهرون الحجارة ، لكن قوات الامن فرقتهم ولم

يعلم عن وجود معتقلين . « وقام الطلاب في غزة وخان يونس وبيت حنون بأعمال شعب

واحراق اطارات السيارات والقاء الحجارة على السيارات العسكرية . وقد اعتقلت قوات الامن بعض الشبان وأعادت النظام الى المنطقة .

وكتبت يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/٢١ ) ما يلي : « استمرت يوم أمس ايضًا أعمال الشغب وتجاوز القانون في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية ، احتجاجا على عملية الجيش الأسرائيلي في لبنان ، الا ان

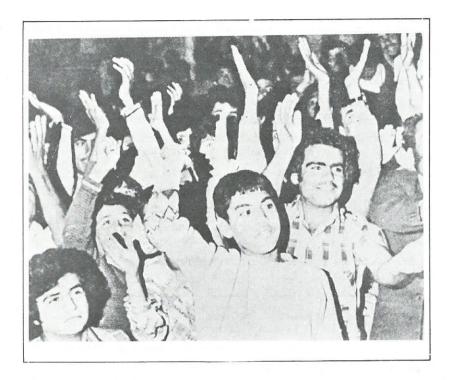



« وباشرت المحكمة العسكرية في المدينة بمحاكمات سريعة لعشرات من الشبان اعتقلوا اثناء المشاغبات ؛ وقد حكم على قسم منهم بغرامات مالية وصلت الى ١٠ آلاف ليرة اسرائيلية » .

وكتب توغيق خوري ( يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢١ ) يقول : « استمرت الاحتجاجات ضد عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان يوم أمس ايضا ، في مدن يهودا والسامرة ، لليوم السابع على التوالي ، وعلى الرغم من انه قد طرا بعض الهدوء في عدد من الاماكن ، الا ان أوضاع التعليم والتجارة قد اضطربت في معظم مدن الضفة .

« وحصل إضراب تام عن السدروس في الخليل ورام الله والبيرة ونابلس ، واضراب تجاري شامل في الخليل ونابلس ، اما في رام اللسه والبيرة وحلحول وبيت لحم فالاضراب التجاري كان جزئيا فقط ، وقد خرج الطلاب المضربون في هذه المدن الى الشوارع يوم أمس ، لتنظيم تظاهرات شعبية ، الا أن الانتشار الكثيف لوحدات حرس الحدود ، تقاصد عيت الى مدن الضفة في الآيام الاخيرة ، قد احبط هذه الفاية ، ونتيجة ذلك تفرق الطلاب المضربون ، بعد أن احرقوا الاطارات على

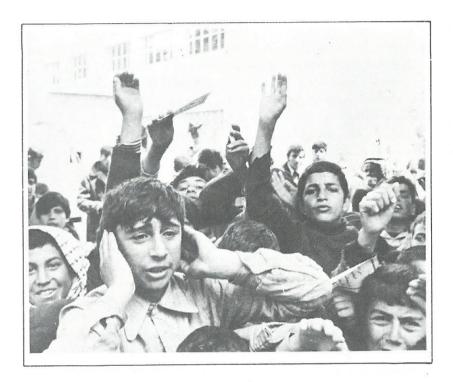

احجامها واعدادها قد تضاءلت في معظم الاماكن .

— « ففي القدس ساد توتر شديد خصوصا في شعفاط وقلنديا وبيت حانينا وعنتوت ، حيث اوقفت الدروس في بعض المدارس ، وخسرج الطلاب الى الشوارع وقاموا بمسيرات رددوا غيها الهتافات ، وأقيمت في عدد من الاماكن ، حواجز من الحجارة واطارات السيارات ، وقذف عدد من السيارات بالحجارة ونجم عن ذلك اضرار طفيفة ، وفرقت قوات الامن المتظاهرين واعتقلت ٩ طلاب وطالبات . .

- « وفي مدن الضفة ، الخليل ، حلحول ، رام الله ، نابلس ، أوقف التجار اعمالهم بضع ساعات ، وتعطلت الدراسة احيانا ، الا ان مشاغبات الطلاب تقلصت بنسبة كبيرة ، في اعقاب الدوريات المكثفة لحرس الحدود .

« وعلم أن اتحادات العمال في الضفه وجهت رسالة الى الامين العام للجامعة العربية ، محمود رياض ، تحثه على العمل من أجل « ايقاف حمام الدم في لبنان » .

- « وفي قطاع غزة عاود بعض الشبان محاولة التعرض لحركة السير على الطريق الرئيسي في القطاع ، وقد أقاموا الحواجز في عدد من الاماكن واحرقوا الاطارات ، الا أن قوات الامن فرقتهم بسرعة ونظفت الطريق ، وبعدئذ استؤنفت الدروس في عدد من المدارس في غزة وجوارها،

الطرق الرئيسية ، وقذ غوا قوى الامن بالحجارة ، وحصل خرق للنظام يوم أمس من أشخاص متفرقين ، على ما يبدو ، ولم تحصل في الغالب اعمال حماعية ،

« وقد اعتقلت قوات الامن في يهودا والسامرة خلال الاسبوع الاخير اكثر من ٧٠ طالبا بتهمة توزيع بيانات وتحريض طلاب على الخروج الى الشوارع . ونقل معظم هؤلاء ، خلال الايام الاخيرة ، الى محاكم عسكرية لاجراء محاكمات سريعة ، وقد فرضت على أغلبهم غرامات كبيرة .

ر وكان للطلاب أيضا دور في التظاهرات في القدس الشرقية يوم المس ، وأمتنع الطلاب في عدد من المدارس الخاصة في المدينة عن الدخول الى صفوغهم ، وحاولوا في ساعات ما قبل الظهر تنظيم مظاهرات ، اعتقل اثناءها طلاب بتهمة احراق الاطارات ، وقذف الحجارة على سيارة جيب تابعة لحرس الحدود ، وباقامة حواجز من الحجارة .

« وتسود في القدس الشرقية ومدن الضفة ضجة كبيرة بسبب عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، وتسمع عبارات الادانة اللاذعة ضد السلطات الاسرائيلية ، الا ان هناك ايضا عبارات الادانة ضد الدول العربية ، وقد دعت صحيفة « الشعب » الصادرة في القدس الشرقية يوم أمس ، زعماء منظمة التحرير الى اعادة النظر في شبكة العلاقات ما بين الفلسطينيين والدول العربية ، وقالت الصحيفة ان على الفلسطينيين من الان فصاعدا ان يحددوا تعساملهم مع الزعماء العسرب ، ليس حسب تصريحاتهم العلنية ، بل حسب مساهمة كل دولة على حدة بشكل عملي في القضية الفلسطينية » .

كما كتبت صحيفة معاريف ( ٧٨/٣/٢١) : « أضرب التجار في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله مدة ساعتين أمس ، وقام الطلاب بعمليات شخب في الشوارع ، غنصبوا الحواجز ، واحرقوا الاطارات ، ورجموا الباصات التي تقل سائحين ، وجرح بعضهم ، كما هتف الطلاب بشعارات شجبوا غيها الدول العربية لعدم خوضها الحرب ضد اسرائيل على اثر العملية التي قام بها جيش الدفاع الاسرائيلي في لبنان ، كما تأخر التجار في غتح محلاتهم ، واتهم خمسون شابا من الطلاب الثانويين من منطقة في غتح محلاتهم ، واتهم خمسون شابا من الطلاب الثانويين من منطقة خان يونس ، بقذف الحجارة ووضع حواجز من الحجارة في شوارع قطاع غزة ، وحكم على هؤلاء بدغع غرامات كبيرة ، . » ، وأضاغت « وسجلت في قطاع غزة أمس حوادث شغب قليلة نسبيا ، الا ان حسرق الاطارات لا يزال قائما على تقاطع الطرق ، ، وجرت عدة محاولات لقذف السيارات يزال قائما على تقاطع الطرق ، ، وجرت عدة محاولات لقذف السيارات

وقالت: «حكم امس على عشرات الطلاب من مدن السامرة بأن يدفع كل واحد منهم غرامة بآلاف الليرات بسبب المشاغبات والتحريض ٠٠ واحضروا للمحاكمة في المحاكم العسكرية في المنطقة » ٠

وكتب داني روبنشتاين (داغار ٢٨/٣/٢) يقول: « منذ سنوات عديدة وهيبة م.ت.ف. بين السكان الفلسطينيين آخذة في التدهور .

غالحرب الاهلية في لبنان ١٩٧٥ – ١٩٧٦ ، استنزغت قوة م.ت.ف، العسكرية والسياسية ، وحطمت ما تبقى من وحدة في صفوغها ، وبعد مبادرة السادات ، عندما انضمت م.ت.ف، الى دول الرغض ، كان بالامكان ، استنادا الى شواهد مختلفة ، الاحساس في المناطق المحتفظ بها ، وفي شرق الاردن ولبنان ، ان السادات استطاع النيل من مكانسة م.ت.ف، كممثل وحيد للفلسطينيين ،،

« وبحسب الصحافة العربية في القدس الشرقية بدا انه خلال وبحسب الصحافة العربية في القدس الشرقية بدا انه خلال بضعة أيام من المعارك في جنوبي لبنان ، رد الاعتبار الى الكرامة الفلسطينية ، وكان الافتخار بأن الفلسطينيين وحدهم ، يخوضون حربا ضد اسرائيل ، على مرأى من عالم عربي متخاذل وخائن ، .

مد اسرائيل ، على مراى مل علم العربي لا يساعد الفلسطينيين الذين يقاتلون « وحقيقة كون العالم العربي لا يساعد الفلسطينيين الفلسطينيين في جنوبي لبنان ، أثارت سخطا شديدا لدى الناطقين الفلسطينيين في

المادن محسب الفضب من العالم العربي خلق احساسا بالمساركة والوحدة ان الفضب من العالم العربي خلق احساسا بالمساركة والوحدة لم يشهد مثله الفلسطينيون منذ عهد بعيد . ففي مدن الضفة الغربية جرت مظاهرات واضرابات ، وكذلك في قطاع غزة الذي كان هادئا منذ سبسع سنوات . وبحسب انباء متقطعة ، يسود غليان أيضا في مخيمات اللاجئين في الاردن . وبالقرب منعمان حاول الفلسطينيون تنظيم مظاهرات ، ووضعت قوات كبيرة في مواقع رئيسية في العاصمة الاردنية ، وسمعتهم يقولون في القدس الشرقية ، انه للمرة الاولى منذ سنوات عديدة ، كان بالامكان سماع أصوات غلسطينية في مخيم اللاجئين في خان يونس ، وفي مخيم البقعة في عمان ، ونهر البارد في لبنان .

البعمه في عمال ، ودهر البرادي بالملية في جنوبي لبنان بعد عشر « وشاء القدر أن يكون موعد العملية في جنوبي لبنان بعد عشر سنوات تماما من عملية الكرامة ، في غور الاردن ( ٢١ آذار ١٩٦٨ ) ، غهذه الحقيقة غتحت مدخلا للمقارنة في جميع التصريحات الفلسطينية ، واعتبرت عملية الكرامة في حينه نجاحا نسيبا لمنظمة التحرير ، بعد هزيمة العالم العربي في حرب الايام البيتة ، ، ، ،

الم العربي في حرب اليم المسلم الما في التجمعات « من الواضح أن م مت مف وجميع انصارها في التجمعات

الفلسطينية ، يعرفون جيدا ، انه ليس في مقدور بضعة الاف من الرجال الانتصار على الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، لكن مجرد استمرار المعارك طويلا منحهم الاحساس بالقوة ، الاحساس بأنه من المستحيل تجاهلهم والقضاء عليهم ، ولا يوجد في الضفة الغربية من يصدق الارقام التي نشرتها اسرائيل عن ضحاياها في المعارك ، ويقولون ان اسرائيل خافت من الدخول الى مدينة صور ، لان التقارير من هناك تقول ان الفلسطينيين يقاتلون ، ولا يتحطمون او يوافقون على وقف القتال ، ولخص احد وجهاء الجمهور العربي في المناطق الوضع امامي بقوله : ان الهجمة الاسرائيلية على م.ت.ف، في جنوبي لبنان ، ترفع من قيمتها العسكرية والسياسية ، بعد ان اعتقد الكثيرون ، ان هذه المنظمة في طريقها الى

الانسحاق حتى كادت تختفي » .
وتابعت الصحف الصهيونية عرض مواقف جماهير الارض المحتلفة وعرض الاقتراحات المتعددة لمواجهة التأييد المتزايد لمنظمة التحدير الفلسطينية ، فكتبت معاريف ( ٧٨/٣/٣١ ) خبرا جاء فيه أن رئيس رابطة الطلبة في جامعة حيفا « بعث برسالة الى رئيس الجامعة غرشون أفنير ، يقترح فيها عليه اتخاذ اجراءات تقضي بحظر الدراسة في الجامعة على مؤيدي م،ت.ف، وقد جاء في هآرتس ( ٧٨/٤/٥ ) أن « ادارة جامعة حيفا تنوي دراسة طلب رئيس رابطة الطلبة بمنع المتعاطفين مع م،ت،ف، من متابعة الدراسة في الجامعة ووقف دراسة من يحرضون الغير ضد دولة اسرائيل » .

كما بدأت الصحافة الصهيونية تبدي تخوفها من بروز ظاهرة التأييد لمنظمة التحرير الفلسطينية في مناطق ١٩٤٨ غكتبت داغار ( ٧٨/٤/٩ ) « . . . هناك ظاهرة يجدر بنا ان ننتبه لهآ ، وهي ظهور شعارات مؤيدة للله م ، ت . ف على جدران البيوت والمباني العامة . فخلال الشهر الاخير رسمت في ساعات الليل شعارات مناهضة لاسرائيل في قريتي الطيبة وأم الفحم في المثلث ، وفي عرابة في الجليل الغربي ، واعتقلت الشرطة بعض المتهمين معظمهم من طلاب المدارس الثانوية . . » .

#### ز - استخدام طائرات ف- ١٥ والقنابل لانشطارية

أوردت يديعوت أحرونوت ( ٧٨/٣/٢١ ) النبأ التالي عن استخدام طائرات ف ــ ١٥ في الجنوب :

« اعلنت وزارة الخارجية الاميركية يوم امس انها « ما زالت تدرس » ما اذا كانت اسرائيل قد انتهكت اتفاقات شراء الاسلحة الاميركية التي استخدمتها في جنوبي لبنان .

« وعاد الناطق جون تراتنر واكد ان اسرائيل قد أوضحت للادارة بأنها تنظر الى العملية في جنوبي لبنان على أنها عملية دغاع عن الذات واتفاقات شراء الاسلحة تحظر استخدام الاعتدة المتطورة لدواعي الهجوم ولكنها تسمح باستخدامها لدواعي الدغاع .

« والمقصود هنا قبل أي شيء الانباء القائلة ان الجيش الاسرائيلي قد استخدم في سماء جنوبي لبنان طائرات ف — ١٥ من بين تلك التي تلقاها مؤخسرا .

« وكتبت ( واشنطن ستار ) ان اسرائيل قد اشترت من منتجي هذه الطائرة اعتدة اضافية تزيد من مؤهلات الطائرة في ١٥ في الهجمات البرية . وقد تم شراء هذه الاعتدة بالطرق التجارية بعدما قررت وزارة الدفاع في واشنطن ان الولايات المتحدة لا تريد منح اسرائيل تكنولوجيا لها علاقة بامتلاك اعتدة كهذه » .

واورت الصحيفة نفسها بتاريخ ٧٨/٣/٢٧ رد قائد سلاح الجو ، وجاء فيه :

« ردا على سؤال اذا لم يكن سلاح الطيران قد تخطى اطار الاتفاق مع الولايات المتحدة لدى استخدامه طائرات فى — ١٥ في جنوبي لبنان ، قال اللواء عفري: ( أقول بشكل واضح وقاطع اننا لم نتجاوز أي بند في الاتفاق . استخدمنا الطائرات للدفاع الجوي عن قواتنا . وهذا السلاح شكل مظلة جوية ، وهذا لا يشكل اي تجاوز لان موضوع الحديث هو الدفاع فقط . والطائرة لم خلاق أية طلقة ولم تقذف اي صاروخ ولسم تهاجم ) .

« وكشف قائد سلاح الجو أيضا عن أنه في المعركة الاخيرة جرى استخدام جميسع أنواع الطائرات التي هي بحوزة السلاح: طائرات القتال والنقل والاستطلاع والاتصال والهيلوكوبتر في الوقت الذي كلف كل نوع من هذه الطائرات بمهمة خاصة ومختلفة » .

وكتب يوئيل ماركوس ، مراسل هآرتس ( ٢/٤/٨ ) في الولايات

« اتهمت الادارة الاميركية اسرائيل بخرق اتفاق سري معها باستخدامها القنابل الانشطارية ضد اهداف في جنوبي لبنان ، وتدعي جريدة النيويورك تايمز ، التي نقلت ذلك ان حكومة اسرائيل اعترغت امام الاداره



التي لم تتوقف غيها نار المدفعية وصواريح الكاتيوشا عن مستوطنات في شمالي اسرائيل ، استخدم جيش الدفاع الاسرائيلي ضد وحدات المدفعية تلك ، والمواقع الميدانية بالقرب منها قنابل انشطارية .

« ويقول مراسل هآرتس في الولايات المتحدة أن سرعة اخلاء قوات جيش الدفاع الاسرائيلي لجنوبي لبنان ستحدد السرعة التي ستصفي بها الولايات المتحدة مسئلة استخدام اسرائيل للقنابل الانشطارية \_ وهذا ما أوضحه وزير الدفاع الاميركي هارولد براون .

« وفي مقابلة مع شبكة س.بي.أس ، أكد الوزير الاميركي بــاأن الاسرائيليين اعترفوا بخرقهم اتفاقا مع الولايات المتحدة يقيد أستخدام هذا البسلاح لظروف معينة ، وقال ان الولايات المتحدة بحثت مـع اسرائيل بالتزاماتها وعدم تكرار مثل هذا الخرق .

« ومع هذا اشار براون الى أنه غير معني بالمبالغة اكثر من اللزوم بهذا الامر ، لان الشأن الاهم في القضية اللبنانية هو أن تنسحب اسرائيل من هذه المنطقة ، وهي تنسحب بالفعل . وما دام الانسحاب مستمرا وبسرعة مرضية هناك أمل بامكانية تسوية هذه المشكلة . وأشار الى أن الولايات المتحدة أوضحت لاسرائيل أن عليها الاسراع بانسحابها ، الا أن موعدا نهائيا لم يتحدد .

« وقال : اذا كان الامر كذلك غلا شك ان الاسرائيليين باستخدامهم السلاح الامركي في العملية العسكرية في جنوبي لبنان ردوا على عملية ارهابية في مناطقهم .

« والسؤال هو اذا لم يتجاوز الرد المدى المعقول . وهذا الامر



بل واعتذرت . وقد ذكر ناطق بلسان سفارة اسرائيل بأنه لا علم له عن احتجاج [أميركي] او عن اعتذار [اسرائيلي] .

« يأتي هذا التسريب كجزء من حملة غريبة تديرها الادارة الاميركية ضد العملية في لبنان ، غاثناء العملية قال وزير الخارجية سايروس غانس ان الادارة اعتقدت ان العملية الاسرائيلية في لبنان كانت لحاجة الدغاع ، الا أن المشكلة التي برزت ( أي استخدام اسرائيل سلاحا أميركيا في لبنان ) هي مسألة نسبية ، والسؤال هو اذا كانت اسرائيل باحتلالها لجنوب لبنان وبقصفها الجوي له لم تتجاوز حقها في الدفاع عن النفس ،

« ويدرس اللوبي العربي في الولايات المتحدة المكانية التقدم بطلب من المحكمة لاستصدار أمر يمنع الادارة من الاستمرار في ارسال شحنات

السلاح الى اسرائيل .

« وقد صرح الرئيس كارتر اليوم ان الادارة تأخذ بالبيانات الاسرائيلية المتعلقة بقدرة اسرائيل الذرية ، وانه ليس له أي مصدر للمعلومات خاص وغير مرتبط باستثناء البيانات الاسرائيلية ، وقال ايضا ان اسرائيل قادره على الدفاع عن نفسها بالسلاح التقليدي في وجه أي هجوم محتمل سواء اليوم او في السنين القادمة ، وقال السيد كارتر ان اسرائيل تضع أمنها على راس اهتماماتها حتى لو لم يكن لها تأييد من العالم كله ، وأعرب عن رأيه ان اسرائيل ستكون قوية بما فيه الكفاية للدغاع عن نفسها الان وفي المستقبل المنظور . . .

وحول الموضوع نفسه أوردت هارتس ( ٧٨/٤/١٠) ما يلي : ذكر الناطق بلسان جيش الدغاع الاسرائيلي أمس انه « في عدد من الحالات

يمكن الحكم عليه ، من بين امور اخرى ، في ضوء الانسحاب الاسرائيلي ودخول قوات الامم المتحدة » .

وكتب مراسل هآرتس ( ٢٨/٤/١٤) العسكري يقول: « التزمت اسرائيل أمام الولايات المتحدة بأن تشدد في المستقبل في المحافظة على القيود التي التزمت بها بشأن القنابل الانشطارية ، والتي استخدمها سلاح الجو في العملية الاخيرة بلبنان ، ومن بين ما ذكر للاميركيين انه لم تكن لدى وزير الدفاع عيزر وايزمن معلومات بشأن القيود الموضوعة على استخدام هذه القنابل ، والتي التزمت حكومة اسرائيل بها اثناء ولاية حكومة رابين ،

« وذكر ان واشنطن اشارت في شكواها الى أن هذه ليست هي المرة الاولى التي يستخدم فيها جيش الدفاع الاسرائيلي قنابل انشطارية في عملية ضد المخربين .

« وغيما يتعلق بالقيود ذكر ان الاميركيين طلبوا من اسرائيل الالتزام بعدم استخدام القنابل الانشطارية التي تعتبر سلاحا يستخدم في الاساس ضد أهداف « لينة » وتغطي مساحة واسعة وان القنابل ستستخدم فقط في حال خوض اسرائيل حربا دفاعية او في حال تعرضها لحرب شاملة

كحرب ۱۹۲۷ او ۱۹۷۳ .

« وكما هو معروف أجابت اسرائيل أن استخدام القنابل الانشطارية هذه المرة كان في الاساس ضد مواقع مدفعية المخربين التي واصلت قصف المستوطنات الاسرائيلية في الجليل وشددت على أن هذه العملية هي عملية دفاعية بحتة » .

وجاء في انتتاحية العدد نفسه من هآرتس: « ادعى السيد سايروس فانس في مذكرة أرسلها الى وزير الخارجية السيد دايان ، بأن اسرائيل خرقت اتفاقا وقعت عليه مع الولايات المتحدة ، يحدد استخدام جيش الدفاع الاسرائيلي للقنابل الانشطارية في حالات معينة ، وعلى ما يبدو فان الاهداف المسموح بها قواعد صواريخ ، اضافة الى حالة حرب كالمسة ، ادعى السيد بيغن في مدينة مونتريال الكندية ان جيش الدفاع الاسرائيلي استخدم قنابل من هذا النوع مرتين اثناء العملية في جنوبي لبنان ، مرة لاسكات هجوم الكاتيوشا على المطلة وأماكن اخرى في الجليل الاعلى ، ومرة أخسرى للسيطرة على شبكسة تحصينات « متطورة » لرجال من منهنا » .

« بناء على هذه المعطيات يمكن الادعاء انه في حالة واحدة على الاقل لم يتجاوز في استخدام القنابل الانشطارية حدود الالتزام . وعلى الاكثر يمكن الادعاء بأنه لا يمكن اعتبار عمليتنا العسكرية في الجنوب كحرب «كاملة » — وان كانت نوعية العمليات العسكرية التي كانت هناك حاجة اليها في أماكن معينة لا تختلف عن تلك التي تتصف بها الحرب الفعلية . الا أنه من الواضح بأننا لا نواجه معضلة قانونية ، والدليل هو أن السيد غانس نفسه على استعداد لاعتبار موضوع شكواه واتهامه كحدث عابر أذا سارعت اسرائيل بسحب قواتها مي جنوبي لبنان ، وفقا لقرار

مجلس الامن الدولي الذي تقدمت به الولايات المتحدة ، عندها ستمتنع الادارة عن اتخاذ خطوات اخرى ،

" ومع هذا من الجدير بنا توجيه الانتباه الى خبر نشر في صحيفة واشنطن بوست " يقول ان الادارة الاميركية طلبت من اسرائيل الالتزام بأنه في حال العزم على استخدام القنابل الانشطارية فان القيادة السياسية هي التي يجب ان تصادق على ذلك وينبغي الا يبقى القرار بشأن ذلك بأيدي القيادة العسكرية . واذا ما تأكد هذا النبأ فان الامر يعني ان الادارة الاميركية قد قطعت شوطا كبيرا ، وتريد ان تفرض علينا التزاما خطيرا ، يفوق ويتجاوز الصيغة التي وافقت عليها اسرائيل في حينه بمحسض

« ولكن حتى لو تبين ان هذا الخبر لا أساس له ، ينبغي النظر الى ادعاء وزير الخارجية الاميركي كخطوة غير ودية ، ان محاولة ربط الادعاء بشأن خرق الاتفاق مع مسألة الانصياع الاسرائيلي لقرار مجلس الامن يثبت ذلك بقوة ، ان الادارة الاميركية تعرف ان حكومة اسرائيل تنوي سحب قواتها من جنوبي لبنان ، ولكن سرعة الانسحاب يجب أن تكون مشروطة بسرعة انتشار ومرابطة قوات الامم المتحدة في المنطقة ، وهذه السرعة ، كما هو معروف ، بطيئة جدا ، غبعد ثلاثة أسابيع من صدور قرار مجلس الامن غان مرابطة تلك القوات بعيدة عن أن تكون تامة ، والمنظمات الفلسطينية التي بقيت محصنة خارج المنطقة التي سيطر عليها والمنظمات النار أمس على الحيب المسيحي شمالي المطلة ،

« ليست هناك علاقة منطقية بين مسألة الانسحاب ومسألة استخدام القنابل الانشطارية ، من الممكن التذمر من مدى القتل الدي وصلت اليه انواع معينة من السلاح التقليدي ، ولكن السلاح الاقل تطورا أيضا قد يسبب القتل ، ولا يمكن التسليم بقيود اصطناعية بشأن قدرتنا في الدغاع عن السكان غير المحاربين المعرضين لهجوم من جانب المخربين خلف الحدود » ،

وأوردت هآرتس ( ٧٨/٥/١٥ ) التصريح التالي للجنرال مردخاي غور : « نفى رئيس الاركان السابق مردخاي غور الرواية القائلة ان يكون استخدام القنابل الانشطارية الاميركية في اثناء الدخول الاخير للقوات الاسرائيلية الى لبنان ، بمثابة انتهاك لاتفاق مع واشنطن .

« وأضاف غور الذي كان يخطب في مأدبة « للبوندس » يوم أمس ، انه لا يعلم شيئا عن اتفاق جديد يحدد من استخدام اسرائيل للقنبلسة الانشطارية ، وأضاف : (كل ما يسعني ان أقوله هو انني عندما أمرت باستخدام القنابل الانشطارية في لبنان ضد المدافع والصواريخ التي أطلقت لضرب المستوطنات المدنية في اسرائيل ، لم أكن أشك قط ، بأن هذا يتلاءم مع روح الاتفاق وروح الشعب الاميركي ،

ان احداً لا يمكن ان يقول لنا ، ألا نستخدم هذا السلاح ضد أسلحة استخدمت للرماية على مدنيين ) .

# الفصل الرابع التعليقات الصحافية على عملية الليطايي

اسهبت الصحف الاسرائيلية في التعليق على « عملية الليطاني » وعلى الرغم من احتجاب بعضها عن الصدور بسبب اضراب عمالها ، الا إن ما نشر كثير . وقد اخترنا اهم تلك التعليقات .

كتب تسفي شيلواح (يديعوت احرونوت ١٢-٣-٧٧) يقول : «ان ما حدث في لبنان خلال السنوات الاخيرة ، يدل على جمود اسرائيل الحربي ، الذي بدأ منذ عدم الحسم في حرب الاستنزاف ، . ثم تدحرج السيعانات الله التفوق الاسرائيلي خلال حرب يوم الغفران ، وانتهى بانسحابات الليهية ، وخلال الحرب الاهلية في لبنان ، لم يأخذ السوريون اسرائيل في الحسبان منذ اللحظة الاولى التي وقفوا غيها الى جانب المسلمين ، ولم يأخذها الاميركيون ايضا في الحسبان ، حيث اعتبرونا في جيوبهم ، وعندما نتذكر العمليات الانتقامية التي كان ينفذها عتبرونا في جيوبهم ، وعندما نتذكر العمليات الانتقامية التي كان ينفذها اسرائيل انذاك اضعف مما هي عليه الان بعشرات المرات ، وكانت اسرائيل انذاك اضعف مما هي عليه الان بعشرات المرات ، وكانت معتمدة دائما على واشنطن \_ يتضح لنا ما مر علينا منذ ذلك الحين السي اليوم ،

وعندما نشبت الحرب الاهلية في لبنان ، كان في مقدور اسرائيك ان تضمن لنفسها ، وللمرة الاولى في تاريخها ، صديقا على حدودها الشمالية . ومن أجل ذلك ، كان عليها انتهاج سياسة جريئة ، غير مرتبطة بالولايات

وحكومة الليكود ، حكومة الآمال الامنية الكبيرة ، واجهت محاول - سيطرة المخربين على المنطقة الواقعة جنوبي الخط الاحمر ، ولكي تمنع ذلك ، ادخلت الجيش الاسرائيلي الي هذه المنطقة ، لكن سرعان ما نقدت جرأتها ، فقد قبلت املاء اميركا ، ووقعت على اتفاق لوقف القتال وسحبت الجيش الاسرائيلي ، وخرق اتفاق وقف القتال في جنوبي لبنان ، السوة بجميع الاتفاقات مع العرب ، لكن حكومة اسرائيل اخليت بوعدها ، .

وجنوبي لبنان هو الان قاعدة حرة لمنظمة التحرير ، ومنها انطلق الاشرار للقيام بمذبحة ضد اليهود ، شمالي تل ابيب ، حتى ان وزير الدغاع اضطر الى العودة من الولايات المتحدة ، ليجد تل ابيب والشارون يسودهما حظر التجول ، اول مرة منذ قيام الدولة ، ودعا الكاتب الي العمل لمنع الفدائيين من العودة الى الجنوب ، واهاب بوزير الدفيالاسرائيلي ان يستقيل اذا لم ينجع في تحقيق ذلك ، وقال : « لا اكثر ولا اقل ، عليه ان يهدد بالاستقالة ، اذا لم يسمح له ان يفعل ذلك » .

وكتب يشعياهو بن فررات (يديعوت احرونوت ١٥-٣-٧٠) يقول: « خلافا للعمليات التي تبت في الماضي ضد اهداف فلسطينية في لبنان ، يقوم الجيش الاسرائيلي هذه المرة بعملية ذات هدف استراتيجي شامل وجدي بنسبة لم يسبق لها مثيل ، ويجب الاعتماد في هذا الشأن على بيان الناطق العسكري الذي حدد بشكل صريح ان هدف العملية هو اجتثاث قواعد المخربيان القريبة من الحدود ، والظاهر ان النية لا تتجه فقط السي ضرب قواعدهم ، مثلما كان يحدث في الماضي عن طريق القصف البري والجوي ، بل كما ذكرنا باجتثاثهم على امتداد مساحات شاسعة .

والمفاجأة تكمن كما هو معلوم في وجهة النظر التكتيكية من العملية ، فهذه العملية تبدو من النظرة الاولى ، عملية مخطط لها بدقة ، وترتكز على دمج تدريجي لاربعة اسلحة ، شاركت ، على حد قول مصادر اجنبية ، الواحد منها تلو الاخر : سلاح المشاة ، وسلاح المدرعات ، وسلاح الطيران ، وسلاح البحرية . . » .

العملية الظاهر في هذه المرحلة — الذي لم ينجز بعد — هو تطهير المنطقة العملية الظاهر في هذه المرحلة — الذي لم ينجز بعد — هو تطهير المنطقة المجاورة للحدود ، على عرض ١٠ كلم تقريبا ، وخلق حزام امني خال من قواعد المخربين ، وسوف تحاول القوة الاسرائيلية الداخلية ، على ما يبدو ، السيطرة على مواقع المخربين ، واصابة اكبر عدد منهم ، وتدميسر ارضية انتظامهم في المكان ، وليس من الواضح بعد ، ماذا ستكسون الخطوات القادمة : هل ستجري محاولة للاحتفاظ بالقواعد ، ام هسل

ستعود قوات الجيش الاسرائيلي السى داخل الحدود ، بعد انجاز مهمتها، كما حدث مرات عديدة في الماضي ؟ » .

ومضى الكاتب قائلا: « هناك ، على ما يبدو ، ميل بين عدد من صانعي السياسة ، نحو محاولة احتلال قواعد المخربين اطول غترة ممكنة . وربما كان هذا اساس التقدير بان الادارة الاميركية ، ستكون مستعدة الان ، اكثر من الماضي ، للتسليم باحتلال موقت كهذا ، بسبب الانطباع الدموي الذي تشكل . واذا كان هناك مثل هذا الاغتراض حقا ، غانه المتراض بمنتهى السذاجة ، وينطوي على الاماني ، اكثر منها على الحجة السياسية الواعية . والتفكير في امكان ان تصل الولايات المتحدة للستخدام حق الفيتو ضد قرار مضاد متوقع في مجلس الامن . . هو تفكير بعيد عن المنطق السليم ، الى حد انه يصعب الاعتقاد بان سياسيين مسؤولين ، من شأنهم ان يتبنوه .

« والاحتمال الاغضل هو انه بعد تدمير القواعد على يد الجيش « والاحتمال الاغضل هو انه بعد تدمير القواعد على يد الجيش الاسرائيلي . . (قد ) يتم التوصل السى نوع جديد من اتفاق مرحلي لتهدئة الحدود ، ومنع حدوث اعمال تخريبية . . كالاتفاق الذي امكن التوصل اليه في حينه ، بعد سيطرة الجيش الاسرائيلي على تل الشريقة » .

وكتب يشعياهو بن غورات (يديعوت احرونوت ١٦-٣-٧٨) يقول: « غي المجال السياسي والعسكري اغتقدت العملية عنصر المفاجأة و في المجال السياسي والعسكري اغتقدت العملية علموا بما ينتظرهم و في مناطق المفرون في قواعدهم واوكارهم في جنوبي لبنان ، قد علموا بما ينتظرهم ويمكن الاعتقاد ان كثيرين منهم ، قد انتهزوا الفرصة للفرار باتجاه مناطق ويمكن الاعتقاد ان كثيرين منهم ، قد انتهزوا الفرصة للفرار باتجاه مناطق اخرى في لبنان ، وربما ايضا الى خارج لبنان ، مناطق تكون اشد تحصينا في وجه الهجوم الاسرائيلي .

و وجه الهجوم الاسراسيسي . « وكذلك كانت الدول الكبرى والدول الاجنبية تعرف ، كها كان « وكذلك كانت الدول الكبرى والدول الاجنبية تعرف ، كها كان المعالم العربي يعرف بكل تأكيد ان اسرائيل ستنشط في اعقاب مجزرة الطريق الساحلي ، مساء يوم السبت . وهاتان الحقيقتان لم تهنعا حكومة اسرائيل من اعطاء التعليمات لرئيس الاركان لتنفيذ العملية . وحالة الطقس السيئة في مستهل الاسبوع ، هي وحدها على مسايدو ، التي ادت الى تأخير معين في تحديد توقيتها النهائي .

التي ادت التي تحير مين في المرابلة وفي مقابل فقدان عنصر المباغتة ، الاصر الذي لم يثقل علينا في المجال السياسي ، فإن الجيش الاسرائيلي قد تهكن من مباغتة المعدو بحجم العملية وطريقة تنفيذها ، ولقد اخطأ من افترض أن اسرائيل سوف تكتفي هذه المرة أيضا ، كالسابق ، بالقصف البري أو الجوي ضد اهداف مختارة ، مخافة ، . اشتعال واسع النطاق ، وعرقلة تقدم المفاوضات مع مصر ، وفي الواقع جرى عكس هذا التقديس تماسا في المالوضات مع مصر ، وفي الواقع جرى عكس هذا التقديس تماسا في الملكة في المثلث المقد من جبل الشيخ و « فتح لاند » وحتى شواطىء البحر ، شبكة متشعبة ، اشتملت على اسلحة المشاة والمدرعات والطيران والبحرية ، ومغزى هذا الاصر أن الضربة انزلت بقواعد المخربين ، في الوقت الذي اطبق جزء من القوات على اهداف العملية كفكي كماشة من الناحيات والطبق من الناحيات والطبق من الناحيات والطبق من الناحيات والمباية كفكي كماشة من الناحيات والطبق من الناحيات والمباية كفكي كماشة من الناحيات والمباية كفكي كماشة من الناحيات و المباية كفكي كماشة من الناحيات والمباية كفكي كماشة من المباية كفي المباية كفي المباية كفكي كماشة من المباية كفكي كماشة كماشة كفكي كماشة كماشة كفكي كماشة كماشة كماشة كماشة كماشة كماشة كفكي كماشة كماشة كفكي كماشة كما

الشبهالية \_ الغربية .

ويتضح اذن انه حتى في ظروف انطلاق ضعيفة في الظاهر ، اي غي الوقيت الذي ترقب العالم بأسره ، بمن في ذلك المخربون انفسهم ، قيام عملية انتقامية بالممنى الضيق ، غان الجيش الاسرائيلي كان قادرا على ان يفاجىء ، باعتماده هذه المرة خطة جديده ، لم تجرب قط قبل الان في جنوبي لبنان » .

وتناول ناحوم بارنيع (داغار ١٧-٣-٧٨) العملية العسكرية غي جنوبي لبنان ، وما عساها تحقق من اهداف ، غقال : « من السهل الخسارة في لبنان ، لكنه من الصعب جدا الانتصار ، ولنفترض ان الاميركيين سيتقبلون وجودنا هناك ، غسنبقى نواجه شمالا ، منطقة تزخر بالمخربين ، وسيقل خطر اطلاق صواريح الكاتيوشا على مستوطنات الجليل لكنه لن ينعدم ، وبالتأكيد لن ينتهي خطر نشاط ارهابي من النوع الذي حصل يوم السبت ، غسيعود الجيش الاسرائيلي يواجه قضايا أمن راهنة ، حيث ان خطر الاصطدام الجبهي مع السوريين آخذ غسي الازدياد ،

ويحتمل أن تواجه اسرائيل في نهاية العملية الحيرة الاساسية نفسها التي ضايقت الحكومة السابقة في الموضوع اللبناني: أن حدودا مشتركة مع م.ت.ف. غير وارد بالحسبان من ناحية اسرائيل ، وأن حدودا مشتركة مع سوريا أو مع قوة عربية يسيطر عليها السوريون هي خطر

وأضاف بارنيع: « ولا توجد ، كما يبدو ، حلول كالملة للوضع فسي لبنان ، واذا وجدت غانني لا اعرفها ، فعملية هذا الاسبوع بددت التوتسر في اسرائيل ، والحقت اضرارا بالمخربين ، واجبرتهم على التمركز في مناطق اكثر بعدا على الحدود ، لكنها لم تحل القضية ، واذا كان هناك ما يجب قوله للحكومة ، فهو في خلق توقعات ضخمة في اسرائيل بالنسبة السي النتائج العسكرية والسياسية للعملية ، غلربما تكون ذراع الجريمة قد اصيبت لكنها لم تقطع » ،

وأورد يهوشواع تدمور (داغار ١٧-٣-٣٨) اراء ثلاثة مستشرقين اسرائيليين في «عملية الليطاني » ، وتقديراتهم لنتائجها وانعكاساتها على مسار التسوية :

## ا \_ الاستاذ مردخاي ابير ( قسم الشرق الاوسط التابع لمهـــد الدراسات الاسيوية الافريقية \_ الجامعة العبرية ، القدس ) :

« لن تكون هناك اية قيمة لعملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان، الا اذا احتفظ بهذه المنطقة ، حتى يصبح من المكن تسليمها لحكومـــة لبنانية مسؤولة ، واذا كانـت هذه مجرد عملية تطهير ، كما كان مألوفا في الماضي ، غانني اعتقد انها ليست في محلها ، ذلك ان معنــى هذا الامر ــ انتقام وغرائــز بدائية ، وينبغي الا تملي علينا تلك الدوافع المهمة التي

نقوم بها ، اما اذا كانت هذه عملية تهدف التي الاحتفاظ بحزام امني ، حتى تتمكن حكومة لبنانية مسؤولة من استلامها ، غانني اكون راضيا جدا عن العملية ، دون ان يكون لذلك اية علاقة بالعمل الشنيع الذي ارتكب على الطريق الساحلي ، واذا كان المقصود الاحتفاظ بالارض ، غمعنى ذلك ان للعملية هدفا استراتيجيا ، وانها عملية وقائية ، ذات انعكاسات على المدى الطويل ، وفي حين كانت كل محاولات الماضي ، في الحقيقة ، عمليات انتقامية ، . ترمي السي ردع الطرف الاخر ، فقد ثبت ان مساحدث بالفعل هو العكس » .

### ٢ \_ الدكتور امنون كوهين ( رئيس قسم التاريخ الاسلامي فـــي الحامعة العبرية \_ القدس ) :

« من ناحية العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة ، تمنيح العملية الاخيرة اسرائيك ورقة مساومة اضاغية ، غلقد عانت اسرائيك حتى الان ، من عدم القدرة على تقديهم تنازلات في الامور التي تختلهم عليها مع الولايات المتحدة : سيناء والضفة الغربية . وهنا نشأ ، فـــى الحقيقة ، موضوع اخر ، تختلف عليه واشنطن والقدس ، ولكن بين جميع الموضوعات المختلف عليها ، يسهل التوصل الي اتفاق في هذا الموضوع ، اكثر منه بالنسبة الى سيناء والضفة الغربية . ومن هنا غان عملية جنوبي لبنان تمنيح اسرائيك مجالا للمناورة غي مساومتها مع الادارة الاميركية . وفي مجال العلاقات مع مصر ومستقبل المفاوضات ، غلاعملية الاخيرة عدة مدلولات ، اذ انها تشكل محكا سواء لمصر أو لاسرائيك . . ذلك أن الوضع الذي نشأ أثناء العملية الاخيرة ، خلق توترا معينا . ولو اراد السادات التملّص من مبادرته ، لاستطاع بسهولــة ان يسبب مزيدا من التوتر ، وان يعلل بهذه الطريقة انسحابه مسن المفاوضات . وحقيقة انه لا يفعل ذلك ، هي دليل على أن مصر جادة في نيتها \_ اذا كان المقصود اتفاقية سلام ، وفق الشروط التي يحددها المصريون . . كما تنطوي العملية على ما يمكن اعتباره تقديم مساعدة لمصر في موضوع منظمة التحرير الفلسطينية ، ازاء الموقف السوري ٠٠٠ » ٠٠

#### ٣ \_ الدكتور امنون سيلـع ( الجامعة العبرية \_ القدس ) :

« لا يزال غير واضح مطلقا ، رغم تصريحات رئيس الحكومة ووزير الدغاع ، ورئيس الاركان ، من هو الطرف الذي تنوي اسرائيل اجسراء مغاوضبات معه ، عندما نقول انها تريد التحدث في ضرورة وضع تسوية دائمة ، تضمن حدودا آمنة في الشمال ، غمن ناحية ، يبدو لي انسه لا يجوز ان نتوقسع ، او ان نعلن ،انعملية عسكرية كهذه ستكون نهائية ، لان مثل هذه العملية لا يمكن ان يكون دائما نهائيا ، كما انه ليست هناك عملية سياسية نهائية ، ومن ناحية اخرى ، غان اعلان رئيس الحكومة ،

ان اسرائيل ان تخلي المنطقة قبل ايجاد تسوية نهائية لمشكلة الامن على الحدود ، يلزم اسرائيل باجراء مفاوضات مع سوريا ، كل هذا لان اسرائيل ترغض التحدث مع منظمة التحرير الفلسطينية ، ، » ، لان اسرائيل ترغض التحدث مع منظمة التحرير الفلسطينية ، ، » ،

لان اسراييس مرهص المسلم وكتب موشيسه زاك ( معاريف ١٩ -٣-٧٨ ) يقول : « من المؤكد وكتب موشيسه زاك ( معاريف ١٩ -٣-٧٨ ) يقول : « من المؤكد ان ثمة اهمية كبيرة لحقيقسة ان العملية في جنوبي لبنان ، غير قادرة على توريسط الدول العربية في حرب ضد اسرائيسل . . ولقد كانست العملية في جنوبي لبنان بمثابة محك لمدى استعداد السدول العربية للتدخسل . وهي لم تتدخسل تدخلا حقيقيا ، على الرغسم مسننا العربية للتدجد بعد اتفاقات سلام بيننا وبين لبنان .

وأضاف زاك: «أن وضع قوه دوليه في جنوبي لبنان لا يكل معالمة المخربين ، بـل على العكس ، من شأنه أن يحدمن حرية تحرك اسرائيل ضدهـم ، وهذا الاقتراح الاميركي يحمل في طياته ايضا خطرا سياسيا في النقاش الدائـر بيننا وبين واشنطن بشأن الحدود الآمنة والمعترف بها الخاصة بنا ، من شأن هذا التدبير أن يشكـل نموذجا لتدابير مماثلة في حدود اخرى ، واذا كنا في الحدود اللبنانية ، المعترف بها ، بحاجة الـي في وسعالاميركيين أن يزعموا المامنـا بأن هذا خط من الامم المتحدة ، غان في وسعالاميركيين أن يزعموا المامنـا بأن هذا هو البديـل الامثل لاي مفهوم عندنا بشأن الحدود الآمنة والمفتوحة بيننـا

وبين جيراننا » .
وكتب الدكتور عميهود يسرائيلي (يديعوت احرونوت ١٩ -٣-٧٨)
يقول : « بانتهاء المرحلة الاولى من عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي
لبنان يبرز عدد من علامات الاستفهام حول الاهداف الاستراتيجية التي
خططت لها هيئة الاركان بتوجيه سياسي من الحكومة الاسرائيلية .

حططت لها هيئة الرخان بتوجيد السيطر الجيش الاسرائيلي على وخلاغا لما هو مرتقب ومأمول ، لم يسيطر الجيش الاسرائيلي على جنوبي لبنان حتى نهر الليطاني ٠٠ بل سيطر اساسا على الطريدق اللبنانية الجنوبية المحاذية للحدود الاسرائيلية ، وقضى على اوكار المخربين في القرى المهتدة على جانبي هذا الطريدق ، والسيطرة على بلدة بنت جبيل الواقعة بالقرب من الجيب المسيحي الاوسط ، وعلى القرية الكبيرة الطيبة ، الواقعة على اطراف الجيب المسيحي في وادي مرجعيون ، قد قطعت الطريقين الاساسيين المؤديين من الحدود الاسرائيلية اللبنانية الى مرفأ صور ، المقر اللوجستي لمنظمات التخريب ، وطرد المخربين صن قرية مارون الراس قد از ال التهديد الكامن في سيطرة المخربين الطوبوغرافية على مستوطناتنا ما بين الهيفيم ويرؤون » •

وعرض يسرائيلي الملاحظات التالية:

ا \_ ان الجيش الاسرائيلي لم يصل الـي وادي نهر الليطانـي الكبـير الذي يقطـع القسـم الاكبر من لبنان عرضا ، ويشكل عقبـة طوبوغرافية فعلية ، تمكن من السيطرة والمراقبة بسهولة ، وكانـت سيطرة الجيـش الاسرائيلي على جسور الليطاني ، ستقطع على المخربين دروب التسلل جنوبا الـي المنطقة السائبة جنوبي النهر ، وكان من شأنها ان تقصر بنسبة كبيرة مـن طول الشريط الامني الضيق ، المحاذي للحدود الاسرائيلية وللطريق الجنوبية اللبنانية ،

رسر المرابية وسريق المرابية وسرقا على المواقع المشرغة شمالا وشرقا على الرغم من احتلال المواقع المشرغة شمالا وشرقا على سبهل مرجعيون . . ( فلا تزال هناك ) تحصينات المخربين في قلعسة الشماف نهر الليطاني الحيوية تحت سيطرة المخربين . . وستضايق ايضا مواقع الجيش الاسرائيلي في هذا القطاع ، ومستوطنات وادي الحولة الشمالي .

" \_ باستثناء الجانب الغربي من الحدود اللبنانية ، حيث احتل الجيش الاسرائيلي ( المنطقة الواقعة على بعد ) عشرة كيلومترات جنوبي صور ، غان الشريط الامني الاسرائيلي في باقي القطاعات ليس عريضا بما غيبه الكفاية . غعرضه يتراوح بين ٧ و ١٠ كلم غقط ، ويبقى قسم ملحوظ من مستوطنات الحدود الاسرائيلية في مدى رماية كاتيوشا المخربين وتبقى مكشوغة بنوع خاص مستوطنات وادي الحولة الشمالي ، من المطلة حتى كريات شمونة ، التي تبقى معرضة لنيران مواقع المخربين فوق منعطف نهر الليطاني » .

وخلص الكاتب الى القول: « ان ادخال قوات الامم المتحدة الى المنطقة ، بدلا من الجيث الاسرائيلي ، لن يحل مشاكل اسرائيل الامنية » .

وبعد صدور قرار مجلس الامن رقم ٢٥٤ ، الداعي الى انسحاب السرائيل من الاراضي التي احتلتها في الجنوب اللبناني ، كتبت داغــــرار (٢٠ـ٣ـ٧٨) في اغتتاحيتها تقول : « حذار ان نخدع انفسنا : غقـــرار مجلس الامن ، بادخال قوات دولية الـــى جنوبي لبنان ، وجلاء الجيـش الاسرائيلي عنـه ، لن يحل مشكلة الامن لاسرائيل ، التي نشأت نتيجة وجود مخربين غيـه ، اذ ان قوا تالامم المتحدة لن تتمكن من منعهـــم التمركز فيــه من جديد ، بل ، ومن زاوية معينة ، هناك حتـــى تدهور في الوضع ، لان تلك القوات ستشكـل عائقا لجانــب واحد ، وبالتأكيـــد لم يكن هذا قصد الحكومة ، التي اعلنــت ان قوات الجيش الاسرائيلــي ستبقى في المنطقة ، حتى التسوية . وهذه ليست تسوية ، لكن يجــب الاعتراف ، . انــه في ضوء الواقع السياسي في لبنان ، كانــت توقعـات الحكومة المعلنة منذ البداية ، غير واقعية . ليس هناك من تعقد معــه الحكومة المعلنة منذ البداية ، غير واقعية . ليس هناك من تعقد معــه تسوية ، ولو احرزت مثل هذه التسوية مع حكومة لبنان ، لما كانــت لهــا الرئيس كارتر في عدم نقـــل مركز الثقــل في محادثاته مـع رئيــس الرئيس كارتر في عدم نقـــل مركز الثقــل في محادثاته مـع رئيــس المرئيس كارتر في عدم نقـــل مركز الثقــل في محادثاته مـع رئيــس

الحكومة السي التسوية في لبنان ، وأنما تركيزها على الامور التي خصصت لها من البداية . . » .

وكتب حغاي اشد (داغار ٢٠ -٣-٧٨) يقول: « ان عملية الجيش الاسرائيلي ٠٠ خلق ت غرصة لا يجوز اضاعتها ، واختبار ذلك هو الطابع الذي سيأخذه انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، غاذا اصبح هذا انسحابا دون مكاسب سياسية ملموسة لاسرائيل ، ودون الحاق ضرر سياسي وعسكري ملموس بمنظمة التحرير الفلسطينية ، والقدوى التي تساندها للحسكون بالامكان الجزم باسف ، ان الفرصة اضيعت ، ومقابل ذلك سيكون ممكنا القول ، ان الفرصة استغلت للحسن ، اذا اجرت الحكومة مساومة دؤوبة . ، ازاء ضغط اميركي ودولي ، كي لا نسحب من جنوبي لبنان ، دون ترتيبات ثابتة ، تدعم استمرار المفاوضات مع مصر ، وقدرة اسرائيل على المساومة غيها » .

وتساءل اهرون (داغار ٢٠-٣-٧٨) عن الانجازات التي حققتها «عملية الليطاني» ، غقال: «لقد جاءت للانتقام — والانتقام تحقق بئهن غال جدا . لقد جاءت لتؤكد نهاية القتل ، او على الاقل ، كبيح المخربين ، وهناك شيك كبير جدا ، غيما اذا كنا سنصل الى هذا الهدف ، وعلى العكس ، ثمة من يجزم ان البقاء في جنوبي لبنان ، لن يقلل، بل سيزيد ، من عدد الضحايا ، ولنيكبح بسل سيدغع نشاط « فتح » بسل سيزيد ، من عدد الضحايا ، ولنيكبح بسل سيدغع نشاط « فتح » ويحول منظمة التحرير الفلسطينية ، من منظمة ركنت جانبا ، الى واحدة تحظى بمساندة العالم العربي ، ليس في مقدور العملية في لبنان ، ان تضع حدا لنشاط المخربين ، فحتى في المستقبل يستطيع المخربون ان يأتوا من البحر ، ويفجروا ثلاجة ملغومة في القدس ، وثمة خطر في ان يطلقوا علينا النار من بعيد ، ولدى المخربين مدافع وصواري خكاتيوشا ، وسيحصلون على اسلحة اضافية بسهولة » ، ...

وعن العبر عن « عملية الليطاني » ، كتب أربيه اراد (داغار ٢١ — ٣ — ٧٨) يقول : « يجب ان يكون العملية العسكرية هدف سياسي — استراتيجي ، أما الهدف السياسي المعقول للهجوم على جنوبي لبنان ، نفقد يكون تقسيم لبنان ، بين شمالي الليطاني وجنوبه ، ومن اجل تحقيق هذا الهدف ، لم يكن يكفي ابعاد المخربين عن الجنوب ، بل كان يجب ان نولي اهتماما منذ البداية ، لاقامة حكم مستقل عمليا وان لم يكن ظاهريا برئاسة شخص ذي صلاحية ، يستطيع عند الاقتضاء ، ان يطلب مساعدة اسرائيل ، حيث يحتاجها ، والشرط الاول لاقامة حكم كهذا هو ، طبعا ، ابعاد المخربين بهجوم عسكري واحد ، وكان يجب مباشرة العمل السياسي فور بدء الوحدات المقاتلة مهمتها . اي كان يجب بعد بدء الهجوم بوقت قصير ، والاعلان عن اقامة حكم أي الجنوب اللبناني ، ثم اقامته بشكل عملي ، ولم يتم هذا الامر ، في الجنوب اللبناني ، ثم اقامته بشكل عملي ، ولم يتم هذا الامر ، كما يبدو ، لكي لا يوضع الرئيس كارتر امام حقيقة منتهية ، عند اجتماعه برئيس الحكومة ، مناهم بيغن ، والنتيجة ان كارتر يضع بيغن امام برئيس الحكومة ، مناهم بيغن ، والنتيجة ان كارتر يضع بيغن امام

حقيقة منتهية ، لقرار ذي مفعول دوليي . . » .

ومضى اراد يقول: «لكن ، في الوقت الذي لا تبدو فيه الحكومة واضحة في تحديد الاهداف السياسية لهجوم كهذا ، فان هيئة الاركان العامة ، ليست في حل من ان تحدد ، على الاقل ، هدفا عسكريا واضحا، وكان يمكن ان يكون الهدف قصم ظهر منظمة التحرير الفلسطينية ، عن طريق تدمير قوتها القتالية للهنائيها ، معداتها ، وقواعدها ، وكذلك طريق تدمير قوتها القتالية للباشرة عن مستوطنات الجليل ، واذا كان هذا هو الهدف فعلا ، وهكذا بدا سايجري على الارض ، فيجب ان نسال ليس فقط عما اذا كان قد تحقق ، بل ايضا سا اذا كان هذا هو الاسلوب الكثر فعالية ، والاقبل كلفة ، لتحقيقه ، ويبدو لي ان الجواب عن السؤالين معا له سلبي » .

واستطرد الكاتب قائسلا: «لقد تكبد المخربون خسائر حقا ، لكن ليس السى حد قصم الظهر . ذلك انهم ادركوا مسبقا ما سيحدث ، وغادرت الغالبية العظمى منهم المنطقة ، قبل ان تطلق عليهم طلقة واحدة . أما اولئك الذين بقوا ، فقد قاتلوا \_ مخاطرين بحياتهم \_ وان لم يكن بشكل جيد دائما \_ ونجحوا في تكبيد الجيش الاسرائيلي خسائر . واثبتوا ايضا انه رغم الهجوم لا يزالون اقوياء ، وبمقدور هم قصف مستوطنات الجليل ، وقد قتل من جراء ذلك اثنان من المدنيين ، في نهاية الاسبوع . . » .

وخلص الكاتب ، بعد ان عرض بعض الجوانب العسكريسة للعمليسة ، السبى القسول : « ويبسدو لسبي اذا ، ان هسدا هسدا هسو السدرس الحقيقي من الهجوم على جنوبي لبنان ، ويتعين على الحكومة ، التي تضع سياسة الامن ، ان تفهم ، ليس فقط القيود على قوة اسرائيل ، وانها ايضا اختيار ادوات الحرب بشكل افضل ، بحيث تتلاءم والاهداف العسكرية المحددة » .

وفي مقال بعنوان « الدخول الى لبنان اسهل من الخروج منه « طرح اورى دان ( معاريف ٢١ – ٣ – ٧٨ ) الخيارات المتوفرة لاسرائيل بعد « عملية الليطاني » ، ووصفها بانها ليست براقة ، واشار دان الى ان أرسال القوة التابعة للامم المتحدة الى جنوبي لبنان ، هي اقسل النتائج ارضاء لاسرائيل في الوضع الحالي ، وقال ، لقد رفض صانعو سياسة اسرائيل الامنية ، خلال العامين الاخيرين ، التوغل في جنوبي لبنان ، بسبب الخطر الذي يمثله وضع قوات الامم المتحدة في هذه المنطقة وقد فضلوا ان تقف اسرائيل في مواجهة فتح مباشرة ، على ان يفصل بينسا وبينها حاجز الامم المتحدة . . . وطرح دان البدائل المسام اسرائيل بعد العملية ، والنتائج المترتبة عليها ، فذكر امكان بقاء الجيش الاسرائيلي في الجنوب ، مما قد يستتبع حرب استنزاف ، وقد تتطور هده الى حرب شاملة ، والخيار الثاني هو الانسحاب ، وتسليم المنطقة الى سلطة محلية شاملة ، والذيار الثاني هو وزنا لهذا الخيار ، نظرا الى انعدام وجود المقومات جنوبية ، الا انه لم يقم وزنا لهذا الخيار ، نظرا الى انعدام وجود المقومات

لمثل هذه السلطة . والخيار الثالث ان تسلم السلطة في الجنوب الى غرقة في الشمال ، لكنه ايضا يبقى خيارا مستبعدا ، في الظروف الراهنة ، وتناول الكاتب توسيع العملية خارج الخطة الاولية ، وانتقد التصريحات العلنية المازمة ، التي اطلقت منذ بداية العمل ، وكان يفضل ، اسوة بدايان ، انتقليل من الآلتزامات العلنية ، للحفاظ على مرونة التحرك الاسرائيلي . ومضى دأن يقول : لم تكن هناك تغطية سياسية للعملية العسكرية

على نطاق وأسع . وتغطية كهذه تستوجب شرطين : \_ يجب أن يكون الرأي العام في السرائيل مقتنعا بانه أذا تدهورت

العملية الى حرب حقيقية ، قانها كانت ضرورية ، لا مفر منها . \_ يجب أن يصبح الرأي العام ، وخصوصا في الولايات المتحدة ، مقتنعا ايضًا ، بأن لدى اسرائيل المبرر الكامل لتوسيع مدى عملها في لبنان ، بما في ذلك ، تحمل مخاطرة احتمال نشوب حرب بينها وبين سوريا .

وخلص الكتاب الى انه لم يرافق تخطيط العملية في لبنان ، تفكير سياسي جاد . بدليل النتائج العسكرية والسياسية ، لا سيما الفشل في القضاء على القوات الفلسطينية ، وانزال اضرار مادية وبشرية بالفية

بالمدنيين اللبنانيين .

وفي مقال بعنوان اخطاء العملية في جنوبي لبنان عرض الدكتور امنون سيلع ( داغار ٢٤ - ٣ - ٧٨ ) سياسة اسرآئيل ازاء لبنان وجنوبه ، بما غيه « الخط الاحمر » ، والقوى الفاعلة على ارضه ، ثم خلص الى العملية واسبابها ونتائجها ، وقال : اذا ما اجملنا المسار حتى الان ، نستطيع القول انه منذ ، قرار الحكومة وجوب رد الجيش الاسرائيلي بسرعة ، لم ينق امام الجيش الا الرد بقوة ، لتقليص عدد المعارك ، والآحتفاظ بعنصر مفاجأة واحد على الاقل \_ قوة الرد . وأذا تأملنا في رد الجيش الاسرائيلي من وجهة نظر منظمة التحرير الفلسطينية ، سنضطر الى القول أن رداً بهثل هذه القوة ، هو مكسب للمنظمة \_ الاف الجنود من الجيش النظامي مسلحين بالدبابات ، والمجنزرات ، والمدغعية والطائرات ، تقوم بنشاطات واسعة لاقتلاع الفي مخرب ، وقد اضطر الجيش الاسرائيلي ألى توسيع حجم عملياته ، حيث سيره المنطق العسكري الى الخط الطوبو غرافي المريح جدا للدغاع ، الاغلاق والصد ، وهو خط الليطاني ، ومن اجل تبرير عملية بهذا الحجم ، اضطرت المرتبة السياسية التي رهن توقفها بشروط صعبة مما تسبب في النهاية بالعرقلة التي نشدتها منظمة التحسرير الفلسطينية للمسار السياسي . واخيرا رفضت الولايات المتحدة فعلا ، عملية الجيش الاسرائيلي ، في ادخال سوريا الى المفاوضات ، وتحويلها الى مفاوضات شماملة . . كما أن اسرائيل من جانبها ، لم تضغط من أجل ادخال سوريا الى جنوبي لبنان . . . وهكذا ستتقيد حرية اسرائيل للعمل في جنوبي لبنان ضد المخربين (نظرا الى وجود قوات الامم المتحدة هناك ) .

وتساءل مارك غيفن (عال همشمار ٢٤ - ٣ - ٧٨) كيف خططت الحكومة اذن ، لانهاء العملية العسكرية ، وتنفيذ اهدافها السياسية ؟ وقال : كلما تتابعت التطورات ، تولد الانطباع أن العلاقة بين الخطوات

العسكرية ، والقدرة على ترجمتها الى خطوات سياسية ، كانت ارتجالية دون تفكير مسبق ، فقد كان واضحا للجميع انه ، في نهاية الامر ، سيأتي قرار مجلس الامن ، ليطالب الجيش الاسر آئيلي باخلاء قواته من الاراضي الحتلة . وما كانت الامم المتحدة قادرة على اقتراحه ، لا يتعدى وضحم ةواتنا في المكان الذي سيخليه الجيش الاسرائيلي · غمن الناحية المبدئية لا خبر في ذلك ، لان مثل هذا الحل ، يكون مجدياً أذا اتفق الفرقاء المعنيون على المحافظة على منطقة عازلة بينهم ، تقوم قوات الامم المتحدة بحراستها. ومضى الكاتب يقول: في الحقيقة كانت هناك محاولة لاستغلال قضية

جنوبي لبنان من اجل هدف سياسي ، بيد أن هذا الهدف غشل منذ بدايته . . ويبدو أن بيغن اعتقد أن بالأمكان أستخدام مشكلة جنوبي لبنان لتغيير موقف الولايات المتحدة من مشكلات المنطقة ، وخصوصا من مشروع السلام مع مصر بيد ان كارتر قرر بصورة جازمة ، قطع الطريق امام قيام بيغن بخطوة كهذه واستعجل قبول المشروع الاميركي في مجلس الامن ، عندما كان بيغن لا يزال في طريقه الى واشنطن ، على الرغم من الحاح اسرائيل المتكرر بان ينتظر مجلس الامن يوما واحدا ، قبل اصدار قراره . وكان هذا من الناحية السياسية بمثابة تلميح ، بان رئيس الولايات المتحدة لا يريد ابدا أدخال قضية لبنان في المحادثات القادمة . ومن ناحية المناخ كان هذا يبشر بالسوء.

وربط الاستاذ موشيه معوز (معاريف ٢٤ - ٣ - ٧٨) حل ازمة الحنوب اللبناني بالحل الشامل في المنطقة ، ضمن تصور لتسوية سياسية عقال : كيف سيكون بامكان اسرائيل اذن تحقيق اهداغها الاستراتيجية في لينان ، هذه الاهداف التي يمكن تقديرها بانها القضاء على مواقع المخربين في لبنان بأسره ، وابعاد الجيش السوري عن الاراضي اللبنانية ، واعادة أستقلال لبنان وسيادته كبلد صديق لاسر أئيل ؟

يبدو أن الخيار الاساسى المتوفر لاسرائيل هو اقتراح مشروع لتسوية شياملة مع سوريا ولبنان والمخربين - كجزء من تسوية شاملة في الشرق الأوسط بمشاركة مصر والاردن وسكان يهودا والسامرة وغزة ، وتحت اشراف شامل من قبل الولايات المتحدة .

« ومبادىء التسوية الشاملة في المدماك الشمالي يجب أن تكون : اقتلاع وجود المخربين الفلسطينيين من فوق الاراضى اللبنانية ، واسكان ه مظم اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان ( ويبلغ عددهم اليوم نحو ٣٠٠ الف ) في سوريا والعراق ، وجزء محدد ايضا في يهودا والسامرة ، واخلاء القوات السورية من لبنان ، واعادة السيادة اللبنانية لحكومة بيروت الشرعية .

« وفي المقابل تلتزم اسرائيل باخلاء قواتها من جنوبي لبنان ، وينقل الرقابة الى قوات لبنانية رسمية . كما توافق اسرائيل ، بشكل مبدئي على اخلاء الجزء الاكبر من هضبة الجولان ، في نطاق تسوية عربية - اسرائيلية شاملة . وترتكز التسوية الشاملة على قرار الامم المتحدة رقم ٢٤٢ ٠٠٠ » وتحدث شمعون غايتس (داغار ٣٠ - ٣ - ٧٨) عن المقاومة التي لقيها الجيش الاسرائيلي في عملية الليطاني نقال : واذا كانت قواتنا لـم على مثل هذه الخطوة .

ومضى شيف يقول : وهذا المشروع السياسي \_ الاستراتيجي ، كما هو مطروح الان ، يكشف عدة حقائق مهمة بخصوص عملية الليطائق. . غاولا لا شك في أن الاميركيين كانوا مطلعين على العملية قبل أن تبدأ . أولا نخطىء اذا قلنا أنهم عرفوا ، بصورة عامة ، النقاط الرئيسية التي ستحتلها اسرائيل في القطاع المحاذي للحدود ، فاعربوا عن قلقهم خشية حدوث تطورات سلبية لمسار السلام ، في اعقاب العملية ، لكنه يبدو لي انهم لم يعربوا عن معارضتها بصراحة . غلو ارادوا ، لكان في استطاعتهم بالتأكيد ان يعرقلو العملية ، ولربما أن يمنعوا تنفيذها غفى ايلول سبتمبر ١٩٧٧ عندما ارادوا ان يخرج الجيش الاسرائيلي من الجيوب في جنوبي لبنان ، كان كاغيا أن يرسل الرئيس كارتر رسالة الى رئيس الحكومة بيفن ، ومن هنا كان الصبت على عملية الجيش الاسرائيلي بمثابة موافقة أميركيه • ولعل كون مشروع الجيش الاسرائيلي لا يتجاوز قطاعا عمقه نحو عشرة كيلو مترات قد شجعهم ( وأعلم الان ان عسكريين اميركيين قالوا انه يبدو لهم من الناحية المسكرية ان العملية ستنزلق في النهاية حتى الليطاني ) . والواضع انهم غكروا ، في هذه اللحظة بالذات ، بانه ستنشأ غرصة توقعوها منذ وقت طويل : ادخال الامم المتحدة الى جنوبي لبنان ، والتخلص بذلك من وجود اسرائيل والمخربين في هذه المنطقة ، وبعد ذلك جلب قوات الحكومية

وهناك مسالة مهمة اخرى هي كيف ولماذا تحدد ان تمتدالعملية في المرحلة الاولى على قطاع عمقه عشرة كيلو مترات . يقول مقربون من وزير الدغاع أن اوامر العملية لم تتحدث مطلقا عن قطاع امن عمقه عشرة كيلو مترات انما تحددت مواقع رئيسية على الجيش الاسرائيلي ان يحتلها ( مثل رأس البياضة وبنت جبيل والطيبة والخيام ) ، تبعد } — ٨ كيلو مترات عن الحدود . وهذا القطاع يذكر بالبند الدوارد في اتفاق شتورا الدي حدد أن ينسحب المخربون مساغة عشرة كيلو مترات عن حدود اسرائيل . ويبدو أن الاميركيين كانوا ، في حينه ، راضين عن الاتفاق ، بيد أن اسرائيل ادعت أنها غير راضية . ويحتمل أنها أرادت في حديثها عن قطاع كهذا أن ترضي الاميركيين .

"وما عدا ذلك لم يكن لخط بعمق عشرة كيلو مترات اي معنصي مسكري . . . فخط ذو معنى عسكري يمكن ان يكون كالخط الذي استولى عليه بحكم الظروف الجغرافية ، كنهر الليطاني . ويقولون لا الان ان احتمالا كهذا قد رفض في أبداية من خلال الرغبه في الوصول الى تسوية مع السوريين . وهناك احتمال اخر لخط يتوقف عنده التقدم ، حيث ينشأ قطاع امني ، يحدده مدى مدفعية المخربين وصواريخهم وهذا المدى كما هو مفهوم يزيد عشرة كيلو مترات . ويقول قائد الجبهة الشمالية الميغدور بن عال ان الجيش الاسرائيلي اراد ان يضمن ابعادالمخربين ، بمدى مدافع الهاون عن مستوطنات اسرائيل . وحقيقة الامر هي ان مدافع الهاون غن مستوطنات اسرائيل . وحقيقة الامر هي ان مدافع الهاون قذائف

تصطدم بمقاومة عنيدة من جانب المخربين في قرية الخيام الاسلامية . . . غان ذلك راجع الى ان معظمهم هرب قبل هجوم قوات الحيش الاسرائيلي . ولكن في مارون الراس ، دارت معركة ضارية وطويلة ، بين قوات المشاة الاسرائيلية وبين عدد من المخربين غير قليل ، ممن فضلوا ، خلافا لرفاقهم البقاء والقتال . وفي نهاية المعركة ، تم احصاء ٧٤ مخربا قتيلا ، بين بيوت القرية ومعاقل المخربين فيها ، وتم اسر عدد منهم نقلوا الى اراضينا . كما تكبد الجيش الاسرائيلي عددا من القتلى والجرحى في هذه القرية . وهناك وحور اخر تقدوت منه قوات الجيش الاسرائيلي ، في اتجاه الجنوب اللبناني ، وهو في القطاع الغربي ، في منطقة حانيتا \_ رأس الناقورة . وكان هذا القطاع القريب من البحر ، اصعب قطاعات القتال ، فلقد اثبت المخربون فيه عنآدا اكبر . ويتضح انه قد تمركز في هذه المنطقة عدد مسن المخريين ، اكبر بكثير من عددهم في القطاع الشرقي ٠٠٠ ومما يدل على صعوبات القتال ، ومقاومة المخربين في المنطقة المواجهة للجليل العربي ، ايام القتال الطويلة . غفى حين دارت في قطاع فتح لاند ، الخيام وابـل السقى ، معارك قصيرة ... اصطدمت قواتنا في منطقة قرى العباسية \_ الغندورية ، ومعاقل المخربين في المنطقة المؤديسة الى صور ، ومعسكسر الرشيدية ، بمقاومة اكثر عناداً ، وبعد اربعة ايام من بدء العملية فقط ، امكن القول بشكل مؤكد ، أن الجيش الاسر أئيلي قد أحكم الحصار على جيب صور والرشيدية . وأحد اسباب استمرارية القتال والتطهير في القطاع الغربي ، كونه اكثر أزدحاما بالقرى ، ومعظمها اسلامية ، تعاونت مع

وكتب زئيف شيف ( ٣١ – ٣ – ٧٨ ) يقول : اذا اخذنا تصريحات مخططي عملية الليطاني في الحكومة والاركان العامة على عواهنها ، نجد ان المخططين قد اغترضوا ان تدفع هذه العملية السوريين وتقودهم الى تسوية مع اسرائيل في مسألة المخربين في جنوبي لبنان ، ولربما بدا ذلك سخيفا ، الا انه ايضاح سمع اكثر من مرة عندما كان الحديث يتناول احد الاهداف الرئيسية للعملية : تغيير الوضع في جنوبي لبنان ، فأسرائيل اعتقدت اذن ، انه ليس في وسعها ان تفعل هذا بنفسها وانها بحاجة الى شركاء ، ويتضح انه كان من المفروض ان يكون السوريون هم الشركاء وليس الامم المتحدة . . .

« وهذا موقف جديد ، و فكرة تختلف عن تلك التي طرحها الليكود عندما دخل السوريون لبنان ، وكان بيغن ووايزمن في المعارضة . . . والان فيل لنا ايضا بصراحة ، انه تقرر منذ البداية ، حظر الوصول السي نهر الليطاني ، اذ ان هذا النهر يعتبر بمثابة خط احمر في نظر السوريين ، ولم يحذر الاميركيون اسرائيل من عدم الوصول الي الليطاني ، انما اسرائيل ننسها قررت في البداية عدم اغضاب السوريين ، وعدم الاثقال عليهم ، لانها رغبت في مشاركتهم في تسوية تقود الي تغيير في جنوبي لبنان ، وغضلا عن ذلك فقد ردت اسرائيل بصمت عندما دفع السوريون بقوة معينة جنوبا مع انها قبل ذلك كانت تملأ الدنيا صراخا عندما كان السوريون يقدمون مع انها قبل ذلك كانت تملأ الدنيا صراخا عندما كان السوريون يقدمون

الكاتيوشا ذات المدى الابعد كثيرا .

« وبكلام اخر : غان من حدد مجال العشرة كيلو مترات لم يحدد خطا عسكريا ، فقد كان في وسعه ان يفترض ان المخربين لن يسكتوا عن الضربة التي سيتلقونها ، وسيردون بالتأكيد بقصف المستوطنات . اي انه حتى أذا ام يرفع مختار تبنين علما أبيض ، وحتى لو كانت الولايات المتحدة لم تقترح في مجلس الامن ارسال قوات دولية الى جنوبي لبنان - لا يمكن الاغتراض أن التقدم لمساغة عشرة كيلو مترات ينهي العملية ، ويرجح انه كان غقط سيبدأها ، وكان الجيش الاسرائيلي سيرغم على الرد على ما قد ينشأ من تطورات بعد ذلك .

« وبهذا لم تنته الصعوبات بعد ، وصحيح قول رئيس الاركان انه ليس بحاجة الى نصائح المعلقين ليعرف ان بالامكان انزال قوات بواسطة طائرات الهليوكوبتر وتطويق العدو . غالجيش الاسرائيلي حاذق جدا في هذا النوع من المناورات ، ومن هنا ينبغي الفهم أنه اذا لم يجر تطويق المخربين غان الامر قد جرى عن قصد ، غليست الاسباب العسكرية فقط هي التي الملت قواعد اللعبة العسكرية ، انها كانت هناك ايضا مبررات سياسية . اي انه بموجب هذا الايضاح وتسلسل الامور ، اختار الجيش الاسرائيلي عهدا ، دحر المخربين الى الخلف وقتل اولئك الذين لا يهربون ، بدلا من تطويقهم من جميع الجبهات وتصفيتهم بقدر المستطاع .

« وفي نظر الجيش الاسرائيلي ، ان تدمير المنشآت التي القامه الله المُحْرِبُونِ فِي جنوبي لبنان آهم من قتل المئات، والآلاف منهم . والله فضل انجاز الإمرين معا ، إذا أمكن ذلك . إلا أن تدمير المنشات هو العمل الاغضل . وبعد أن غقدت اسرائيل عامل المفاجئة (باستثناء حجم القوات التي أستخدمت ) كان طبيعيا ان تهرب الأف عديدة من المخربين في الجنوب . ويبقي القليل فقط للقتال ، ولو كنا اردنا تصفيتهم فأن الظريقة ليست بدحرهم وتطويقهم بشكل تكتي ، انها بعملية تطويق شاملة جبهوية ،

« وايضاح ذلك مثير . فقد كان الجيش الاسرائيلي مستعدا للتخلي من معارك المواجهة ، والاكثار من الاعتماد على قوة نيران غزيرة . ( هذه النيران هي التي ادت بالتأكيد ايضا الى تزايد النازحين في المنطقة ) . وهو لا يثمن قتل مئة مخرب ، اذا سقط منه عشرة او خمسة قتلى . فكما حصل بخصوص صور والرشيدية ، فقد تم تفضيل الابقاء على منافد لانسماب المواطنين والمخربين ، وكذلك الامر بالنسبة الى بقية المناطق . والواضح ان المخربين يفسرون ذلك باختصار . واعتقد أن هذا الموقف سيثير حاليا خلافا غير قليل ، وطرح قائد المنطقة الشمالية ، الهيغدور بن -- غال الذي قاد العملية ، تفسيرا آخر للطريقة التي استخدمها الجيش الاسرائيلي : عملنا بحسب المذهب العسكري الاسرائيلي الاساسي : تفضيل دمَّع قوات باعداد كبيرة من اجل انهاء المهمة باقل الخسائر . وكَّان هذا بمثابة سير بطىء مأمون .

« وقد اثارت هذه الكلمات ، بالتأكيد ، اسئلة ، خصوصا وانه لم

يعرف أن الجيش الاسرائيلي قد غير مذهبه العسكري الذي ارتكز دائما على السم الحشث.

« وليس الهدف من جميع هذه الامور تشويه انجازات العملية . فقد سارت الامور بحيث أن الجيش الاسرائيلي وجد نفسه في النهاية على البيطاني . وكما حدث مرارا في الماضي ، نجح في توجيه واستغلال مرص تولدت (استسلام قرى ، وقرار مجلس الامن ) ، والنجاح هو في ان الامم المتحدة موجودة الأن على الليطاني ، وليس على امتداد الحدود مع اسرائيل او داخل المنطقة . وتوحدت الجيوب المسيحية ، ولا يوجد الآن مخربون في القطاع ، ما عدا جيب صور والرشيدية ، والاستمرار في ذلك مرتبط بقدرة الامم المتحدة ورغبتها . وتثار الان اسئلة عن موقف الفرنسيين بالنسبة الى المخربين في صور . لقد طلبت من اسرائيل ان تنسحب ، لكنها الم تدان ، ولم يتدخل السوريون .

« والباقي مرتبط بالكبح . وسيطول الوقت الى أن تنظم الأمم المتحدة في المنطقة . وسيجبر الجيش الاسرائيلي على البقاء في جنوبي لبنان وقتا يزيد على الوقت الذي خططه وفكر فيه . وتثار ثانية الاقتراحات لاشراك السوريين في التسوية \_ وكما هو مفهوم حكومة لبنان . والمقابل: تمكينهم من التقدم جنوبا بأتجاه الليطاني . بيد أن هذا لا يعدو تفكيرا لم تبحثـــهُ حكومة أسرائيل بعد ، ولا يعرف احد ما الذي سيقوله السوريون ، وهل

سيكونون مستعدين للاشتراك في تسوية كهذه .

وتحت عنوان غشل في لبنان كتب زئيف شطرنهل ( هآرتس ١٨ -؟ ـ ٧٨) التقويم التالي للعملية : تطورت عملية الليطاني لتصبح واحدة من اخطر العمليات الفاشلة التي قامت، بها اسرائيل في السنوات الأخيرة . غاذا انطلقنا من الاغتراض ان احتلال جنوبي لبنان لم ينجم عن مجرد غورة غضب ، مفهومه في حد ذاتها ، بسبب عملية القتل على طريق الشاطيء بل من اغتراض انه كان عملية مخططة ومحسوبة ، ذات اهداف سياسية واستراتيجية ، فإن الاستنتاج هو أنه لم تتحقق حتى اليوم } أية مهمة على الإطلاق من المهام التي يمكن أن تخطر في البال ،

« واذا اغترضنا ايضا ، انه من الجدير ان تندمج عملية ، في مثل هذا الحجم في رؤية شاملة للنزاع الشرق أوسطى ، غان أفسلاس وأضعبي السياسة الاسرائيلية يبرز على نحو اشد . ويجدر بنا الان أن ندرس

مغزى عملية الليطاني الحقيقي وابعادها .

« لقد اطلق على عملية تطهير حدودنا الشمالية من قوات المخربين اسم عملية الليطاني . . ويشجع بيغن ووزراؤه والناطقون بأسمه على استخدام هذا المصطلح ، لانه يحتوي على ما يضفي ، بعد تنفيذ العملية شرعية على القرار الخاص باقرار وجود الجيش الاسرائيلي على ضفاف اننهر اللبناني . وبعد أن تجذر هذا المصطلح ، غطت هـذه التسمية في الحقيقة ، على بضع حقائق غير سارة ، فقد غطت بادىء ذي بدء على حقيقة أن حكومة أسرائيل وجدت نفسها مسيطرة على جنوبي لبنان من دون ان تقصد ذلك ، ومن دون ان تستعد له ، وبعد كل ما حدث ، كان

الهدف الاصلي المعلن لغزو لبنان هو ضرب المخربين ، ثم ومن خلال ذلك ، المامة حزام امن عرضه نحو عشرة كيلو مترات ، نظيف من قوات معادية . ويمكن أن نتناقش في حكمة هذا القرار وفعاليته ، حتى من وجهة نظر مستوطنات المواجهة ، بينما يعرف كل ولد من اولاد الجليل ، أن القذائف التي تسقط أيضًا اليوم وبالقرب من داره ، تطلق من ارض تقع شمالي

« لكن ليس ذلك هو المهم ، بل المهم هو كيف حدث أن وجدت اسرائيل نفسها ، في خلال ساعات ، تسيطر على ارض لم تنو مطلقا

« وهنا تبدأ كما يبدو ، تتكشف واقعة خطرة : اذا صحت الانباء التي تتدفق بوتيرة متزايدة ، غان القيادة السياسية ، للمرة الاولى منذ سنوات كثيرة ، وربما منذ مطلع الخمسينات ، قدد فقدت السيطرة علسى عملية عسكرية ذات مغزى سياسي واستراتيجي كبير جدا ، واذا حكمنا وغق الادلة التي تجمعت حتى الان ، نجد ان الحكومة قد انساقت وراء الاحداث واقرت بأستجابتها الى مطالب القادة الميدانيين ، خروجا بعيد المدى على التخطيط الاصلي . غير انه من المحتمل ايضا أن احتلال جنوبي لبنان لم ينجم فقط عن فقدان السيطرة على ما يجري في ميدان القتال ، أو عن عدم معرفة كيف يمكن انهاء هذا الامر ، بل ايضاً من خلال رغبة في التغطية على الفشيل النسبي في المجال الاخر ، عن طريق الاستيلاء على أراض :الجيش الاسرائيلي لم يحظم التشكيلات المقاتلة لــم . ت . ف . ولم يضرب معنويات النظمات الفلسطينية . واذا حكمنا على الامور وفق ما حدث في الكمين الذي نصب بالقرب من صور ، ووفق تصرف وحدات م. ت. ف. البدانية ، لتبين أن م. ت. ف. موجودة في المنطقة التي لا تخصع لسيطرة الجيث الاسرائيلي كلها ، وان وحداتها تقوم بمهامها كما يجب . ويجدر ان نضيف في هذا الصدد ان تراجع المخربين امام قوات الجيش الاسرائيلي ، بدأ يرتسم ألان في نظر العرب وفي نظر الراي العام العالمي ، على انه أنتصار لحركة حرب عصابات على آلة حرب عصرية ومتطورة .

« ان الاسلوب الذي اتخذت به قرارات سياسية في عملية عسكرية بسيطة الى هذه الدرجة ، غير معقدة وغير جوهرية من الناحية المهنية -وهي العملية التي جرت دون اي تشابه مع ظروف الضغط الرهيب في حرب يوم الغفران ، يجب ولا شك ، ان يشعل الضوء الاحمر لدى الرائي العام في اسرائيل ، لأن ذلك قد يصبح الاسلوب الذي تدار به الحرب القادمة في

« وقد بددت اسرائيل ، في هذه الحرب الصغيرة ، طاقة الردع التي تمتعت بها عند حدودها الشمالية . فمنذ تمركز المخربون في لبنان وخصوصا منذ نشوب الحرب الاهلية ، امتنعت حكومات اسرائيل السابقة طوال سنوات ، عن القيام بعملية عسكرية على نطاق واسع ، وهذا من خلال ادراك انه بعد تحقيق خيار احتلال المنطقة المهتدة حتى نهر الليطاني ، لا يبقى امام اسرائيل شيء تفعله سوى شن حرب شاملة . ومن ناحية أخرى

فأن وجود تهديد دائم بتدخل مكثف ، شكل عنصر ردع ضمن أن سوريا وقوات المخربين ، على حد سواء ، سيضطران الى الحفاظ على اصول معينة للعبة ، تكون مريحة لاسرائيل ، ومن خلال ذلك ضمن ، الجيش الاسرائيلي لنفسه سيطرة غعلية على المناطق المجاورة للحدود ، وتجنب ، بنجاح ، تصعيدا غير محسوب ،

« اما الآن فقد خرق ميزان القوى في غير مصلحة اسرائيل . واتضح للمخربين أن في استطاعتهم التعايش مع تدخل الجيش الاسرائيلي ، والحفاظ على معظم قوتهم في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية ، وثبت مرة أخرى ، ان هجوما مكثفا من جانب حيش عصرى على حركة عصابات ليس معالا بالضرورة ولا يحقق دائما نتائج معلية . ولكن ثبت أكثر من أي شيء أخر وعلى مرأى من العالم كله انه ليس في مقدور اسرائيل ، سياسيا ، ازالة القاعدة الاقليمية التي تتمتع بها م. ت. ف. في لبنان وهكذا قوى الغزو الاسر ائيلي من مكانة م. ت. ف. العربية والدولية ، وسيظل لبنان يستخدم اطارا اقليميا لمواصلة تنظيم قوات م. ت. ف. ، وستظل تلك القوات تقيم فيه ما يعتبر اطارا مستقلا ذاتيا تحت اشراف الامم المتحدة ، وبهذا المفهوم قدمت حكومة بيغن مساهمة لا تقدر لتعزيز ثقة الفلسطينيين الذاتية وهيبة م. ت. ف. ولا شك في اننا سوف نرى المخربين ، في المستقسيل ، يضخمون اسطورة جنوبي ابنان كما ضخموا اسطورة الكرامة . ذلك ان الوقائع ليست هي الفصل في تلك الموضوعات بل التصوير .

« وقد ساهمت اسرائيل ، بالمدى نفسه ، في تقوية مكانة م . ت . ف . كعنصر قومي مستقل يتمتع بأعتراف الامم المتحدة والدول الكبري الاعضاء في مجلس الامسن .

« وفي اعقاب غزونا [لجنوبي لبنان ] يمارس ياسر عرفات مهامه كقائد جيش مستقل بكل معنى الكلمة ، أو حتى كرئيس سياسي مستقل . فهو الرجل الدي يجري مفاوصات مع الدهور فالدهايم فيما ينعلق بدحول قوات الامم المحده الى جنوبي لبنان ، وهو العنصر الذي يقر انتسار الوحدات على الطبيعه . كما ان زعيم م . ت . ف . لا يحفى ايضا نيته في العوده الى دفع قواته الى ما وراء نهر الليطاني ، ويمكن ان نفترض انه اذا غعل هذا ، بصوره سريه ، لن يصطدم بمعارضة قوات الامم المتحدة . ويشكل دحول قوات الامم المتحده ، من ناحيه اسرائيل ، عنصرا سلبيا تماما ، دلك ان وجود وحدات اسكندنافيه وفرنسيه وايرانية ، وهي تمثل حلها دولا نقيم علامات صداقه بـ م م ت م ف ، ، سيفيد ، الى حد كبير جدا ، قدره الجيش الاسرائيلي على العمل في المستقبل ، ومن شأنه ان يؤدي الى صدام لا ضروره له مع منظمة الامم المتحدة والدول المثلسة في مجلس الامن . وقد سيطر الجيش الاسرائيلي ، حتى الان ، بشكل غير رسمي ، على المناطق التي ستنتقل بالتدريج الى أشراف منظمة دولية غير صديقة ، والى الدكتور فالدهايم ، السياسي الذي لا يخفى الخلافات بينه وبين حكومة اسرائيل ، ولا حتى تأييده لـ م ، ت ، ف ،

« وعلى صعيد الخلافات الصعبة ، على اية حال ، مع السولايات

المتحدة ، اضاف الاحتلال مصاكا اخر لا ضرورة له مطلقا ، وليس المتصود فقط قضية القنابل الانشطارية بل شبكة علاقاتنا بواشنطن كلها ، فللمرة الاولى منذ سنوات كثيرة ، انتهجت الولايات المتحدة خطا سياسيا يتعارض تماما ورأي حكومة اسرائيل ، وهذا من دون ان تحساول التشاور مع اسرائيل مسبقا ، ومن الصعب افتراض ان السولايات المتحسدة كانت ستتصرف على هذا النحو لولا ان عملية الجيش الاسرائيلي قد تجاوزت كونها عملية عادية لضبط الامن ، على غرار العمليات السروتينية التي انتهجتها اسرائيل عشرات المرات في الماضي ، من خلال الحصول على موافقة البيت الابيض .

«بيد انه ، من نواح كثيرة ، يحتمل ان يكون اخطر ضرر قد لحق ، بالذات ، بصورتنا في نظر أنفسنا ، ففي عملية الليطاني قتل مئات المدنيين الابرياء ، وبقي الالاف دون مأوى ، واصبحوا لاجئين ، بشكل مؤقت على الاقل ، ورأى العالم كله ، باستثناء مواطني اسرائيل ، معاناة السكان المدنيين ، والدمار والخراب ، الذي زرعه سلاح الجو ، ونحن نعرف أن الامر حدث من خلال التمسك بهدف مشروع وضروري ، في حد ذاته ، وهو خسائرنا الى ادنى حد .

« ومن المحتمل انه لم تكن هناك ، منفذ اللحظة التي اعطيت غيها الاشارة ، وسيلة اخرى . ويفهم هذا جيدا كل اولئك الذين يتم استدعاؤهم من بيننا الى الخدمة ، ويتمنون هم ايضا وجودا كثيفا لسلاح الجو . لكن ذلك لا ينطوي على ما يؤدي الى التسليم بهذا العمل في حد ذاته ، ولا ثمنه بالتأكيد : لقد اضيرت صورة اسرائيل الاخلاقية بشدة ، ونقش هذا الامر جيدا في قلوب الجنود الشبان بشكل لا يقل عنه في وعي عشرات ملايين الناس في العالم . فمن أجل تصفية ثلاثمئة مخرب ، سيحتل مكانهم ، في خلال وقت قصير ، مجندون جدد من معسكرات السلاجئين ، لم يتردد قادتنا في تسويد صورة اسرائيل ، وشل قدرتها على العمل المستقل في الحدود الشمالية ، وتوجيه ضربة الى مصداقيتها ومكانتها الدولية .

« لقد كانت هذه اول ازمة جادة أضطر بيغن وحكومته الى مواجهتها ومن الصعب القول انهم تمكنوا من زيادة ثقتنا في قدرتهم على قيـــادة السفينة القومية » .

وانتقد يونا شمشي (داغار ٧٨/٣/١٧) «عملية الليطاني » لانها لم تحقق نتائج ايجابية معقولة بالنسبة الى حجمها ، خصوصا وأن القسرا السياسي بتنفيذ العملية والاعداد لها ، لم يكن مضغوطا بالوقت ، واغتبر ثمن العملية ، من حيث الضحايا التي خسسرها الجيش الاسرائيلي ، «باهظ جدا » ، نظرا الى الخلل الكبير في ميزان القسوى بين الجيش الاسرائيلي والفدائيين ، سواء لجهة التفوق المطلق بالسلاح أو لجهسة التفوق بالعدد ، وقال :

« ما انطوى عليه هجوم الجيش الاسرائيلي على جنوبي لبنان هو : فتح صمام لتنفيس الفضب الذي تراكم في المجتمع الاسرائيلي ، في اعقاب الجريمة النكراء على الطريق الساحلية ، ومن المحتمل ، ان يكون سسبب

شدة الغضب هو نجاح زمرة واحدة في التسلل على الرغم من حسيازتنا معلومات استخبارية تكشف ان المخربين يهدفون الى ادخال زمرة ، عن طريق البحر ، للقيام بهجوم ، وحقيقة اننا لم ننجح في منع تسللها ، وحتى بعد ان تسللت هذه الزمرة عبثت طوال ثلاث ساعات تقريبا في الشريان الرئيسي للدولة وقتلت دون تمييز الى ان قضى عليها .

« وينطوي هجوم الجيش الاسرائيلي على جنوبي لبنان على التحفيف عن المسيحيين الذين كانوا محبوسين في جيوب ، ومطوقين من قبل المخربين . والان بعد تحرير قطاع غاصل على امتداد نحو مائة كيلومتر ، وعرض عشرة كيلومترات تقريبا ، تولد اتصال اقليمي للمسيحيين في الجيوب الثلاثة في جنوبي لبنان . وهذا انجاز لا يمكن الاستهانة به ، لكنه لا يمكن ايضا المالغة ماهميته .

« وبلغت خسائرنا في هذا الهجوم ١١ قتيلا و ٥٧ جريحا ، وسمعت رأيا يقول أن الثمن الدموي الذي دفعناه في هذه الحملة كان « صغيرا تسبيا ». أنني انفي ذلك ، فعدد ضحايا الجيش الاسرائيلي في هذه الحملة هو عدد عال ، لا لان كل قتيل هو خسارة لا تعوض فقط ، بل لان كل اصابة من الاصابات افدح من أن تحتمل ، أزاء حقيقة أن الجيش الاسرائيلي حارب في هذا الهجوم مخربين كانوا قاليلي العدد مقابل رجالنا ، وادنى مستوى من فاحية العتاد الحربي الذي في حوزتهم ، مقابل السلاح الذي في حوزة الجيش الاسرائيلي ، ونعلم الان من تصريحات رئيس الحكومة ، أن السياسيين الذين اتخذوا قرار الموافقة على قيام الجيش الاسرائيلي بالهجوم كانوا يدركون أن الوقت يضغط عليهم ، فالهجوم لم يكن الذن صداماً بين جيشين ، وأنما حملة عسكرية لوحدات مجهزة جيدا أذن صداماً بين جيشين ، وأنما حملة عسكرية لوحدات مجهزة جيدا من الدبابات والمدفعية والطائرات وزوارق الصواريخ ، ضد وحدات من الصمود أمام اجتياح بالدبابات ، واكثر من ذلك لم يكن جائزا أن يضغط عامل الزمن على قادة الوحدات .

« انني لا اعرف التفاصيل الدقيقة عن الامكنة التي أصيب غيها جنودنا في هذه العملية ، وتعوزني كذلك الادوات اللازمة للحكم على نوعية القرارات وطابع تنفيذ الاوامر ، لكني أشعر ان عملية كهذه ، وبحجم قوات واعتدة كتلك التي استخدمها الجيش الاسرائيلي في الهجوم على جنوبي لبنان ، يجب ان لا تكلف ثهنا دمويا باهظا الى هذا الحدد ، غالعشرات وربما حتى المئات من المخربين ، الذين قتلوا في هذه العملية ، لا تشكل عزاء لاى كان » .

وناقش أيتان هابر (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢٠) ما سيحدث بعد «عملية الليطاني » فأكد أن عمليات الفدائيين ستستمر حتى لو بقي الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان » و واعتبر وجود قوات الامم المتحدة غير فعال ولن يمنع الفدائيين من القيام بعملياتهم ضد اسرائيل ، وأشار الى انه : «حتى ولو احتفظ الجيش الاسرائيلي بمنطقة جنوبي لبنان ، يستطيع المخربون العمل ضد اسرائيل ، وبين وسائل اخرى ، عن طريق

بممتلكات الجيش الاسرائيلي لا تزال قليلة نسبيا .

« لقد تسبب قصف مستوطنات الشمال بخسارة عدد كبير من أيام العمل . وستتحمل الخزينة العامة هذه النفقات . كما سيعوض على اصحاب الممتلكات الذين تضرروا وعلى عائلات الشهداء ايضا » .

وناقش ايلي تابور (هاعولام هازيه ٧٨/٣/٢٢) بشيء من التفصيل تسرع القرار السياسي في تنفيذ العملية ، وعدم اجراء تقديرات صحيحة لنتائجها السياسية وللاحتمالات التي قد تنجم عنها ، مستخلصا ان العملية اضرت بصورة اسرائيل عالميا ، وشككت في مصداقية الحكومة الاسرائيلية ووسعت الشرخ المقائم في العلاقات بأميركا ، ومن الناحية العسكرية ، اعتبر النتائج الواقعية اقل كثيرا من حجم الجهد العسكري ، مشيرا الى أن الهدف المعلن ، هو ضرب أكبر عدد من الفدائيين ، لم يتحقق ابدا ، وانه لو كان الجيش الاسرائيلي يستهدف هذا الامر ، لما بدأ هجومه ليلا حيث اتاح للفدائيين فرصة الافلات دون خسائر مهمة ، وانه كان عليه ان يبدأ هجومه في النهار ، ويتبع أسلوب الانزال المجوقل وراء خطوط يبدأ هجومه في النهار ، ويتبع أسلوب الانزال المجوقل وراء خطوط المدائيين ويحكم حصارهم ليضربهم ، انه في الحقيقة يناقش مذهبا عسكريا السرائيليا بالغ الاهمية ، وهو عدم اتباع أسلوب التطويق تجنبا للمواجهات العسكرية العنيفة ، كي لا يضطر الجيش الى تقديم ضحايا بشرية في قتال عنيف من هذا النوع ، ويستهل مقاله بما يلي :

اعلن مناحم بيغن بعد جولة قام بها في جنوب لبنان ] « ٠٠٠ » خلال و اعلن مناحم بيغن بعد جولة قام بها في جنوب لبنان ] « ٠٠٠ » خلال الحيش الاسرائيلي على امتداد جبهة ١٠٠ كيلومترا المهمة التي كلفته بها الحكومة » « ولم يصف عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان بأنها عملية

انتقامية بل كعملية دغاعية ، استهدفت الدغاع عن مواطني الـــدولة من استمرار الهجمات الارهابية .

« ولكن لم تكد تمر ٢٤ ساعة اخرى ، حتى اتضح ان تقدير بيغن كان مبكرا جدا ، غالبيان الاحتفالي عن استكمال العملية في لبنان ، والنجاح في انشاء حزام أمن عرضه ١٠ كيلومترات من الحدود مع اسرائيل ، ظهر ببساطة انه غير صحيح ، غبعد اقل من يوم ، بدأت قصوات الجيش الاسرائيلي هجوما جديدا في الشمال ، واستولت على المزيد من الاراضي والقرى ، وتابعت تقدمها قريبا من نهر الليطاني ، ووصلت حتى مداخل مدينة صور .

« وأتسع شريط الامن ، الذي اغترض غيه ان يكون عرضه عشرة كيلومترات ، واصبح حزام امن عرضه نحو ثلاثين كيلومترا ، وقبل ان تتوقف قوات الاجتياح التابعة للجيش الاسرائيلي في لبنان ، بعد خمسة ايام من القتال ، عند ضفتي الليطاني ، ثارت مخاوف [ من اتساع حزام الامن اكثر غأكثر ] .

« وفي هذه اللحظة ، انهارت مجموعة الحجج الاسرائيلية التي استهدفت تبرير الاجتياح ، فالتفهم والبراءة اللذان رافقا العملية منسف

البحر ، ومن المستحيل اغلاق البحر بأحكام ، وقد ثبت ذلك مرات عديدة مع الاسف الشديد ، ومن الممكن ايضا ان ينفذ المخربون عمليات ضحة قوات الجيش الاسرائيلي ، الضاربة في تخوم لبنان ، والاقل احتمالا هو ان يتمكنوا من عبور المنطقة بأسرها حتى الحدود الاسرائيلية ، اذا بقيت بالفعل قوات اسرائيلية في لبنان ، يستطيع المخربون مواصلة الضرب في اسرائيل ، بين اشياء اخرى ، بواسطة مدافع الكاتيوشا بعيدة المدى ، مثل ١٣٠ مم ، التى استخدمت هذا الاسبوغ ،

واستنادا الى تجربة الماضي ، لا تستطيع قوات الامم المتحدة ، ان تمنع ، بأية وسيلة ، نشاط المخربين ، وتستطيع قوات الامم المتحدة ان تحدد ، بصورة عامة ، من الذي بدأ اطلاق النار ( وسيكون كل نشساط للمخربين مجهولا ) ، وسيكون من المستحيل تحديد من نفذه بصسورة اكيدة ، ومن جهة أخرى ، سيكون كل نشاط عسكري رسميا ، وسيندد به ومن خهة المرى ، سيكون كل نشاط عسكري رسميا ، وسيندد به ومنه المم المتحدة ليست فعالة ، كما يفترض فيها أن تكون » .

ويتناول يوفال اليتسور معاريف (٧٨/٣/٢٢) جانبا مهما من جوانب الحرب وهو الاعباء الاقتصادية الكبيرة التي تترتب عليها ، ومع انه لا يشير الى تقديرات محددة لكلفة « عملية الليطاني » فأنه يلمح الى ان نفقاتها قصد تؤدي الى اعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع ، ويقول :

«مع انه لا يزال من السابق لاوانه التوصل الى تقديرات واضحة بالارقام ، لكنه واضح منذ الان ان العبء الاقتصادي الناجم عن عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان محتمل جدا . ويعتقد انه لن تكون هناك اية حاجة الى الغاء الخفض من ميزانية الدفاع ، البالغ ٥را مليار ليرة اسرائيلية ، والذي اقرته الحكومة قبل بضعة اسابيع .

« والجدير بالذكر ، ان نصف ميزانية الدغاع ، نحو ٥٣ مليار ليرة للسنة المالية القادمة ، والتي تبدأ بعد أسبوع ، مخصص للتزود بالاعتدة ، والنصف الاخر للامن الجاري بما في ذلك برناهج التدريب للجيش

« أن عملية لبنان زادت من النفقات الجارية ، وقالت من احتياطي « أن عملية لبنان زادت من النفقات الجارية ، وقالت من احتياطي القذائف ، والوقود ، وغيرها من المعدات ، والطائرات ، والشاحنات ، والمجنزرات ، والمعدات الاخرى ، فهناك ثمن لكل ( ساعة محرك ) ، ولن يكون من الصعب تحديد المبالغ الاضاغية المطلوبة بصورة دقيقة .

في هذه المرحلة ، تقدر نفقات ساعات المحركات بمئات الملايين . والمبلغ كبير الا انه لا يتناسب وحجم ميزانية الدفاع . وبالطبع ، كل هدذا شرط الا يكون هناك المزيد من الخسائر للجيش الاسرائيلي ، والا يفقد المزيد من المعدات التي ستقتضي تغييرات في برنامج التسلح ايضا .

« أن النفقات الأساسية ، التي تمس الحياة الاقتصادية ، ناجمة بصورة عامة عن تعبئة قوات احتياط ، وعرقلة مسار الانتاج ، والحاجة الى تغيير برنامج التسليح ، ويبدو حتى الإن ان الاضرار التي لحقت

البداية ، من خلال الادراك أن أسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها بضبط النفس وعدم الرد ... تلاشيا ولم يعد لهما وجود .

« ومنذ اللحظة الذي بدأ يتسع فيها الشريط الى حـــزام كثيف ، تقوضت مصداقية الحكومة ، التي أعلنت قبل ذلك عن استكمال العملية وانتهائها ، ونشأت لدى أوساط كثيرة في البلد بمن فيها المقربون مـن الحكومة ــ شكوك خطرة ازاء تبرير الاجتياح المكثف ومجال تحــركه ، وتحول الرأي العام العالمي ، الذي نظر في البداية الى العملية الاسرائيلية بتفهم ، تحول الان ضدها بصورة بارزة .

بسهم المحرون يوم الدرهابي الدامي ، الذي قام به المخربون يوم السبت « كان الهجوم الارهابي الدامي ، الذي قام به المخربون يوم السبت . . . . ضربة قاسية لصورة الحكومة وهيبتها . فالتقصيرات التي ظهرت ، خلال سير العملية وبعدها ، ولدت احساسا مؤلما بالعجز والوهن .

« كان من الواضح انه يتوجب على حكومة اسرائيل الرد ، حتى انها لم تخف نواياها هذه ، فرئيس الحكومة الغى زيارته للولايات المتحدة للاجتماع بالرئيس كارتر ، وأعلن من على منصة الكنيست عن النية بقطع ايدي المخربين الاثمة ، كما ان منظمات الارهاب نفسها كانت مدركة للعملية المتوقعة وتأهبت لها وانتظرتها ،

وكانت المشكلة نقط كيفية الرد ، ومتى وأين ، وفي الظاهر كان « وكانت المشكلة نقط كيفية الرد ، ومتى وأين ، وفي الظاهر كان المكومة بعض الخيارات للرد : الرد على الصعيد السياسي ، الرد بأسلوب الارهاب والارهاب المضاد ، ورد عسكري محدود ، او واسع ، وفي الحقيقة قدمت الى الحكومة خطة عمل واحدة : خطة عسكرية في جبهة عريضة ، لضرب قواعد المخربين في جنوبي لبنان ،

« ولم تكن هذه خطة جديدة . نمنذ غترة المواجهة مع منظمات المخربين التي تمركزت في جنوبي لبنان ، في عهد حكومة المعراخ ، درست مرات عديدة امكانية عملية من هذا النوع .

راك عديد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد الدغاع المحيد الدغاع المحيد الدغاء المحيد الدغاء السابق شمعون بيريس ، كانا هذا الاسبوع اوائل الذين نقدوا صوابهم بالاطراء على اجتياح جنوبي لبنان وتمجيده ، لم تكن من قبيل الصدغة ، في حينه ايد رابين وبيريس عميلة من هذا النوع ، وكان هناك معارضون المدارة المدارة

به ي العيد . وكانت الحيثيات الاساسية ضد تنفيذ العملية ، والتي كانت لها الغلبة في النهاية : هي ان عملية من هذا القبيل كان من المحتمل ان تدخل قوات الامم المتحدة الى الحدود اللبنانية ، الامر الذي يتعارض مع مصالح اسرائيل ، وان عملية كهذه كان من المحتمل ان تؤدي الى حرب استنزاف طويلة ومزعجة على الحدود الشمالية .

« وأذا بالاركان العامة [ . . . حذف الرقابة ] هي التي قدمت الى الحكومة الحالية اقتراح تنفيذ هذه العملية . وبغياب خطة اخرى ، كانت هذه في الحقيقة الخيار الوحيد الذي واجهته الحكومة . ودفعت الى الموافقة عليها .

نتائجها السياسية متوقعة سلفا تقريبا ؟ « ثمة من يقول ان عوامل شخصية ولكنها غير مستدركة ، لعبت

« ما الذي تسبب بتغيير النظرة الى خطة الاحتياح ، التي كانت

« ثمة من يقول أن عوامل شخصية ولكنها غير مستدركة ، لعبت هنا دورا لا بأس به ، فعملية عسكرية كهذه كانت لازمة من أجل الصورة العامة للذين تزعموها : وزير الدفاع عيزر وايزمن ورئيس هيئة الاركان مردخاي غور ، وكان وايزمن يخوض مواجهة صعبة مع رئيس الحكومة وبعض اعضائها ، فاتهموه بصراحة بحمائمية زائدة ، وبأظهار مخاوف مبالغ غيها ، وميل نحو المهادنة والتساهل ، فعملية من هذا النوع ، سنحت له ، كان من شأنها أن تحسن مكانته وترفع هيبته .

« أن موتي غور ، من جهة ، أوشك على أنهاء ولايته كرئيس لهيئة الاركان ، صحيح أن الفضل في ترميم الجيش الاسرائيلي ، بعد حسرب يوم الغفران ، تعتبر مكسبا لموتي غور ، ولكن لم يتسن له ، طوال ولايته كرئيس لهيئة الاركان ، الاشراف على عملية عسكرية فعلية باستثناء عملية عنتيبة . . . وهكذا تقرر في النهاية بالاجماع القيام بعملية عسكرية في لبنان. « أن نجاح عملية من هذا النوع ، قام بها الجيش الاسرائيلي في

جنوبي لبنان ، تقاس باحراز المهام المحددة التي وضعت لها .

« من الواضح تهاما ان المهمة الاولى لم تكن احتلال جنوبي لبنان ، والحقيقة هي انه بعد استكمال المرحلة الاولى من العملية ، بعد مضي ٢٤ ساعة ، أعلن مناحم بيغن عن استكمالها ، ولكن استستمرارها وتوسيعها لم يكونا نتيجة مهمة محددة تقررت سلفا ، فالحكومة انجزت ببساطة الى الحرب ، ووسعت مهامها وأهدافها ، خلافا لما جرى التخطيط

« ان التفسير الرسمي لذلك هو انه بعد استكمال المرحلة الاولى طلب المزيد من القرى اللبنانية الاستسلام للجيش الاسرائيلي ، للاستعانة به على حل مشكلات التموين الخطرة التي كانت تعاني منها ، وليس حبا باسرائيل \_ وقررت الحكومة الاستجابة لطلب مخاتير القرى وتوسيع الشريط الذي سيطر عليه الجيش الاسرائيلي ، وكان هناك تفسير اخر ، ان المخربين لم يوقفوا قصف قرى الجليل حتى بعصد ان اوقف الجيش الاسرائيلي تقدمه ، ومن أجل اسكاتهم كان لا بد من مواصلة القتصال واحتلال المزيد من الاراضى وتطهيرها .

( وفي الحقيقة ، كانت هناك عوامل اخرى دغعت الحكومة الى ان تقرر توسيع العملية ، خلافا للاهداف التي تحددت سلفا ، فردود الفعل المتفهمة من جانب دول العالم في المرحلة الاولى ، بما في ذلك رد فعل مصر المتساهل ، شجعت الحكومة على الاعتقاد ان العالم لن يعارض ، لن يرد اذا ما تم توسيع العملية ، وكان هناك عامل اخر وهو حقيقة ان احسد الاهداف الاساسية للعملية هو تصفية المخربين والقضاء عليهم ، لم يتحقق في المحلة الاولى .

« ان غاسيه موة المخربين التي تواجدت في جنوبي لبنان ، والتي ،

كان قوامها خمسة الاف رجل ، انسحبت وولت هاربه امام قوات الجيش الاسرائيلي ، ففي جبهة طــولها ١١٨ كياـومترا ، واجهـت الجيش الاسرائيلي موة موزعه لم يزد موامها عن الف مخرب ، ولم يصب سوى القلائل منهم نحو ٢٥٠ رجلا .

« في هذه النقطة ، من الجدير التحقق من أنه أذا كان شكل العملية العسكرية يتفق ومهمتها المحدده . فاذا حان الهدف الاساسي المحدد من العملية ، كما أعلنت عنه الحكومة ، هو ضرب المخربين في جنوبي لبنان قدر المستطاع ، غثمة خطآن اساسيان في العملية ، منعا تحقيق هذا الهدف

ان بدء الهجوم العام من قبل الجيش الاسرائيلي والاجتياح خلال الليل وليس في النهار ، اغشل تحقيق المهمة المحددة ، فالهجوم ليلا اتاح للمخربين الهروب في جنح الظلام . . . ولو نفذ الهجوم نهاراً ، لربما كان القتال أشد صعوبة ، وآلمقاومة اقوى ، ولكن كان بالأمكان ضرب عدد اكبر من المخربين ، وأغلاق طرق انسحابهم وضربهم اثناء هروبهم .

« ان من يريد احتلال منطقة يتواجد فيها محربون بكثرة ، بهدف القضاء عليهم ، كان من الافضل له عدم انتهاج اسلوب الهجوم الجبهوي، بل التطويق من خلال استغلال العنصر التالث \_ مثل انزال قوات مجوقلة في الخلف بهدف اغلاق طرق الهروب وتطويق المخربين من جميع

ولكن ما حدث بالفعال ان الشكل الذي نفذ فيه الهجوم ٠٠ اتاح لمعظم المخربين في جنوبي لبنان الهروب من أمام الجيش الاسرائيلي . وبدلا من أن يكون تصعيدا واسعا للمخربين ، بهدف القضاء عليهم للحيلولة دون عودتهم الي المنطقة في المستقبل - بعد ان يعادرها الجيش الاسرائيلي كما هو معلن \_ تحول الاجتياح السي ميدان رماية واسم دمرت غيه منازل اكثر من مخربين .

ان اهازيج الانتصار والانفعال من التقدم السريع للجيش الاسرائيلي في المنطقة ونجاحه في احتلال مناطق ، حيث لم تكن في معظمها ايسة مقاومة ، عتمت على ألنتائج الحقيقية الخطرة للعملية .

ان الجيش الآسرائيلي احتال منطقة شاسعة ، لا تساهم في شيء عمليا ، لحماية الدولة من الهجمات الارهابية ، او من قصف المستوطنات المدنية في الجليك ، غالمخربون يستطيعون مواصلة الانطلاق السي تنفيذ عمليات ارهابية اخرى في اسرائيك ، من قواعد اخرى موجودة فـــى شمالي لبنان ، وتستطيع منظمات الارهاب مواصلة قصف قرى الجليل في المستقبل ايضا ، بالكاتيوشا والمدفعية ، من منطقة فتح لاند ، على سفوح جبل الشيخ ، ومن داخل قواعدها شمالي الليطاني .

لو كان في نية الجيش الاسرائيلي الاحتفاظ بمناطق لضمان عدم عودة المخربين اليها لعرض نفسه لحرب عصابات في منطقة جبلية صعبة ،

وفي منطقة غيها سكان معادون .

ان القوة العسكرية التي مارسها الجيش الاسرائيلي لم تكن تتناسب واحجام العملية . . الامسر الذي الحق ضررا شديدا بصورة اسرائيل في

ان انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، كما خطط سلفا ، جلب في الحقيقة قوة الطواريء الدولية السي المنطقة . وهذا آخر المسر يهم اسرائيك . فوضع قوات دولية في المنطقة ، من شأنه أن يودي الي تدهور ، والي وضع يستطيع فيه المخربون التحرك بصورة حرة في المنطقة ضد اسرائيل ، رغم آنف القوات الدولية ، بينما تكون ايدي اسر ائيــل مكبلة وهي غير قادرة على الرد او التحرك في منطقة واقعة تحت حماية الامم المتحدة . وكان من شأن العملية الموسعة أن تتسبب باندلاع حرب جديدة وكانت نسبة المخاطرات في هذا المحال عالية حدا .

بيد ان اكثر نتائج اجتياح لبنان سلبية ، هو اتساع الخلاف والازمة ، بين اسرائيك والولايات المتحدة .

بعد استكمال المرحلة الأولى من احتياح لبنان اسر ائيـل في الحقيقة تعهدا صريحا لحكومة الولايات المتحدة بانها استكملت اهدافها ، ولا تنوى مواصلة احتلال المزيد من الاراضى في جنوبي لبنان . غاستمرار العملية ، وتوسيع المنطقة التي احتلت ، اضرا بمصداقيــة الحكومة في نظر الرئيس كارتر بصورة خطرة .

يشبعر كارتر منذ فترة بان اليهود يحاولون خداعه ، وقد اعرب عن احساسيه هذا امام مقربين . فقضايا الاستيطان في الضفة ، وتعزيز المستوطنات في مشارف رفح ، صبت الزيت على نيران عدم الثقة . ولا تستطيع حكومة مسؤولة أن تعلن في يوم أن العملية العسكرية أنتهت واستكملت ، وبعد مضى ٢٤ ساعة تستأنفها وتوسعها . فهذا الوضع ولد لدى جيمي كارتر شعورا متجددا بان حكومة اسرائيل تعاود خداعة

على هذا الاساس يمكن غهم تحركه المستعجل والحثيث ، مسن خلال استخفاف متعمد بمناحيم بيغن . ودون انتظار زيارته المرتقبة دمع كارتر نحو قرار سريع في مجلس الامن ، مطالب بانسحاب اسرائيـل من جنوبي لبنان ووضع قوات دولية غيه .

باستثناء الرضى عن ضرب المخربين انتقاما لعمليتهم الدامية ، فان اجتياح الجيش الاسرائيلي للبنان لم يحقق مصالح اسرائيك السياسيكة والامنية ، بـل على العكس ، فقد اضر بها » .

أما داغيد شاحم ( يديعوت احرونوت ٢٣-٣-٧٨ ) غيفند ادعاءات الحكومة الاسرابيلية بان العملية ستحول دون حدوث عمليات غدائية اخرى ويدعو الى حل سياسي للقضية الفلسطينية رغم المحاذير الكامنة في ذلك :

« لقد قيل لنا \_ وللعالم اجمع \_ بان العملية كانت مطلوبة لظنق شريط امنى على طول حدودنا مع لبنان ، ولابعاد قواعد المخربيـن ،

والحيلولة بذلك دون تكرار عمليات قتـل شنعاء ، كالتي جرت على الطريق الساحلي يوم سببت الدم ، وهذا التبرير ليس صحيحا ، فـلا طـرد المخربين من شريط يتراوح عرضه بين عشرة وحتـى خمسة عشر كيلومترا واعادة الجيش اللبناني ـ بل ولا حتى الاحتفاظ بهـذا الشريط من قبـل قوات الجيش الاسرائيلي لفترة زمنية غير محددة ـ سيكون بوسعها ان تحول دون اعمال قتـل كهذه ، .

ان مجموعات صغيرة ، تتسلل عن طريق البحر لتنفيذ اعمسال تخريب وارهاب ، نيستملزمة بالانطلاق من تخوم الشريط الواقع جنوبي الليطاني بالذات . فهي قادرة على الانطلاق من جوار بيروت نفسها ، وحتى من شماليها . وباستطاعتها ان تنطلق من اي مكان اخر في لبنان ، يوجد فيه قاعدة لاحدى المنظمات المشاركة في منظمة التحرير . وما دام هناك مسن هو مستعد لتحمل المجازفة بالحياه الكامنة في العمل سلامان غير قادرة ، او تجد الثغرة التي تتسلل منها . وما دامت حكومة لبنان غير قادرة ، او انها لا تريد منع نشاطات قواعد منظمة التحرير الموجودة في حدودها ، فانه لن يفيد اي شريط على طول الحدود .

واكثر من ذلك ، غان مستوطنات الحدود أيضا لا تستطيع ان تكون آمنة من هجمات بالمدفعية تتم من خلف الشريط الامني — الا أذا كان عرضه اكبر من مدى الاسلحة الموجودة اليوم في ايدي قوات معادية ، والحقيقة ان سكان الحدود قد اكثروا من تمضية لياليهم في الملاجىء بعد العمليسة بالذات وليس قبلها ، وفي المقابل ، غالحقيقة هي ان الحدود الشمالية كانت هادئة لفترة طويلة قبل العملية ، وامتنع المخربون من القيام بهجمات على امتداد هذه الحدود ، ما عدا الايام التي جرت في اثنائها العملية المحدودة الاخيرة ، عندما دخلت قواتنا الى لبنان لمساعدة الكتائب ، وعندها وصلت صواريخ الكاتيوشا حتى صفد ، والملاحظ ان الدخول السي لبنان بالذات هو الذي يشجه النشاط العدواني ،

فاذا ما امل الشعب بانه ، بفضل عملية الجيش الاسرائيلي الاخيرة ، ان تكون هناك عمليات ناجحة للمخربين للله مسيخيب المله ، وبالاضافة الى ذلك ، فأن مجرد الحديث عن أن احتلال شريط أمني سيحول دون عمليات كهذه ، يوفر للمخربين الاطار الملائم لاحراز « نجاحات » في المستقبل ، ذلك انهم اذا تمكنوا من تكرار عمليتهم وهو أمر ليس مستحيلا سيثبتون أنهم تمكنوا من أحباط عملية الجيش الاسرائيلي ، هذه العملية التي يدرك كل من لا يخدع بالدعاية الرسمية أنها لم تكن موجهة لمنع عمليات كهذه .

والحقيقة هي أنه من غير الممكن منع الاعمال الارهابية السريسة ، ومنع عمليات حرب العصابات بطرق عسكرية نقسط ، والحل ، اذا كسان هناك من حل ، هو سياسي ، وهو يرتكز على خلق وضع ، يتأكد نيسه لمنظمات الارهاب بانسه لا أمل لها بتحقيق اهدانها بالقوة ، ولكن ثمة أمسل لها بان تحقق بعضها بالطرق السلمية ، آنئذ يوجد ثمة مجال بأن يحدث انتسام في داخلها ، وتسلم الاغلبية بالتخلي عن تحقيق جميسع مطالبها ،

وتغدو مستعدة للاكتفاء بجزء منها ، وعندها ستكون مهمة الاغلبية اقناع الاقلية بالا تكون مستعدة للاكتفاء بمكسب جزئي — ولقد حدثت امور مماثلة، حتى عندنا ، ولكن عندما تشكل وضع لا امل نيسه لبلوغ اي شيء ، لا بالارهاب ولا بالطرق السلمية ، غمن الطبيعي ان يستمر الارهاب ، حتى وان لم يكن بالامكان ايضا تحقيق اي شيء بواسطته ،

أنا لا أقول أنني واثق من أنه توجد طريق كهدة في القضيدة الفلسطينية . فنحن لدينا محاذيرنا الخاصة من أقتراح حل سياسي ، وهم لديهم محاذيرهم الخاصة للقبول بحل كهذا ، ولعله قدر علينا أن نواصل الحرب إلى الابد ، ولكنني واثق من شيء واحد وهو أن الحديث عدن صنع النظام في جنوبي لبنان ، كطريق لمنع نشاطات تخريبية في المستقبل ، هو حديث غير مسؤول يخلق توقعات لا أساس لها ، ستؤدي فسي المستقبل السي خيبات ألم ليست ضرورية ،

لقد آن الاوان لأن يقولوا لنا الحقيقة ، وان يكفوا عسن اتخامنسا بالعبارات الدعائية ، وان قدرة الصمود لدى الشعب ، يزود بمعلومسات صحيحة ويعرف الوضع على حقيقته ، لهي اكبر كثيرا من قدرة شعب يتأرجح بين توقعات لا اساس لها وبين خيبات امل لا ضرورة لها » .

ويحاول يسرائيل هرئيل ، في يديعوت احرونوت ( ٢٣-٣-٨٧ ) وبشكل خفي ، التخفيف من الاحباط الذي اصاب الجندي الاسرائيلي فصي الجنوب ، ويقول :

« يقاتـل في جنوبي لبنان ، بشكـل اساسي ، جنود شبان هــذه هي معمودية النار الاولـى الخاصة بهم ، وبالرغـم من اقدامهم وقدرتهم على القتال وجراتهم ــ لا بد من القول لهم بوضوح وباخلاص : مـا خلا بعض المعارك ( على سبيـل المثال ، المعركة الصعبة في مارون الراس في اليوم الاول من القتال ) غانكـم لم تخوضوا بعد قتالا حقيقيا ، غلا يتـوازى

المتعلق الطيبة وبنت جبيل وما شابهها ، حتى مسع المعارك السهلة في حرب الايام الستسة ويوم الففران .

« ما من احد يشك قط في انه لو تتطلب الهجوم على لبنان التضحية بالذات له لفعل ذلك الجنود الموجودون هناك اليوم كمسا فعل من سبقوهم في الحروب القاسية . ولكن الفارة على لبنان لسم تكن حربا ، وعلى القادة الكبار ان يوضحوا ذلك للقادة الصغار ، وعلى هؤلاء الاخيرين ان يكرروا ذلك على مسامع الجنود الصغار » .

ويتطرق تسني أميتاي (عال همشمار ٧٨/٣/٢٣) السي عسدد من النقاط الحساسة ، ويناقش احتمالات المازق السياسي ـ العسكري الذي انتهت اليه «عملية الليطاني » . ويتناول بسخرية لاذعة الفكرة الاسرائيلية بتسليم حزام الامن لقوات الانعزاليين في لبنان ، ويهسزأ بس «قدرتهم القتالية » التي عبرت عن نفسها « من خلال اعمال الشغب . . وذبح المسلمين ، واعمال النهب . . السي ان اضطرت اسرائيسل الو

التفكير بتجريدهم [ الانعزاليين ] من السلاح » .

ويقول في مقاله : « . . . في هذه الظروف لم يبق امام الحكومة ، سوى تنفيذ خطة معدة سلفا \_ وان تنتزع من ارشيف شعبة العمليات ملفا اعد خلال عهد حكم المعراخ .

« وفي مثل هذه الظروف كان لدى الحكومة بعض الاحتمالات : عد الجلاء عن الاراضى اللبنانية ، بعد هدم منشآت فتح في جنوبي

ي الموافقه على دخول قوة سورية الى المنطقة ، من خلال تعهدها بمنع تسلل رجال فتح .

عد الموافقة على دخول قوة دولية الى جنوبي لبنان .

« ومما يجدر ذكره ، أنه طرح اقتراح رابسع في أوساط الحكومسة وخارجها ( أثاره شمعون بريس زعيم حزب العمل على شاشحة التلفزيون ) : انشاء قوة عسكرية مكونة من جنود مسيحيين وشيعة .

« لقد بدا هذا الاقتراح كأنه هذيان ، وخصوصا لمن يعرف طبيعة القوة المسيحية في الحيب . فقد أعطت هذه القوة مثلاً على قدرتها القتالية من خلال أعمال الشيغب في المنطقة التي احتلها الجيش الاسر أئيلي، بذبح المسلمين ، وبأعمال النهب الاخرى . ولم يتم اشتراكها ، وبحق ، في المعركة العسكرية حتى أنه أثير اقتراح بتجريدها من سلاحها . وبالنسبة الى الشيعة ، فانهم غير معنيين بالتعاون مع الاصدقاء المسيحيين ، وما كان يمكن أن نتوقعه منهم ، في أحسن الاحوال ، هو الحيباد في الحسرب •

« بعد يومين من الاعلان الاحتفالي عن بدء توسيع المناطق التسي سيطر عليها الجيش الاسرائيلي ، توقف الكلام عن حزام الامن ونسيت الوعود الاحتفالية بعدم تجاوزه (الحزام) .

« والصحيح هو ، انه من الناحية العسكرية البحتة ، فان اقامــة «حزام» عرضه ٦٠ كلم ، وفي منطقة جبلية مختارة ، تتنافى والمنطق . ولم يقتصر الامر على أن الخط الجديد ليس أقصر من السابق . بـل أن الدفاع عنه أكثر صعوبة » ٠٠٠

وكتب أمنون رفائيل ، في يديعوت أحرونوت ( ٧٨/٣/٢٣ ) ، معلقا على التوجهات السياسية لحكومة بيفن، وفند مفهومها للامن الذي يستتب، في رأيه ، باقامة « حزام أمن » في جنوبي لبنان ، وقال :

« ان عملية الجيش الاسرائيلي في لبنان تثير عددا من التأملات ازاء طريق الحكومة السياسي .

« ان أحداث الاشهر القادمة وحدها ستثبت اذا كان بالامكان بواسطة عملية عسكرية ، على غرار تلك التي نفذها الجيش الاسرائيلي ، كبــح نشاط المخربين . من الواضح من الآن أن المخربين سيبذاون كل جهد ليثبتوا أن العملية لم تمس قدرتهم على الذبح والقتل . ومن الواضــح الجميع أن السيطرة على جنوبي لبنان ، أو أية تسوية لتحييد هــــذه المنطقة من تواجد مخربين فيها ، لا تكفيان ، ولكن ما دامت العملية قـد نفذت ـ لم يبق سوى أن نأمل بأن تحقق أهدافها المعلنة فعلا في مجال الامن ، وأن تسلمل على قوات الامن صد التسلل لاغراض قتــل مواطنين أبرياء .

« كان يتوجب على مخططي العملية العسكرية ملاءمتها مع مفهوم الحكومة السياسي . ولكن يبدو أن مفهوم الحكومة السياسي والعمليه العسكرية لا يتهشيان مع بعضهما بعضا ، وتجزم الحكومة أن أفضل درع لاسرائيل هو سلسلة المستوطنات المدنية على أمتداد حدودها . وكرر رئيس الحكومة ، في جميع تصريحاته ، مؤكدا أن اسرائيل أن تتخلى عن المستوطنات التي اقامتها في مشمارف رفح - ذلك المطلب الذي يسبب صعابا كثيرة في المفاوضات مع مصر . ومع الزعم المتعلق بالحاجة الى المستوطنات من أجل الدماع عن النفس ، وجدنا انفسنا ندرك من أقوال الحكومة نفسها ، أنه بالامكان الدفاع عن اسرائيل بواسطة أحزمة الامن أيضا ... التي تضم قرى عربية . أن أحدا لا يخطـر علـى بالــه استيطان اسرائيلي مدني داخل حزام الامن في لبنان . ويتضح اذن ، أن الحكومة نفسها تعترف وتعلن عن امكان منح اسرائيل الامن بواسطة السيطرة العسكرية على أراضى دولـة مجاورة ، اذن ، ماذا سترد الحكومة على مصر عندما توافق هذه على سيطرة عسكرية اسرائيلية في شِريط ضيق على امتداد حدودها مع اسرائيل ، بدلا من المستوطنات ؟ فاذا ما طرح المصريون اقتراحا كهذا ، لن يكون اقتراحهم ابتكارا ، وانما نسخة عن التدابير التي تبتكرها اسرائيل نفسها .

« . . . ان قضية لبنان تظهر أن حكومة الليكود لا توفر علينا تصريحات بدلا من المحافظة على الصمت ، وكان رئيس الحكومة نفسه الذي بشر العالم بأسره بمساعدة اسرائيل العسكرية للمسيحيين في لبنان. ولم تكد تمضى بضعة أيام \_ حتى اضطرت اسرائيل الى التراجع عن مواقعها في لبنان » .

وفي مقال كتبه الدكتور أمنون سيلع (دانار ٢٤/٣/٢٤) ناقش نيه

سياسة الخط الاحمر ، وفعالية الردع الاسرائيلي ، الذي تدنت قيمته بعد «عمليه الليطاني » ، حيث تحولت الى مكسب سياسي لـ م ، ت ، ف ، ويشدد الكاتب على ان اسرائيل وجدت في العملية الفدائية مجرد ذريعة لاجتياح جنوبي لبنان ، بينما جيرت ضخامة الحشد العسكري الاسرائيلي لصالح القوات الفدائية ، حيث كان الخلل في ميزان القوى كبيرا الى حد يمس بفعالية الجيش عسكريا ، أما من الناحية السياسية ، فيعتبر سيلع نتائج العملية بمجملها في غير صالح اسرائيل ، مؤكدا أن حروب العصابات يستحيل أن تنتهي بواسطة عمليات عسكرية ، ويستهل مقاله بالقصابات يستحيل أن تنتهي بواسطة عمليات عسكرية ، ويستهل مقاله بالقصول :

« ان سياسة الخط الاحمر ، التي انتهجتها حكومة رابين ازاء لبنان، كانت تنطوي على قدر كبير من ضبط النفس ، وكانت تتضمن خليطا من القوة العسكرية والحكمة السياسية ، وحددت هذه السياسة قواعد اللعبة بحزم ، من خلال تقويم سليم للتهديد السوري — وقدرة م.ت.ف على المشاغبة ، ومن خلال الرؤية السليمة لمصالح الدول العظمي ، ، ،

أن سياسة الخط الاحمر ، سياسة الانضباط ، انتهت في الحقيقة بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة . واخذ القضم ينخرها مندذ اللحظة التي اختل فيها التوازن بين عناصرها المختلفة ، وكبلت اسرائيل نفسها بصورة معلنة ، بتصريح رئيس الحكومة ، بالدفاع عن المسيحيين ٠٠٠ واستمر اعداء اسرائيل في التأكيد على العناصر السلبية ، كتدخل اسرائيل في شؤون دولة مجاورة ، واستمر اصدقاؤها في تكوين الانطباع، انه في الوضع الذي نشأ لم تعد أسرائيل تملك مقدارا متنوعا وواسعا من الامكانات ، والتدخل الانساني في الحرب الاهلية الدامية هـو أهـون الشرين . ما هو اذن الفارق بين سياسة الخط الاحمر وبين السياسة الانسانية ؟ من الناحية العملية الفارق بسيط : اجتاحت اسرائيل جنوبي لبنان وأخذت تسير دوريات نيه ، وحتى في عهد الحكومة السابقة لـم تعلن أنها كانت ستبقى هناك الى أن تتغير الظروف ، في عهد حكومة المعراخ، كما في عهد حكومة الليكرد ، ساعدت اسرائيل الجانب المسيحي، عسكريا وطبياً واقتصاديا ، لاسباب انسانية ولان للمسيحيين واسرائيل عدو مشترك وهو م.ت.ف فالحكومة السابقة ساعدت ولزمت الصمت ، عملت واخفت ، والحكومة الحالية . . سارعت الى التظاهر أمام الملا كم هي انسانية بمساعدتها للمسيحيين المضطهدين .

« . . . لقد تعهدت دولة اسرائيل بمواجهة مشكلات الامن الجاري ،

وركبت المخاطرة التي تنطوي عليها حرب العصابات على امتداد الحدود الشمالية ، وفي المقابل التزم السوريون والقوات العربية بالخط الاحمر الشمالية ، واحتفظت اسرائيل لنفسها بحرية العمل في حربها ضد الارهاب ، ونتيجة ذلك نشأ في جنوبي لبنان غراغ سياسي ، وتحول أيضا الى حزام امن وورقة مساومة في مفاوضات محتملة في المستقبل بين سوريا واسرائيل ، ، ، واصبح مصير المنطقة موضوعا على كفية الميزان ، وبقيت قيمتها ، كحزام امن وورقة مساومة سياسية ، متعلقة بتناسب القوة بين المخربين والمسيحيين ،

« . . . ولكن منذ اللحظة التي قررت فيها اسرائيل الرد في جنوبي لبنان ، وأرفقت خطواتها العسكرية بتحذير ذي طابع سياسي انسذاري نهائي — أي أن اسرائيل لن تجلو عن جنوبي لبنان الا بعد تسوية مشكلة الامن الجاري في هذه المنطقة ، منذ هذه اللحظة أصبحت كل خطوة اسرائيلية تقريبا مكسبا سياسيا لمنظمة التحرير .

« لكى تكون الامور إواضحة تماما - كانت العملية العسكرية في لبنان ضرورية ولا بد منها ، ولكن بالتحفظات التالية : ١ - ألا ينشا لدى الراى العام ترابط بين عملية م.ت.ف وبين الرد الاسرائيلي . ب -الا تعلق على عملية الجيش الاسرائيلي آمال وتوقعات للقضاء على الارهاب ضد اسرائيل . ج - الا تمس الخطوات المصرية - الاسرائيلية ندر التسوية . د - الا تمس حرية تحرك اسرائيل في جنوبي لبنان . ان هذه التدنظات بحاجة الى شرح: ١ ـ بالطبع هناك علاقة بين عملية م. ت. ف. وبين ردود الفعل الاسرائيلية ، ولكن لا يجوز المبالغة فـــي التأكيد على اسلوب الثواب والعقاب ، وبالتالي لا يجوز أبــراز عنصر الانتقام: فالتاكيد على اسلوب التواب والعقاب يبقى المبادرة في أيــدى م.ت.ف. ويسبب مشكلات سياسية ، ومشكلات معنوية ، ومشكلات أعلامية ، عندما تتخذ اسرائيل مبادرات ضد المخربين ، والتأكيد على عنصر الانتقام ، الذي هو انساني جدا ، يجعل من المجتمع الاسرائيلي فريسة لمنظمات الارهاب ، لان الانتقام يثقل على الرؤية وتفحص وسائل الرد . ٢ - من المستحيال تصفياة منظماة ارهابية لهام معالم حركة عصابات ، وتعتمصد تطلعصات جماعه قوميسة ، بوسائل عسكرية فقط ، وما دامت اسرائيل من جانبهـــا غير مستعده للتصدى للمشكلة الفلسطينية ، وما دام الفلسطينيون غير قادرين عن غرز قيادة قادرة على التصدى لمشكلات أسرائيل السياسية ، لا يجوز زرع التوقعات المضللة في نفوس الجمهور ، وكأنه في مقدور الجيش الاسرائيلي القضاء على منظمات الارهاب وصد جميع الضربات ، بسل على العكس ، من المهم التأكيد على انه حتى اذا تهم التوقيع على اتفاق سلام، وتبادل السفراء بيننا وبين هذه الدولة العربية أو تلك ، سنبقى نتوقع عمليات ارهاب من جانب مجموعات متطرغة - ٣ - أن عمليه الجيش الاسرائيلي بحد ذاتها لم تعرقه مسار المفاوضات بيننا وبين مصر "

حتى وان كان هذا المسار قد جهد موقتا بسبب صعوبات تتعلق بالمشكلة الفلسطينية ، ولكن ليس بسبب م.ت.ف. . . ان الصعوبات السياسيسة التي تنطوي عليها عملية الجيش الاسرائيلي نابعة من الطابع الذي حاولت الحكومة اضفاءه على تواجد الجيش الاسرائيلي في لبنان ، اي حسى ايجاد تسوية نهائية الشكلة الامن في هذه الحدود . ونظرا السي أن الجميـــع يدركون ، انه لا تسوية نهائية لشكلة الارهاب ، والجميع يفترضون ان الحكومة الاسرائيلية تدرك هذه الحقيقة البسيطة ، لم يبق سوى الاستنتاج ان الحكومة الاسرائيلية بحثت عن ذريعة لاحتلال جنوبي لبنان ٠ ٤ - أن اعمال التطهير والاقتلاع والمطاردة والدورية في جنوبي لبنان هي شيء -والبقاء فيه حتى وقت غير محدد شيء اخر . أن حكومة الولايات المتحدة تعي مشكلات أسرائيل الأمنية ، وهي تدرك انته من الصعب العيش مسع ارهاب لا يتوقف . . ولكنها لا تؤيد احتلال مناطق . محكومة الولايات المتحدة لم توافق ابدا على احتلالات اسرائيل خلال حرب الايام الستة ، والاحرى بها الا توافق على مزيد من الاحتلال الان ٠٠ والان في اعقاب العملية الواسعة التي قام بها الجيش الاسرائيلي ، عادت الولايات المتحدة وطرحت الجهات القادرة على ملء الفراغ السياسي وهي: سوريا وقوات الامم المتحدة ، والجيش العربي [ الردع ] ، والجيش اللبناني . ونظرا الى ان المشكلة طرحت في مجلس الامن بتاييد من الولايات المتحدة ، وقرر مجلس الامن ارسال قوات دولية السي جنوبي لبنان ، عقدت اسرائيسل حريسة

العمل في جنوبي لبنان . أذًا ما أجملنا السار حتى الان ، نستطيع القول ، انه منذ أن قررت الحكومة انه يتوجب على الجيش الاسرائيلي الرد بسرعة ، لم يبق اسلم الجيش الاسرائيلي من خيار سوى الرد بقوة من اجل تقليص عدد المعارك، ولكي يستمر في المحافظة على عنصر مفاجأة واحد على الاقل \_ قوة الرد، غاذاً ما تأملنا في رد الجيش آلاسرائيلي من وجهة نظر م.ت.ف. سنضطر السي القول ، أن ردا بمثل هذه القوة هو مكسب لـ م.ت.ف. \_ الاف الجنود من الجيش النظامي ، مسلحين بالدبابات والمجنزرات والمدمعيــة والطائرات ، تقوم بنشاطات واسعة لاقتلاع ٢٠٠٠ مخصرب ، فالجيش الاسرائيلي اضطر السي توسيع حجم اعماله ، حيث يسيره المنطسق العسكري السي الخط الطوبوغراني المريح جدا للدماع ، الاغلاق والصد \_ اي \_ خط الليطاني ، من اجل تبرير عملية بهذا الحجم ، اضطر المستوى السياسي السي اشتراط توقفها بشروط صعبة ، وفي النهاية تسببت العرقلة آلتي نشرتها م.ت.ف. للمسار السياسي . واخيرا ، رغضت الولايات المتحدة غملا استغلال عملية الجيش الاسرائيلي لادخال سوريا غي المفاوضات ، وتحويلها السي مفاوضات شاملة . . كما ان اسرائيسل من جانبها لم تضغط من اجل ادخال سوريا الي جنوبي لبنان \_ غضلا عن أن تهديد الامن الاساسي هو موضوع مثار خلاف ، وهكذا ستواصل م. ت.ف. سرقة سيارات الجيب التابعة لقوات الامم المتحدة التي ستوضيع في جنوبي لبنان ، وستتقيد حرية اسرائيل في القيام بعمليات ضد المخربين

في جنوبي لبنان • ان القوة العسكرية هي ثروة سياسية ما دام استخدامها مقيدا بخطوط حمراء ، ولكن سياسة الخط الاحمدر في ايد غير امينة تحول القوة العسكريسة الى قيدود سياسيسة » •

ويتناول الكسى غيستهان (عال همشمار ٢٤-٣-٧٨) الخطط العسكرية بالتعليق ، غيؤكد ، على لسان رئيس هيئة الاركان ، ان خطا العسكرية بالتعليق ، غيؤكد ، على لسان رئيس هيئة الاركان ، ان خطا اجتياح الجنوب كانت معدة منذ زمن طويل ، بينما ادخلت عليها تعديلات تناولت تركيب القوات وتكتيك التنفيذ ، ويشير هذا السي الظاهرة الجديدة في العمليات الاسرائيلية ، وهي استخدام المشاة بكثاغة، خلافا للعرف العسكري الاسرائيلي في الحروب السابقة ، وهذا احسد التغييرات عن دروس حرب تشرين ٧٣ ،

ان خطط الدخول السى جنوبي لبنان ليست جديدة ، غني الحقيقة كانت موضوعة في الادراج منذ سنوات ، وقد قال رئيس هيئة الأركان ، ردا على سؤال ، ان هناك القليل جدا من العمليات ليست لدينا خطط د قاما

معدد به . بيد انه من المؤكد ان الخطط الاصلية كانت تتضمن تركيبا مختلفا للقوات ، واختراقا سريعا ومباشرا حتى الليطاني ، دون مراحل وسط ، تقيدت بها هذه العملية .

الا أن العملية الاخيرة كانت مختلفة ، وكان ينبغي أن تكون مختلفة ، عن العمليات التي ذكرت .

اولا ، اذا كان الهدف هو اقصى قدر من الضرر المادي للمخربين ، فان الفضل مكان هو جنوبي لبنان الذي يتواجد فيه نحو . . . ٤ مخرب ، وهذه حقيقة تطلبت اجتياحا اساسيا وواسعا وطويلا ، خلاف للعمليات المحدودة التي تمت في الماضي ، ثانيا ، لم يكن بالإمكان، خلالهذه الفترة ، التسبب بهساس السيادة اللبنانية بحيث يؤدي ذلك السي رد فعل الجيش ضد المخربين (كما حدث في الاردن في ايلول ١٩٧٠) .

وثمة بند اخر يتعلق بالزمان والكان هو قضية الاستخبارات ، ان اعمالا من هذا النوع ، نفذت في الماضي ، اقتضــت جمع معلومــات دقيقــة ، تحتاج الــى وقــت ، وكان من شأنها ان تكشف النوايا علما بأنه كان واضحا للمخربين ولجميع الجهات العسكرية في جنوبي لبنان ، ان عملية عسكرية ما ستنفذ ، وإذا لم يكن عنصر المفاجأة متوفرا بطبيعــة الحال ، كان من المفضــل الضرب بقوات كبيرة ، وفي الماكن معروفة ، . لقواتنا في تلك المنطقة عبر السنين ،

ومع ذلك لو كان بالأمكان تأجيسل العملية يومسا واحدا ، لكانست المحاور في جنوبي لبنان اتل توحلا والسمساء اكثر صفاء للنشاط الجوي ، ان القوات التي حشدت لمقتضى العملية تبيزت بامرين: الأول، كانت القوة الاساسية مكونة من وحدات مشاة نظامية ، والثاني ، لاول مسرة

حشدت قوة مشاة بهذا الحجم . ومشاهدة قوة مشاة كعنصر اساسي في عملية عسكرية على نطاق واسع في الجيش الاسرائيلي تنطوي على تجديد كبير . . لم يكن احد متفاجئا ، له استساغت الاركان العامة استخدام وحدات مدرعات كقوة اساسية في العملية التي تعتمد اساسا على القتال في مناطق مأهولة ، واهمال المشاة ، كما كان الاسر حتى حرب يسوم الغفران . وبالتأكيد هذا احد الدروس المهمة ، التي استخلصت في اعقاب

حرب ١٦٧٣ . وعن النفقات المالية لـ « عملية الليطاني » قال جدعون عيست ( يديعوت احرونوت ٢٨/٤/٢٤ ) ان هناك خلافا بين وزارتي المـال والدفاع بشأن تفطيحة النفقات ، وورد قوله :

لقد نشب خلاف بين وزارتي المال والدفاع حول السؤال: من سيمول

عملية الليطاني في لبنان . فوزارة الدفاع تطالب بان تضاف السي موازنتها النفقات الطارئسة الناجمة عن هذه العملية ، والتي تقدر بنحو ، . } مليون ليرة ، بينما تزعم وزارة المال ، ان على وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي تمويل العمليسة مسمن ميزانيتها ،

وهذا الجدل لم يحسم بعد ، بيد ان الموضوع لن يناقش الا عندما وهذا الجدل لم يحسم بعد ، بيد ان الموضوع لن يناقش الا عندما ستتداول الحكومة ، في شمهر حزيران (يونيو ) ، في قضايا الموازنـــــة

الاقتصادية .
وستضطر الحكومة في شهر حزيران السى النظر في تقليص اضاغي وستضطر الحكومة في شهر حزيران السى النظر في تقليص اضاغي بقيمة ٣ مليارات ليره من الموازنه العامه ، لتمويسل اتفاق التجميد مسع الهستدروت . وستنفسد هده التقليصات في موازنات جميسع الوزارات ويأملون في وزاره المال بان يؤدي غض الجدل حول تمويسل عملية الليطاني ويأملون في وزاره الدفاع بنسبة تقسل عن باقي الوزارات » .

الى تقليص موازمه وزاره النفاع بسبب صور ويستخلص يعقوب كروز (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢٤) ان هذه ويستخلص يعقوب كروز (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٢٤) ان هذه العملية لن تؤدي السي وقف العمل الفدائيين ويشير السي انه «علسي في كل زمان ومكان ، ضد منظمات الفدائيين ويشير السي انه «علسي الرغم من ان التغلفل في جنوبي لبنان لم يكن عملية انتقامية ، بالمفهوم السائد للمصطلح حتى الان ، كانت النتيجة مماثلة لعملية انتقامية ، وان كان [ التغلفل ] على نطاق اوسع كثيرا مما في السابق . لم تكسن كان [ العملية ]، ولم يكن في مقدورها ان تكون ، ضربة قاضية للمخربين ، لا لانه توجد لهم نقاط ارتكاز اخرى في لبنان نفسه ، وفي دول عربية اخرى فحسب، بل لانهم يقوسون بتنفيذ اعمالهم الارهابية بالاساليب التي تتميز بهالنشاطات السرية ، ان اكبر العمليات الانتقامية — كالتي جرت في الكرامة، في اذار (مارس) ١٩٦٥ ، والعمليات التي تلتها — لم تؤد السي وقسف

يجب ان تكون الحرب الاساسية ضد الارهاب من نوع اخر ، يجب فوضها ان تكون معركة اخرى لليست عسكرية بالذات لليجب خوضها ان تكون معركة اخرى لليست عسكرية بالذات لليسادي دون كلل ، ودون توقيف ، في كلل زمان ومكان ، وهذا ما كنا ننادي

ب سنوات ، وحتى هذه الحكومة ، على غرار سابقاتها ، لم تغفل حتى الان ما هو مطلوب في هذا الشأن ، ومن الضرورى ان تفعله ولو في وقت متأخر .

وعن النتائج السياسية لـ « عملية الليطاني » نقل يحزقنيل همئيري ( يديموت احرونوت ٧٨/٣/٢٦ ) عن الجنرال مردخاي غور قوله :

ردا على سؤالى عما أذا كان الهجوم الكبير قد حقق جميع اهداغه ، ردا على سؤالى عما أذا كان الهجوم الكبير قد حقق جميع اهداغه ، قال اللواء غور أن النتائج النهائية للهجوم مشروطة ، عمليا ، كنتائج ، اية عملية عسكرية أخرى ، بالمكاسب السياسية التي تعقبها ، وقال : لقد كانت هناك عمليات عسكرية أدت الى تغييرات قد تزيد أو تنقص ، وغي هذه الحال ثمة مجال للاغتراض بانه في اعقاب عملية الليطاني قد تشكلت تغييرات في الارضية في لبنان ستؤدي السي تغيير نحو الاغضل ،

وبالنسبة التي الأصوات التي تتردد في مستوطنات الشمال ضحد الخلاء لبنان ، لان هذا الامر سيؤدي الصي عودة المخربين للاستبداد ، الجاب رئيس الاركان : اذا كان هناك من توقع من الجيش الاسرائيلي أن يسيطر على جنوبي لبنان ، او أن يبقى هناك باستمرار ، غانه مخطىء ، ونوه رئيس الاركان بكل تقدير بصمود المستوطنات الحدودية في الشمال، وقدر الالام الضخمة التي تحملتها على امتداد سنين كثيرة ، وقال : « أنه لمن واجبنا الاساسى أن نتأكد بانها لن تعاني بعد من الالام » ،

\*\*\*\*\*\*

وناقش زئيف شيف في هارتس ( ٧٨/٣/٢٨ ) المازق السياسي والعسكري الذي قادت اليه «عملية الليطاني» واعتبر وجود قوات الامم المتحدة في المنطقة ، لن يحول عمليا دون تسلل الفدائيين واعسادة التمركز في المناطق التي خرجوا منها ، وفضلا عن ذلك ، تشكل قسوات الامم المتحدة «قيدا » على التحرك الاسرائيلي عسكريا ، ويعزو شيف هذه التعقيدات في الوضع السي ارتباك القرار السياسي اساسا ، والى عدم دراسة الاحتبالات السياسية التي قد تنجم عن العملية العسكريسة ، ويقول شيف :

« وصلنا في « عملية الليطاني » ، التي نفذها جيش الدفاع الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، الى تناقض خاص — فلكي تسجل العملية العسكريــــة الاسرائيلية كنجاح ، على الامم المتحدة أن تمنع المخربين من التسلسل مجددا الــى المنطقــة ، واقامة قواعدهم ثانية في جنوب لبنان ، هــــذا هو المقياس الحالــي اذا كانت هذه العملية ستعطي ثمارها ، او انهـــا ستسجل كعملية اخرى في سلسلة العمليات الكبيرة التي قام بها جيـش الدفاع الاسرائيلي في جنوبي لبنان (١٩٧١ ، ١٩٧١ ) .

الدغاع الاسرائيلي في جنوبي للكان (۱۲۷۰ السياسية لعملية جيش الدغاغ ينبع هذا الوضع من ان التحديدات السياسية لعملية جيش الدغاغ الاسرائيلي ، كما وضعتها القيادة السياسية ، وكما غرضت على جيش الدغاع الاسرائيلي ، كانست منذ البداية ضعيفة ومحيرة ولم نتوقع حتى الامور الاساسية جدا ، ويجب علينا ان نعود الى هذه المسالة فسي مناسبة اخرى ، والامكانية الاخرى هي ان بقاء اسرائيل في جنوبي لبنان

كتوة احتلال ، سيعرضها لما وعد به الاسد هذا الاسبوع ــ حرب استنزاف جديدة ، وستثقل على السادات بشكل اكبر في محاولاته لتجديده محادثات السلام .

والان تلمس غجأة شكوك غريبة في نجاح الامم المتحدة بالفعسل غي مهمتها ، بسل وهناك المتراح بالسماح للجيش السوري بالتقدم نحو الجنوب والوصول السى الليطاني ، والمقصود بذلك ، هو الا ينشأ فسراغ جديسد شمالسي الليطاني يستطيسع فيسه المخربون تنظيسم انفسهم ، غاذا نفسذ هذا الاقتراح ، سيتقدم الجيش السوري هذه المرة الى النبطية وضواحيها وتمارس موات الميليشيا اللبنانية في الجنوب ، وربما الجيش اللبناني السذي سيرسل السى هناك ، نشاطهما بتماس مع الجيش السوري ، بينما تفصل موات الامم المتحدة فيما بينهسا .

واذا ما طبق هذا المسار ، الذي بدأ في السابق وكأنه لا يطاق ، خصوصا في نظر ممثلي الليكود ، ستبرز مشكلة خاصة في منطقة فتح لاند. تقع هذه المنطقة شرقي الليطاني ، ولا تزال السي الشمال من فتح لانسد ترابط قوات كبيرة لمنظمات المخربين ، والسؤال هو اذا كانست اسرائيل ستسمح للسوريين بائتقدم جنوبا في هذه المنطقة الحساسة أيضا .

يبدو [ الامر ] وكانه تكني اشارة بسيطة لدمشق لكي تأمر قواتها بتقدم بطيء ، يبدأ بقوات رمزية ثم تعتبه قوات اكبر ، علينا ان نذكر ان دمشق غير معنية بالمخربين وحرب عصاباتهم ، بل بالرؤية الشاملة لحرب كبيرة ضد اسرائيل في المستقبل ، وتطوير دماع شامل عن الاراضي السورية ومنطقة دمشق ،

أن نجاح قوات الامم المتحدة في جنوبي لبنان هو ايضا الفرصة الوحيدة التي تلوح في الاغق امام لبنان للخروج من وضعه الحالي واستعادة سيادة الدولة ، ان حكومة سركيس تتحمل مسؤولية غير قليلة في بقاء الفراغ في جنوبي لبنان علي ما هو عليه طوال هذه الفترة .

منذ اكثر من سنة ، تبني الحكومة جيشا جديدا بمساعدة اميركية ، وفي اللول (سبتمبر) الماضي اتفق ان تبدا تلك الوحدات بالتمركز في جنوبي لبنان بين المسيحيين والمسلمين ، لقد اعطى السوريون موافقتهم على ذلك ، ولكن سركيس طرح اقتراحا اخر وهو أن تقوم وحدات من جيسش لبنان الجديد بدخول صور ومينائها ، لم تكن هذه مسألة المرابطة بيسسن الخطوط بل مسألة فرض السيادة على ميناء لبنان الجنوبي ،

وهنا ايضا ارتدع سركيس وغشال . والان غتصت امامه وللمرة الاولى غرصة غرض سيادة بلاده على منطقة كانت خارج سلطة الحكومة اللبنانية . وهو يستطيع القيام بذلك في المنطقة التي لا يتواجد غيها سوريون ، وتحت غطاء الامم المتحدة . غاذا احجمت حكومة سركيس هذه المرة ايضا ولم تواجه التحدي غانها بذلك تحدد مصير جنوبي لبنان .

اذا حكمنا بناء على تجارب الماضي ، غان احتمالات نجاح قوات الامم المتحدة ليست كبيرة منذ البداية . غبالاضاغة السي القيود السياسيسة ، ليست هناك دولة تريد تعريض قواتها للمخربين . لقد اعلن عدد من قادة

المنظهات التخريبية انهم لن يحترموا وقف اطلاق النار ، ولكن يمكسسن الاغتراض انه سيكون هناك من بينهم ( عرفات ) من سيحاول اقامة اتصالات بين منظمة التحرير الفلسطينية وقوات الامم المتحدة ، كما تصرفوا في حادثة السفارة الاميركية في بيروت اثناء الحرب الاهلية ، لكي يفرضوا بذلك حقائق سياسية في المنطقة .

ان مسألة ماذا تستطيع ان تفعل قوات الامم المتحدة في المنطقة على معقدة جدا . يتعلق الامسر ، اولا وقبسل كسل شيء ، بالأوامسسر التي ستتلقاها هذه القوات من مجلس الامن بواسطة قادتها ( ويتعلق ) بالطبيع ايضا بالمدى الذي ستسمح به حكومات القوات التي تشترك في القوه الدولية . من الواضح أن مهمة قوات الامم المتحدة ليست القتسال ولكنها قادرة بالتأكيد ( . . . . ) رجل ) على منع تسلل قوات مسلحة الى جنوبي لبنان .

والسؤال هو ماذا ستفعل [ القوات الدولية ] اذا اصطدمت بقوات كهذه داخل الجنوب ؟ لا يمكن الاغتراض بانها ستطردهم ، او انها ستعتقل المتسللين . أن هذه هي مهمة القوات التي ستنشأ في جنوب لبنان ، اي خيس لبنان الجديد بالاشتراك مع ميليشيا من سكان المنطقة . ومن دون ذلك من الصعب جدا على الامم المتحدة تحقيق النجاح . حاليا ، تهدف قوات الامم المتحدة الى منسع الدخول الى المنطقة وذلك بواسطة السيطرة على الجسور وعلى ميناء صور . لا شك ان المخربين يستطيعون التسلل الى المنطقة ، ليس عن طريق الجسور (خصوصا عن طريسق الساحل وجيب صور والرشيدية ) ، والصعوبه من ناحيتهم هي كيفية ادخال السلاح الثقيل الى المنطقة ، خصوصا اذا قامت الوحدة الفرنسية في قوات الامم المتحدة بالتشديد على أن لا يعود ميناء صور منطقة عسكرية تحست تصرف المخربين .

اذا غشلت الامم المتحدة في مهمتها عقد تواجه اسرائيسل وضعسا اكثر صعوبة من السابسق ، غفي مثل هذه الحالة قد يعود المخربون السي جنوبي لبنان ويقيمون قاعدتهم من خلف ظهر الامم المتحدة ، سيكون مسن المعقد جدا ضربهم عندما تكون قوات الامم المتحدة في المنطقة ، ستكون ايدي أسرائيسل مكبلة ، حتى في تخطيط القصف لقواعد المخربين او الاغارات ، خشية اصابة قوات الامم المتحدة ، غمثلا ستكون عملية في منطقة صسور صعبة جدا خشية اصابة الوحدة الفرنسية .

اذا نجم وضع كهذا ، سيصدق اولئك الذين يقولون انه نحمي الخيار بين وجود قوات للمخربين تبني قواعدها من جديد خلف قوات الامم المتحدة ، وبين مواجهة جديدة ومباشرة مع المخربين لوحدهم نحمي جنوبي لبنان عيضل الخيار الثاني » .

تناول حاييم رافيف (بماحانية ٧٨/٣/٢٨) في تحليل مسهب شبكة العلاقات بين الفدائيين والدول العربية ، وتعسرض لردود فعل السدول العربية التي عكست ، من وجهة نظره ، ضعفها العسكري ، والانقسام السائد بينها . وتوقع في تحليله ان تواجا منظمات المقاومة ، في المرحلة

القادمة ، سلسلة من الصراعات غيما بينها ، وداخل منظمة غنح بصورة رئيسية ، مستندا الى مبالغة واضحة في اثر العملية الاسرائيلية على وضع المقاومة عسكريا وسياسيا ، ويبدا رافيف تحليله بالقول :

« لقد كان من نصيب منظمات المخربين ، في الاسبوع الماضي ، مفاجاتين . اولاهما \_ الحجم الكبير لعملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، وثانيهما \_ رد الفعل المخيب للامل من جانب الدول العربية على

« عندما قررت قيادة غتج / م.ت.ف. القيام بعملية الهجوم على طريق الشاطىء ، وضعت نصب عينيها عدة اعتبارات : هغى ضحوء حقيقة أن اسرائيل معنية باستمرار ، او باستئناف ، عملية السلام في اعتاب مبادرة السادات حد تتذرع بضبط النفس او ترد على الهجوم ، ولكن ليس بشدة ، وإذا ارادت اسرائيل مع كل هذا بشكل شديد ، فقد يؤدي هذا الامر الى نسف عملية السلام ، والى تسخين الجوو في

« واعتقد المخربون انهم سيكونون المستفيدين في كلتا الحالتين ، الا أن

حساباتهم لم تنجح

« واتضح للمخربين مرة اخرى ، أنهم لا يشكلون في نظر الدول العربية ثروة قومية غالية ، ينبغي أن يضحوا من أجلها بمصالح حيوية لهم . وعندما تبين للمخربين أثناء القتال أنه على الرغم من احجام عملية الجيش الاسرائيلي ، غان السوريين يحرصون على عدم التدخل ، ويوفرون لاسرائيل حرية العمل في منطقة الجنوب \_ تملكتهم المرارة والغضب . تخلى العرب عنا . نحن وحدنا في المعركة . الزعماء العرب طعنونا في ظهرنا . لقد خاننا أشقاؤنا . هذا ما قالته شخصيات عيادية وأناس عاديون في أوساط منظمات المخربين .

« وكان تصرف الدول العربية الذي تمثل في رد فعلها على « عملية الليطاني » يعكس ثلاث ظواهر رئيسية :

\_ كشف الاعتراف بضعفهم المسكري النسبي .

\_ يدل على مدى سقوط م.ت.ف. في نظر دول المواجهة · \_ يجسد مجددا الانقسام الخطر السائد في المالم العربي ·

« فلقد أعلنت مصر وسوريا — دولتا المواجهة الرئيسيتان — كل واحدة بأسلوبها ، عن عدم استعدادها للدخول في مواجهة مع اسرائيل، وأعلنت مصر أنها ستواصل التمسك بمبادرة السلام ، واعترفت سوريا بأنها لن تجر الى حرب مع اسرائيل قبل الاوان ،

« ان مفتاح فهم شبكة العلاقات العربية في الوقت الحاضر ، يكهن في الخلاف السياسي الشديد ، بين هاتين الدولتين ، ولا يدور هذا الخلاف فقط حول اساليب وتوجهات فيها يتعلق بحل النزاع مع اسرائيل، بل ايضا حول موضوعات جوهرية مبدئية ، وقد ابرزت الاتفاقية المرحلية بين مصر واسرائيل هذا الخلاف ، وعقته مبادرات السادات السلمية ،

ويتفرع من هذا الخلاف الكثير من الخصومات في العالم العربي ، وهي التي تشكل الان العقبة في وجه المبادرة الداعية الى عقد مؤتمر قمة عربي، في الايام القريبه القادمة ، لبحث الوضح في اعقاب عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان .

ويمكن أن نوجز الصدى الذي احدثته هذه العملية في العالم العربي في جملة ــ « هذا ليس سارا ، ولكنه غير مخيف » . ليس سارا ، لانه كان من الواضح للجميع أن اليهود يضربون الفلسطينيين ويهاجمون أراضي دولــة عربيــة ، ولا يقف احد في طريقهم ، وليس مخيفا لان اضعاف المخربين ، الذين تركوا بصماتهم على كل واحدة من دول المواجهة ، هو تطور مرغوب فيه لدى تلك الدول ، خصوصا بعد أن أوضحت اسرائيل من البداية هدف العملية واعلنت أنها لا تنوي الاحتفاظ بمناطق جديدة ،

« ولكن لا يمكن أن يكون الاعفاء دون مقابل ، ولذلك يخلقون استعدادا مصطنعا ويدفعون ضريبة كلامية ، في دمشق يعقد السوريون مؤتمرا طارئا لدول الرفض ، الذي سرعان ما يستخدم هدفاً لاسمهم سخرية المصريين ، الذين وجدوا الان الوقت ملائما لتصفية حساباتهم مع دول الرفض وتعريتها . ويدعو أمين الجامعة العربية الى عقد اجتماع لوزراء خارجية ودفاع الدول الاعضاء ، ولكن لا تسعى كل الدول الى ايفاد ممثليها . ويحاول الملك حسين الانخراط ، ظاهريا ، في صورة النشاط . ويدعو الى لقاء قمة عربي في هذه الساعة الحرجة ، وبهذا يركب الحصان الفلسطيني — محاولا اظهار ارتباطه بالموضوع الفلسطيني وتحقيق تحسن أخر في مكانته العربية . . . .

ومن الناحية المقابلة ، يدلون بتصريحات تدين عدوان اسرائيك تجاه المسألة العربية يتخذون سلسلة خطوات تظاهرية : سريا تعلن عن استعدادها لتوفير مظلة جوية لقوات الردع فيما وراء نهر الليطاني ، ويطالبونها بسحب قواتها فورا من جنوبي لبنان ، ولكي يؤدوا واجبهم وتفتح حدودها لتقديم المساعدة للمخربين ، وعمليا تصل شحنات الاسلحة والمعدات والمتطوعين من العراق ، ويسمح لها بالرور الى المخربين تحت اشراف سوري ، وتفتح سوريا نفسها ، في اثناء القتال ، طرقا لمرور المدادات أو تعزيزات الى جنوبي لبنان ، وتقدم مساعدة محدودة مسن السلاح والمعدات ، ويقدم المصريون فرقا طبية لمساعدة المصابين في عملية الجيش الاسرائيلي من غير المخربين ، وجنبا الى جنب ، بدأت تسمع في القاهرة أصورات تطالب بضرورة استعداد عربي سياسي وعسكري أستعدادا لاحتمال فشل مبادرة السادات السلمية بصورة نهائيه ،

#### السوريون يشعرون بعزلتهم

« يختفي تحت غطاء مظاهر التضامن المزعوم مشاعر التشمي والرضى . فالسوريون المعنيون بم مت في ضعيفة ، حاولوا مند

وقت طويل ، دون أن ينجحوا في ذلك ، تطبيق اتفاق شتورا ، الدي الساسه سابعاد المخربين عن الحدود اللبنانية الاسرائيلية ، وها قد نجحوا الان ، وقام اخرون بعملهم ، كما أن لمصر حسابات مع م٠ت٠٠٠ في اعقاب تضامنها السياسي مع خصمها سوريا ، ومهاجمة مخربيه (اي مخربي م، ت.ف) لاهداف مصرية ، ولا لزوم بالطبع للاشارة الى الاردن ولبنان ، اللذين كانا يريدان بالتأكيد اختفاء م.ت.ف ،

« وقد حرصت سوريا ، في رد فعلها المعلن ، على عدم فقدان اعصابها وعدم الانسياق الى تورط غير مرغوب فيه ، وقسد كان السوريون ، الذين يحتفظون بقوات عسكرية بحجم فرقة في لبنان ، حذرين ومتزنين ، واهتمت اسرائيل من جانبها بألا تعطيهم ذريعة لتدخل فعلي ، وكان واضحا لهم أن اسرائيل لا تنوي العمل ضدهم ، بل ضد المخربين قطعا ، وقد فهموا قواعد اللعبة ، كما أن الاسد تعلم درسا من تدخل سوريا الفاشل في ١٩٧٠ لصالح المخربين في الاردن ٠٠٠

« ويشعر السوريون بأنهم في عزلة الى حد كبير ، في معركة مواجهة « ويشعر السوريون بأنهم في عزلة الى حد كبير ، في معركة مواجهة مع اسرائيل ، وهم لا يعتمدون على العراق وعلى مصر ، وقواته مجزاة ، والاردن ليست شريكا مضمونا ، والركيزة الاساسية هـو الاتحاد السونياتي ، وهو غير متحمس ، من خلال تقدير واع لميران القوى ، لاحتمال تورط سوري في حرب مع اسرائيل ،

« لقد تلقى المخربون في عملية الليطاني ضربة شديدة ، ولكنها ليست مميتة . صحيح أن عملية التطهير التي قصام بها الجيش الاسرائيلي قد تسحبب في مقتصل بضع مئسات من المخربين ، كبيرة من الاسلحة والعتاد او اخذها كفنائم ، وخلاصة الامر انه قد تم تدمير بنيتهم التحتية القتالية والتنظيمية ، ولكن ينبغي ان نذكر ان المقصود هنا جزء غقط من التشكيل الشامل للمخربين في جنوبي لبنان . غالنطقة التي تقع جنوبي الليطاني ليست نظيفة ، ولايزال المخربون يحتفظون بعدةنقاط ارتكاز حيوية ، يقع معظمها في مناطق اسلامية بحتة ، جنوبي الليطاني وشماله . وما زالوآ متواجدين في صور وصيدا . ويسيطرون على منشآت النفط وكذلك مخيمات اللاجئين . وهنا توجد قيادات ومخازن اسلحة وأغذية . ويقيم المخربون شمالي الليطاني في العاصمة اللبنانية بيروت ، الى جانب القوى اليسارية من القسم الغربي من المدينة . وتقع معظم قواعدهم في مخيمات اللاجئين . وقد استمد المخربون من هذه المخيمات القوى البشرية لقواتهم قبل الحرب الاهلية وخلالها أيضا ، في عامي ١٩٧٥ - ١٩٧٦ . وقد اهتبت قيادة م.ت.ف. بالتعاون مدع القوى اليسارية في لبنان ، بتجنيد الاف اللبنانيين من بين الطائفة الاسلامية ، للنضال ضد المسيحيين والقوى اليمينية ، ومعنى هذا الامر هو أن المخربين يجرون السكان اللبنانيين المحليين الى حربهم هم .

« ويتطلب الامر هنا أن نشير الى أن ركيزتهم في لبنان وطيده

وأساسية في (حلف تاريخي) نشأ قبل عشرات السنين بينهم وبين قوى راديكالية محلية ، ذات مكانة رئيسية في الحكم ، وليس مشل الاردن (الذي استطاع الملك حسين اقتلاع المخربين منه في علمي ١٩٧١/١٩٧٠). هذه الشراكة مع القوى اليسارية تمنح المخربين غطاء سياسيا وشرعيا للوجود ، والقيام بنشاط في اجزاء مختلفة من لبنان ، في ظل شعار النضال ضد اسرائيل واليمين الرجعي في لبنان .

مكانة عرفات (في غضون ذلك) متينة

« لم تضعف بشكل جوهري صفوف المخربين في اعقاب (حرب الجنوب) المستمرة ، ويقدر عددهم في كل لبنان — مع قوات ميليشيا — بنحو عشرة الاف رجل ، تقيم غالبيتهم العظمى في الوقت الحاضر شمالي الليطاني ، وبالنسبة الى وسائل القتال ، يجب ان نشير الى انه طرأ تحسن كبير ، سواء في نوعية هذه الوسائل او في كميتها ، غالمخربون مجهزون ، بالاضافة الى السلاح الشخصي ، بأسلحة مساعدة ، مشل مدافع عديمة الارتداد يتم جرها ، ومدافع عديمة الارتداد محمولة على عربات جيب ، وقاذفات صواريخ ، ومدافع من انواع مختلفة ، ودبابات . وقد استولى المخربون على الكثير من هذه الاسلحة من الجيش اللبناني بعد تفككه ، ولكنهم حصلوا على اسلحة من الاتحاد السوفياتي ومن الصدول العربية .

« ومن ناحية القوى البشرية ومعدات القتال ــ غان الضرر الذي الحق بالمخربين يمكن تحمله ، ذلك انهم يستطيعون سد ما لديهم من نقص في القوى البشرية عن طريق تجنيد الموارد المتواغرة في مخيمات اللاجئين ، أما خسائر الاسلحة غسيعوضهم عنها الاتحاد السوغياتــي ، أو مصادر عربية ، كليبيا والعراق المعنيتان دائما بالتدخل في الشؤون اللبنانية .

« والى جانب ذلك ، ينبغي الافتراض أن سلسلة الهزائم والفشل التي مني بها المخربون في السنوات الاخيرة ، بما في ذلك عملية الجيش الاسرائيلي الاخيرة ، التي احدثت غوضى في صفوغهم بسيكون لها تأثير متراكم ، ومن المنطقي أن يكون لها في هذه المرحلة أو تلك ، نتائجها على وضع م مت ف ف في جنوبي لبنان ، وعلى شبكة العلاقات الداخلية بسين المنظمات وفي القياده ، ومن المؤكد تقريبا أن أية تسوية سيتم التوصل اليها في الجنوب ، ستضر بوضع المخربين في المنطقة ، ذلك أن حريبة المناوره ، التي كانت تتمتع بها م ت ف. والتي كانت محدودة حتى الان في المنطقة ، سوف تتقلص أكثر ، وستترسخ نقطة الارتكاز السوريبة عول م مت ف ومن المعقول أن نفترض أن السوريين سيرغبون في منع عوده المخربين الى الجنوب وتقييد المكانات إهذه العودة ] .

« واذا كانت لا توجد حتى الان دلائل تشير الى تدني مكانة عرفات كزعيم للمنظمة ، ولم تسمع اصوات تهاجمه — الا انه لا يمكن ان نستبعد في غترة انحطاط في الوضع العام للمنظمات احتمال ان تثور خصومات تقليدية بينها وفي داخل زعامة غتح نفسها ، ومن غير المستبعد ان نشهد

صراعات داخلية ، وتبادل الاتهامات على أساس نتائج حرب الجنوب . وفي هذا الوضع قد تقوى بالذات مكانة قادة معروفين بتطرفهم أو بتصلبهم مثل أبو اياد ، الذي يتولى وظيفتين في م ، ت . ف ، \_ مسؤول عن ( الشعبة ) الاردنية وعن شؤون الامن الداخلي في ( غتح ) ، وأبو جهاد \_ قائد الجناح العسكري لفتح ، الذي يبرز مؤخرا باعتباره الرجل الثاني في فتح ، والذي كان ، كها هو معروف ، وراء تخطيط عملية القتل في طريق

"ما من شك في أن المخربين سيحتاجون الى مترة عدة أشهر لكي ينتعشوا ويعيدوا بناء أنفسهم ، ولكن يمكن القول أنهم سيرغبون الان بالذات ، بسبب حالة الضعف التي يعيشونها ، في أثبات وجودهم وأظهار أن نضالهم لم ينته ، ولهذا الفرض سيسارعون الى القيام بعملية ضد اسرائيل ، واتجاهات العملية المحتملة هي محاولات مهاجمة أهداف اسرائيلية أينها وجدت \_ في الخارج ، في المناطق المدارة أو في اسرائيل ذاتها ، وخلاف ذلك \_ ينبغي أن نتوقع توقر العلاقات بين المخربين وبين الدول العربية في أعقاب عملية الليطاني ، والهجوم الكلامي الذي شنه أبو أياد ، وهو من قادة م ، ت ، في الزعماء العرب ، قد يكون اشارة أولى هذا الاتحاه » .

ويجري تيدي برويس (داغار ٧٨/٣/٢٨) مقارنة بين غيتنام ولبنان ، ويتساءل عما اذا كانت اسرائيل ستنزلق الى (غتنمة ) لبنان ، ويصل الى الاستنتاج بأن «عملية الليطاني » كانت غاشلــة ، ويطالب رئيس

حكومة اسر ائيل بالاستقالة ، ويرى : « ان وجوه الشبه بين غيتنام ولبنان هي انه بعد ان تقرر دخول لينان ، تجاوزت العملية في حجمها ما خطط لها سلفا . وقال وزير الدفاع انه ليس من الواضح له تماما كيف حدث هذا بالضبط ، ووفق جميع الاراء ، تسبب التدخل بمعاناة شديدة للسكان المدنيين أكثر مما تسبب بأضرار لمن كان ينبغي أن يتضرروا . وهنا يدخل الشبه التلفزيوني : « جسد التلفزيون الأميركي للجبهة الداخلية ايضا ما يحدث للاصدقاء والاعداء على السواء ، بسبب القصف الجوى والمدفعي وسائر أهوال الحرب ، وقد أثار ذلك مشاعر من الغضب ، ليس لدى المقاتلين وحسب وانها أيضا لدى الجالسين في المنازل ، وهذه ظاهرة الحذت تبرز عندنا . غالجنود العائدون مستاؤون مما حدث صدغة لسكان جنوبي لبنان ، وأخذ الجمهور يتساءل عما اذا كان الثبن الذي دغعناه نحن ودغعه الفريق الاخر يتناسب والضرر الذي سببناه للعدو الذي اردنا ضربه . ومثل فيتنام ، تثير العملية الاسرائيلية اصداء سلبية لدى الراي العام العالمي ، وبموازاتها تساؤلات عسكرية : كما في فيتنام كذلك أيضًا في لبنان ، من غير المؤكد ان العملية تشكل نجاحا عملياتيا ، غالهدف المعلن ( تدمير المخربين ) لم يتحقق ، ولكننا كسبنا مناطق لم تكن مهمة لهم ( بالنسبة الى النجاح العملياتي في ميتنام انتهت الخلامات في الراي الأان الولايات المتحددة خسرت هذه الحرب) .

« في الجبهتين هناك جهة معادية ثالثة ، ذات تأثير على العدو ( الاتحاد السوغياتي والصين هناك ، وسوريا هنا ) لا بد من اخذها في الاعتبار وحتى اجراء الاتصالات معها ـ بصورة غير مباشرة على الاقل .

« أن المسائل السابقة الذكر هي نظرية الى حد بعيد ، لأن ما حدث قد حدث ونحن متورطون في لبنان . وكما سعى الاميركيون الى الفتنمة ، فنبحث نحن عن وسائل للبننة . وهل سنحقق اكثر مما حقق رجال الجنرال ابراهمز ، فهذا هاجس كل واحد . والمسألة الرئيسية هي كيفة الخروج من هناك ( ولشدة القلق ان انخراط الامم المتحدة في لبنان ، هو احد الضربات الفريدة التي لم يتعرض لها لبنان ) . فمن ناحية معينة فان الخروج بالنسبة الينا أكثر صعوبة . فخروج الاميركيين ضمن الهدوء لحلفائهم . فهم يعيشون تحت نظام شيوعي ولكن دون قصف الملكهم وتدمه ها .

« ان اسرائيل لا تستطيع الصمود في وجه الانتقادات الدوليسة والداخلية ، وهناك شك غيما اذا كانت استقالة رئيس الحكومة تكفي للحيلولة دون هذه الكارثة ، وبيغن ليس جونسون بأي حال من الاحوال لح في نجاحاته ولا في كفاءاته ، ولا في صورته الادبية ، ولا في استعداده للاعتراف بالنشل والاستقالة ، وهناك شك غيما اذا كانت اسرائيل قادرة على تحمل الثمن سنضطر الى تحمله حتى نتخلص من رئيس الحكومسة الحالى » ،

وعن نفقات الحرب نشرت يديعوت احرونوت ( ٧٨/٣/٢٨ ) ما يلي : « اتضح من النقاش الذي دار أمس ، في لجنة مشتركة من لجنتي المالية والشؤون الخارجية والامن في الكنيست ، ان الحرب في لبنان قد تكلفت حتى الان نحو نصف مليار ليرة ، وان هذه النفقات ستزداد ما دامت قواتنا باقية هناك ...

وقد طلب من اللجنة ان تقر مبلغ ٥٠٠ مليون ليرة تقريبا ، لحساب نفقات الحرب في جنوبي لبنان ، وتقرر في نهاية الامر تجميد النقاش في هذا البند حتى ينسحب الجيش الاسرائيلي من لبنان ، ويتوقف القتال هناك ، وعندئذ يكون من المكن اجمال نفقات العملية العسكرية ، وسيتم حتى ذلك الوقت تغطية نفقات الحرب من الميزانية الجارية » ،

وناقش يحزقئيل درور (يديعوت احرونوت ٧٨/٣/٣٠) النتائج السياسية لعملية الجيش الاسرائيلي ، معتبرا انها لم تؤد الى مكسب سياسي حقيقي ، بالاضافة الى انها لم تنجح ، عسكريا ، في قطع دابر العمليات الفدائية ، وقال :

« ان نجاح الجيش الاسرائيلي في قتل مخربين ، وضرب ارضية منظمة التحرير وفي خلق حزام أمني على الحدود الشمالية ـ يستحق الثناء . لكنه لا يجعلنا في حل من أن نتدارس نتائج العملية في الجنوب في ضوء مفهوم اكثر اتساعا وعمقا لمشاكل اسرائيل الاستراتيجية واهدافها السياسية .

« . . . ان منطق الارهاب لا يحسب حساب الربح والخسسارة

بوضوح ، وهناك شك في ان تكون في لبنان جهة قادرة على قمع مجموعات الارهاب ، مثلما حدث في الاردن في حينه ، لذلك لا يمكن ان نضمن بأن تؤدي العملية في جنوبي لبنان الى كف يد الارهاب في المستقبل ، بل على العكس : ان حاجة مجموعة الارهاب الى اثبات الوجود قد تحفزها على القيام بنشاط ، خصوصا في اعقاب عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، وربما كان ذلك عبر تصعيد لمستوى العنف وتطوير وسائل القتال ، لبنان ، وربما كان ذلك عبر تصعيد لمستوى العنف وتطوير وسائل القتال ، د. . . وان عدم الرد على نشاط الارهاب ، كان من شأنه ان يلحق

الاذى بصورة مصداقية اسرائيل ويهددها ازاء مواضيع اكثر أهمية ، مثل موضوع (الخط الاحمر) تجاه السوريين في لبنان ، واحتمالات التعاون مع اقليات في الشرق الاوسط ، ان عملية مدروسة ذات أهداف عسكرية محدودة ، من شأنها ان تساهم اذن في اثبات مصداقية قوة اسرائيل ، دون مجازفات لا طائل تحتها ، والظاهر أنه من هذه الزاوية جرى التخطيط لعملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان بشكل حريص .

« ... ولقد أصبح أكثر وضوحا الاستنتاج بأن استعداد اللبنانيين لان يحلوا ، في نهاية المطاف ، جزءا من قضية الفلسطينيين على حدودهم — يمضي بالتقلص أكثر فأكثر بفضل عمليات الجيش الاسرائيلي التي هي من جملة الاسباب ،

« وهذا الأمر سيزيد من الضغط لنقل الفلسطينيين المقيمين في لبنان الى « كيان » فلسطيني على حدود أرض اسرائيل — الاردن ، وأن هذه النتيجة ، من الناحية الاسرائيلية ، ليس مرغوبا فيها ، ذلك أن احتشادا القليميا لعدد أكبر من الفلسطينيين يزيد من المخاطر ضدنا ،

سيبي على الله الله الم المتحدة في جنوبي لبنان ، ستكون بمثابة المسئة للعملية الاسرائيلية ، ذلك ان قوات الامم المتحدة من شأنها الا تمنع عمليات تخريب في الاراضي اللبنانية ، ولا تمنسع اعداد الارض لحاجات عسكرية سورية ، كما وان وجود الامم المتحدة سيزيد ، في الوقت نفسه ، من الصعوبات بوجه عمليات اسرائيلية وردع اسرائيلي .

« . . . ان احتلال الارض من أجل المساومة واظهار المقدرة على الحركة وتحمل المسؤولية ، في وسعه ايضا أن يساهم في المعركة السياسية ولكن بغياب ربط مسبق ما بين العملية العسكرية في منطقة الجنوب ، وبين مشروع سياسي معقول تدعمه العملية ذاتها لمانه لا يوجد أمل كبير بتحويل المكاسب العسكرية الميدانية الى مكاسب سياسية استراتيجية ، وقد يحدث العكس : غالمكسب في الميدان يمكن أن يحرك الدول الكبرى لبذل المزيد من الجهد ( لاحلال النظام ) في المنطقة ، بشكل لا يغي تماما بمتطلبات دولة اسرائيل الحيوية ،

« وبذلك وصلنا الى احدى نقاط الضعف الاساسية لدى دولة اسرائيل ، والتي تبرز في هذه المرة أيضا : نقص التخطيط السياسي كقاعدة للعملية العسكرية ، وبالتالي ـ نقص المقدرة على ترجمة المكاسب العسكرية الى انقصارات استراتيجية سياسية ، ان الجيش الاسرائيلي قد ادى واجبه ، ولكن لا سبيل الى انتظار نتائج ذات قيمة من نجاح

الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، الا اذا شكل ، نقطة انطلاق نحسو مشروع سياسي ، على الاقل في ما يتعلق بتسوية في جنوبي لبنان ، ان جميع الدلائل تشسير الى ان التخطيسط العملياتي الرفيع لسدى الجيش الاسرائيلي والمشرفين عليه ، لم يكن موجها من قبل تفكير سياسسي استراتيجي ، ويخرج عن نطاق مهام أجهزة الامن ، وأذا صح كل هذا ، فأنه يتزايد الخوف من أن تكون عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان بمثابة نجاح مؤقت جديسد لم يستغل كما ينبغسي لرسم مستقبل الشرق الاوسط » .

يقدم غيما يلي الجنرال مردخاي غور ، في مقابلة أجراها معلا يعقوب ارز ( معاريف ٧٨/٣/٣١ ) ، تقويما عاما لـ « عملية الليطاني » من وجهة عسكرية بحتة ، ويثير ملاحظات اساسية حول التكتيك السذي استخدمه الجيش الاسرائيلي ، ومستوى التنفيذ العملياتي ، والضرورات التي اقتضت تغيير الخطط في الميدان ، ونقدم هنا نص المقابلة ، بترجمة شبه حرفية ، وما حذف منها يتعلق بالحديث عن انتهاء غترة خدمة غور في الحش .

س: هل « عملية الليطاني » نموذج حقيقي يعكس القدرة الحربية للجيش الاسرائيلي خلال أربع سنوات من البناء الحثيث ؟

ج: اذا عالجنا «عملية الليطاني » باعتبارها حربا عصرية شاملة ، فخاطر بايقاع الجيش الاسرائيلي في الفح ، ان «عملية الليطاني » هي [عملية] خاصة وملائمة لظروف معينة ، لم نحارب جيوشا نظامية ، [تملك] كثافة نيران وتشكيلات استراتيجية وتكتيكية في ارض المعركة ، لم نعمل ضد قوات مصفحة ومتحركة ، كان لدينا تفوق مطلق في الجو ، ولم يواجه سلاح البحرية اى ازعاج ،

ومع ذلك كان بالأمكان أن نتعلم منها ، وقد تعلمنا غعلا ، دروسا كثيرة في مجال حرب المشاة في منطقة جبلية ، تعلمنا كيف ندمج بشكل أغضل قوتنا المتحركة ــ دبابات وناقلات جنود مدرعة بالتساوق مع قــوة نيران ، جوية ومدغعية ، وبأقصى استخدام لقوات مشاة تتحرك ليلا نهارا في مناطق مأهولة ، وأهداف محصنة ، في مناطق مكشوفة وحرجية ، وفي هذا المجال لدينا شعور جيد بأن تحريك القوات لم يضغط على قدرة المشاة ، ولم تحل ضخامة القوة دون تناول التفاصيل الصغيرة في تكتيك المشاة ، غاذا استخلصنا دروسا من كل ما فعلناه ، من ناحية مهنية ، يمكن أن يغتنى الجيش الاسرائيلي من تجربة قتالية بالغة الاهمية .

س : لم تكن العملية في جنّوبي لبنان مناورة ، هل يمكن ان نستخلص منها دروسا عن اسلوب تحريك القوات وسلوك القادة ؟

ج: الدرس الأول الذي يمكن أن نتعلمه هو أن التعاون بين الاسلحة والوحدات وصل الى مستوى رغيع جدا ، في مجالي التخطيط والتنفيذ على السواء ، وخصوصا في مجال الاستعداد لدى كل الجهات لتنجد وتستنجد ، والخبرة المهنية في التنفيذ ، لقد كانت التوجيهات الاساسية ، التي اعطيت

لكل القوات ، هي استخدام نيران كثيفة وقصف تمهيدي جوي ومدفعي ، لحاولة الحاق الخسائر بالعدو من بعيد ، بما في ذلك نيران الدبابات ، والانقضاض على العدو عن قرب غعلي منه ومن مصادر النيران . لقد طبق كل هذا ، وكانت جميع القوات التي اشتركت في العملية راضية جدا من هذه النواحي . لقد اتضح لها ، ان المعركة المشتركة ليست شعارا وتبدو كتمرين جيد ، بل هي مهمة ومساعدة كثيرا في العمل ضد العدو في ارض المعركة . وقد استغلت كل القوات الدعم الجوي عن قرب ، في ارض المعركة . وقد استغلت كل القوات الدعم الجوي عن قرب ، في ظروف صعبة في الليل واثناء الضباب . وقد تعززت الثقة المتبادلة بين في ظروف صعبة في الليل واثناء الضباب . وقد تعززت الثقة المتبادلة بين القوات الارضية والقوة الجوية . أما التنسيق بين قوات المشاة وزوارق الصواريخ في البحر ، واستخدام مدفعية الزوارق لمساندة القوة المتقدمة ، فقد نفذت بمستوى ارفع كثيرا مما قدرنا في التدريبات والمفهوم . وقد نجم هذا عن التجربة التي تراكمت لدى زوارق الصواريخ خلال القتال . لقد حسن سلاح البحرية اساليب اطلاق النار والتصويب في ضوء التجرب

روسى . لقد استخلصت دروس مهمة جدا في مجال التسليح ، سحب الاليات المعطوبة في مناطق جبلية وطرق ضيقة ، وكذلك اخلاء المصابين في ظروف صعبة ، سواء بواسطة اليات او عن طريق الجو ، تعلمنا الكثير جدا في مجال نقل القوات ، في قواغل ومركبات منفردة ، في طرق ضيقة كثير منها ذات اتجاه واحد ، وتطور الانضباط التنظيمي خلال المعركة في ظروف

قاسية ناجمة عن طبيعة الارض . ثمة من يريد أن يحدد أحيانا ، انضباطا صارما ، لكنه أعطى رد صحيح على مشكلة الربط بين مسؤولية القائد في الميدان وحل مشكلات طارئة ، وبين التقيد بالاوامر المباشرة ، سواء لجهة الانضباط أو لجهـة

المسادرة . س : الم تكن هناك معارك جررنا اليها من خلال عملية التقدم ؟ الم يحدث انتشار خلال هجوم القوات ولهيب المعركة ؟

ج: الرد سلبي . لقد تعرضت الاركان العامة لضغط متواصل وايجابي من قادة الميدان لمواصلة السيطرة على اراض ، وضرب العدو في مناطق خارج حدود العملية ، كما تحددت . لم تكن هناك ولو حادثة واحدة أخذ غيها قادة الميدان على عاتقهم هذا القرار دونان يسألوا ويقدموا تقريرا في الوقت الملائم . وبناء عليه ايضا ، ما من معركة خرجت اليها القوة دون استعداد ، وانجر الجيش الاسرائيلي بكالمه وراءها .

استعداد ، وانجر الجيش السرايسي بعابه ورسما للفروج الى هجهات لقد كان احد دروس حرب يوم الغفران عدم الخروج الى هجهات غير منظمة . انه لما يسعدني انه لم تكن لدينا ولو حالة واحدة مسن الانجرار خلال القتال ، في هذه المعركة كلها . اضف الى ذلك ، نظرا الى أن كل القادة في الميدان ، من مستوى قائد كتيبة وما غوق ، كانوا ذوي تجارب كل القادة في الميدان ، من مستوى قائد كتيبة وما غوق ، كانوا ذوي تجارب قتالية وثقة بالنفس ، حدثت حالات غير قليلة طلبوا غيها زمنا اضاغيا لاعداد العملية كما ينبغي وتلقي الدعم الكامل من الاسلحة والتشكيلات ، وفي عدد

من الحالات ، وبناء على موقف القادة في الميدان ، تم تأجيل عمليات من النهار الى الليل او العكس ، على الرغم من انه كانت هناك اهمية لتقديمها من نواح اخرى ، وعلى سبيل المثال ، اردت ان نسيطر على مفترق طرق الفندورية في ساعات المساء ، ووصلت بنفسي الى الميدان للمصادقة على الخطط . وبعد نقاش ، اقنعني القادة انه من الافضل ان نؤجل العملية بضع ساعات للوصول الى استنفاد كامل القوة ، صادقت على الخطة ، وبهذا اعطيت اولوية للحد الادنى من الالتحام المباشر مع العدو ، لاعتبار تكتيكي تنفيذي ، وحددت درجة ثانية ، في الاولوية ، للاستيلاء على جسر القعقعية ، لاعتبار سياسى — استراتيجي ،

س : هل كانت هناك مهمات خطط لها ، لكن الغي تنفيذها ؟

ج: من الطبيعي ان قيادة المنطقة الشمالية والاركان العامة درستا مليا ما يمكن ان تكون عليه الخيارات المحتملة من ناحية سياسية ومن ناحية مقتضيات الحرب . درسنا ما اذا كان مجديا اجتياز الليطاني من ناحية تكتيكية ، واين . دققنا ، مثلا ، موضوع النبطية ، لانه من هناك تطلق النار أساسا على اصبع الجليل . . درسنا السيطرة على قطاع صور ، وعلى منطقة حاصبيا . وفي نهاية الامر ، وفي ضوء اعتبارات سياسية وانسانية و في جميع الاماكن التي ذكرتها كان هناك اكتظاظ كثيف بالسكان ، وكانوا سيعانون دون شك من استخدام القوة ، وكان سيزداد عدد المصابين لدينا الضا — تقرر عدم التقدم الى هذه الاماكن .

س : ومع ذلك كله أصيب مواطنون في جنوبي لبنان ، هل يمكن ان تنفذ عملية عسكرية كهذه دون الاضرار بالسكان المدنيين ؟

ج: كان واضحا سلفا ان من شأن عملية كهذه ان تلحق الاذى بالسكان المدنيين . في اثناء العملية ، كل قرية رفعت علما أبيض ولم تطلق النيران من داخلها لم تتضرر أبدا . بعد حدوث ذلك تعلمنا أنه كانت هناك قرى كثيرة لم تطلق منها النار ، ولكننا اكتشفنا ، في اثناء تهشيطها من الداخل ، أبنية استخدمت مراكز قيادة ، مخازن اسلحة ، وغرف تدريب للمخربين ، لقد كان معروفا ان المخربين ، الذين تواجدوا في هذه القرى زمنا طويلا ، اندمجوا بالسكان اندماجا كاملا تقريبا . وكما هو مفهوم ، ضربنا الابنية التي كانت تخدم المخربين بصورة مباشرة ، والتي مكنتهم من العمل ضد سكاننا على امتداد الحدود .

عندما وصلت قواتنا الى قرى اكثر عمقا في المنطقة ، واصطدمت هناك ايضا بتشكيلات جديدة للمخربين ( تأكد لنا ان هذه القرى شكلت قطاعا دغاعيا قبل المنحدرات الى قطاع صور ) استخدمت قواتنا النار حولها ، وعند الضرورة في داخلها ، الى المناطق التي عمل غيها المخربون . . ويتحدث هنا عن الاضطرار الى العمل العسكري في قرى مأهولة ، ويبدي اسفه للخسائر التي لحقت بالمواطنين اللبنانيين . ثم يتحدث عن مشكلة اللاجئين اللبنانيين وعودتهم الى القرى التي يحتلها الجيش مشكلة اللاجئين اللبنانيين وعودتهم الى القرى التي يحتلها الجيش

س : جنرال غور ، ترددت ادعاءات ، وكتبت انتقادات ايضا من

قبل معلقين في العالم ، أن الجيش الاسرائيلي لم يتبع تكتيكا مرغوبا في (( عملية الليطاني )) ، ومما يذكر ، انه كان ينبغي للجيش الاسرائيلي ان يعمل من الشمال الى الجنوب ، وان يبدأ بالاستيلاء على جسور النهر ،

ج: كل عملية عسكرية تخدم هدفا سياسيا ، لو كانت لدينا حرية عمل كاملة ، لكنا نستطيع ان ننفذ وفق خيارات عمل متعددة ، من جهة تكتيكية بحتة ايضا ، ليس ما عرفه الخبراء كـ « احتلال جسور الليطاني » هو الطريق الصحيح ، فالنبطية وحاصبيا هما خلف الليطاني ، ومنهما تطلق النار على « اصبع الجليل » ، وهاتان المدينتان قريبتان من السوريين ، واحتلالهما محظور بسبب قيد سياسي لا عسكري ،

كان الهدف السياسي من «عملية الليطاني » انزال ضربة شديدة في القاعدة الاساسية للمخربين في المنطقة المجاورة للحدود ، والوصول بعد ذلك الى تسوية ، لم يدخل الليطاني في اطار العملية في هذه المرحلة ، الموضوع الثاني هو طابع الحرب في منطقة جبلية ، وجدوى الخسائسر

لقد تربى الجيش الاسرائيلي على الاهتمام بحياة الانسان والعناية بالمصابين ، لكن عندما تسد الطريق امام انسحاب المخربين ، فأنت تجبر العدو على القتال حتى النهاية ، لقد قررنا ، وبحق ، الا نغلق ، في كل الفارات في لبنان ، محاور الحركة \_ وبالتأكيد لنلحق خسائر أقسل بالمخربين ، لكن لنخسر أقل من مقاتلينا .

لقد قلت أمام الحكومة ، قبل العملية ، انني اقدر أن المخربين ميخسرون . ٥ قتيلا في هذه العملية ، وهذا التقريسر بني على أغارات سابقة . والان يمكنني القول ، أنه في اعقساب قوة استخدام الجيش الاسرائيلي سقط للمخربين بين ٢٥٠ — ، ، ٤ قتيل عدد كبير [بالنسبة] الى كل تشكيل عسكرى .

س: ترددت ادعاءًات بان تقدم الجيش الاسرائيلي ، والمقصود في المرحلة الثانية ، سبق القرارات على المستوى السياسي ، والقرارات التي كانت ستعطى في اثناء وقوع الحادث ،

ج: لقد نوهت سابقا بالدمج بين الانضباط والمسادرة في داخل الحيش ، هكذا يمكن ، في رأيي ، أن ننوه بأغضل ربط تقريبا بين الجهاز العسكرى والجهاز السياسي في مسار اتخاذ القرارات .

ان الخطة العسكرية للسيطرة على كل المناطق المهمة على طول حدود لبنان ، أكملت هدف الحكومة بالقيام بعملية عسكرية تقضي بتغيير الوضع في جنوبي لبنان ، ومع ذلك دون ان تزج دولة اسرائيل في مواجهة مع السوريين ، قيل لا للوصول الى الليطاني ــ الامر الذي يزيل خشية العالم من أننا نرغب ، منذ البدء ، في الاستيلاء على جنوبي لبنان ،

وبعد ان نفذت المرحلة (ا) ، ومن غير شك وفق تصريحات مسؤولي الدولة ، وحقق الجيش الاسرائيلي الاهداف معلا ، توجهت اسرائيل الى جميع العناصر المتداخلة بطلب لايجاد تسوية تمنع نشاط المخربين . وبعد

هذه المرحلة نقط ، بعد أن بأت وأضحا أن الأمم المتحدة توشك أن تتخذ قرارا بارسال قوات ألى جنوبي لبنان ، قررت الحكومة توسيع سيطرة الجيش الاسرائيلي حتى الليطاني ، لكي تخلق أرضية أغضل لقوات الامم المتحدة على أمتداد النهر .

هنا تشابك اعتباران واحتمالان لخلق اساس جيد للمستقبل ، بواسطة عملية بمقياس سياسي معقول ، يجب ان نضيف الى هذا ، انه اتضح في خلال المرحلة الاولى انه بالامكان المخاطرة اكثر بالنسبة السي السوريين ، وكان هذا أحد اسباب الاستمرار حتى الليطاني دون العبور الى شماله ، عندما نحلل هذه المعركة من ناحية ترابط الاهداف السياسية وملاءمة ذلك سياسيا وعسكريا لمعارك أخرى، نجد انها ، طبقا لاحساسي، تحتل مكانة محترمة جدا ، السؤال الذي يطرح اليوم هو ، هل ستحقق تسوية جديدة في لبنان بكالمه فعلا ، انا اقدر ان هناك ألملا جيدا بذلك .

س: هل يوجد امكان ، في تقديرك ، لتسوية مع السوريين في هذه المنطقة ؟

ج: أنا أقدر بأن السوريين يعانون ورطة ليست سهلة في كل لبنان ، وخصوصا في الجنوب ، انهم ما كانوا ليرغبون — كما لم نكن نحن نرغب — في الانجرار الى حرب شاملة بسبب استفزازات المخربين ، من جهةائية ثمة حد لقدرتهم على التفاضي عن اعمال الجيش الاسرائيلي وضربيه للمخربين ، لذلك ، من المحتمل ، في تقديري ، أن يكون السوريون قد اشتركوا ، بطريقة مكشوفة او خفية ، في تهدئة النشاط العسكري في جنوبي لبنان ،

س: (( عملية الليطاني )) انتهت ، لكن لا تزال تطلق قذائف ، يوميا ، على الاراضي الاسرائيلية ، من القطاعات الباقية في أيدي المخربين ، هل هذا واقع جديد ؟

ج: يجب ان نتذكر ان التسوية في جنوبي لبنان تشمل عناصر كثيرة . ولقد واجهت الامم المتحدة صعوبات في نقل قواتها الى المنطقة . وهناك في أوساط العرب من يريد منع التسوية . لذلك ، الطريقة الوحيدة التي أراها هي ان نتحلى بالصبر ، والا ننجر وراء الاثارة ، لتمكين قوات الامم المتحدة من الدخول بصورة منظمة ولخلق مناخ سياسي مريح . واذا لم يكن ذلك مجديا ، ستضطر الحكومة الى أن تقرر ، وسيضطر الجيش الاسرائيلي الى استخدام طرق ووسائل اخرى » .

« تحدثت حنا زيمر (داغار ٧٨/٣/٣١) عن مشاهداتها في الجولة التي قامت بها في الجنوب ، وعن الدمار الرهيب ، والنهب ، الذي تلصقه بالفدائيين دون أن تنكر أن الجيش الاسرائيلي قام بذلك أيضا ، ثم تستنكر تجول الكتائب بلباس الجيش الاسرائيلي ، وتستخلص أن ذلك كله لم يكن ليؤدى الى نتيجة معينة ، وتبدأ بوصف المنطقة غتقول :

وماء تحرير استضاف الجيش الاسم ائيلي مجموعة من رؤساء تحرير الصحف في اسرائيل للقيام بجولة في جنوبي لبنان ، وكانت حنا زيمر من

ضمن هذه المجموعة وقد تحدثت في هذا المقال عن مشاهداتها في جنوب لبنان وما رأته من خراب ودمار ٠٠] ٠

« قلعة الشقيف على يسارنا : انها مصدر مشاكل ، غير انها تقع وراء نهر الليطاني ، ولذلك نهي خارج الدائرة بالنسبة الي الجيش الاسرائيلي . ويستطيع المخربون الاقامة غيها دون اي عائق : ولكن يجب على المرء أن يسأل نفسه : لو ابعدناهم من هناك أيضا ، هـل كانت المسكلة ستحل ؟ لا يجوز لنا ان نخدع انفسنا . .

« بدت الطيبة كمدينة أشباح . وليس من المريح ان نفكر في مسألة كم من الاشتخاص اصبحوا لاجئين جدد مع هذه العملية ، يمكن ان نقول بالطبع أن المخربين هم الذين جعلوهم لاجئين ، ولن يكون هذا غير صحيح . ولكن العنصر المباشر ، وبالتأكيد العنصر المسؤول في نظرهم هو نحن ، ولو كانت المشكلة قد حلت بذلك ، ربما كان هناك مغزى للامر . ولكن المشكلة لم تحل ، وعمليات التخريب سوف تستمر . ومن شبه المؤكد ان « عملية الليطاني » بالمنظور الزمني ، ستصبح فقط مجرد عملية انتقامية

ه احدة اخرى . « وبينما تفكر في لاجني الطيبة ، تشاهد بيوت القنطرة ، ومعظمها لا تزال قائمة في مكانها ولكن الدمار شديد ، غلا ألواح زجاجية في النواغذ والابواب مخلوعة ، وفي الجدران كوات ضخمة يصل حجم بعضها آلى نصف

الجدار ، ولكن تصادفنا مناظر أصعب .

« الامور ليست بسيطة بالتأكيد ، غشبابنا الذين ارسلوا ليطهروا المنطقة ، لم يواجهوا جيشا في الجبهة . وطلب منهم أن يعملوا في القرى ، في البيوت التي بقي غيها المخربون · ولولا عملية « التليين » التي نتجت عن القصف والفارات الجوية ، لكان هؤلاء الشباب الذين ذهبوا الى هناك باسمكم واسمي ، يسقطون في ريعان شبابهم ، ولكن لحم تدمر الممتلكات مقط من جراء عمليات القصف والغارات الجوية . ذلك أن سلب المأوى ، مهما كان مأساويا \_ غان سلب الحياة اسوأ منه . والاشتخاص الذين قتلوا لم يكونوا كلهم مخربين . ان المرء يشمعر بأنه يتمزق من الداخل [ من الاسمى والالم ] ويقف عاجزا في مواجهة الحلقة المفرغة . ولكن ما يعزيه ان يعرف هو أن هؤلاء المقاتلين يحسون بالتمزق مثله ٠٠

« تروج هنا اساطير عن عمليات النهب التي حدثت هنا ، وحتى وان كان جزء منها فقط ، غان هذا خطير جدا ، والذين فالموا بعمليات النهب أساسا هم المخربين ، ولكن اشترك ايضا بعض رجالنا الذين يقضون العقوبة الأن في السجن ، وكان من بينهم ايضا أشخاص

ويشاهد المرء الكتائبيين يتجولون في المنطقة ، من بينهم شباب تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ، وهم يرتدون زي الجيش الاسرائيلي ، وعندما تتحدث عن الاكبر سنا من الصعب أن تميز بينهم وبين رجالنا . وهذا الامر لم يرق لي مطلقا . غزي الجيش ليس مجرد لباس فقط ، فهو ملازم لكلا الطرفين ، فهن يرتديه يصبح خاضعا للسيادة

والحيش مسؤول عنه وعن أعماله ، لا اعتقد أن الجيش الاسرائيلي يستطيع أن يكون مسؤولا عن الكتائب من ناحية مستوياتنا ، ولدى أيضاً شكوك بالنسبة للحكمة السياسية في مثل هذا الاسر ٠٠

« ولقد رابنا حمال الطبيعة ، ودمار الحرب ، والمحتلون رغما عنهم ، راينا المشاكل واحسسنا انه لا حلول لها .

يجب أن نخرج من جنوب لبنان في أسرع وقت ممكن ، وبدون أوهام ، فلن يخلق فيه واقع جديد ثورى ، وليست هذه نهاية العالم . نستطيع أن نتعایش مع هــذا .

ما الامر ؟ سألنا لدى عودتنا الى صفد . أجابوا ، اليوم أيضا كان هناك قصف مجددا ، وأطرح سؤالا جديدا : هل سنضطر في المرة القادمة الى تطهير شمالي لبنان \_ حاصبيا والنبطية ؟ ليست لهذا نهاية » .

وتددثت روت بوندى ( ملحق دافار ٧٨/٣/٣١ ) بلغة أدبية مأساوية عن خسائر اسرائيل في لبنان وقالت:

« اشهدى أيتها الارض ، اننا كنا مسرفين للفاية في الاسبوعين الاخيرين ، في حياة الانسان ، وفي القوة العسكرية ، وفي الذخرة . لقد دغنا غبك حنودا لم يشهدوا سوى معركة واحدة غقط في سنوات حياتهم العشرين . وعندما تبدأ القوات بالعودة عبر القرى المدمرة ، يرافقنا الشك كظلنا: من أجل ماذا كل هذا القتل ، وكل هؤلاء اللاحئين ؟ وكيف تحول شريط ضيق من الارض ، اطلق عليه اسم مبهم هو حزام أمن ، فجأة ، الى اقليم كامل ؟ لقد تطورت الحرب من قرية مستسلمة الى قرية محاورة اخرى ، كعادة الحروب ، وانساق الحيش وراءها ، ولكن كيف لم يكن في القيادة السياسية شخص يقول: « قف » ، وعرف أين الهدف الذي تكمن وراءه الهزيمة السياسية للانتصار العسكرى ؟

« من الاسهل علينا أن نتحمل العملية الانتقامية التي زرعت الموت ، اذا اعتبرناها أمرا لا مفر منه ، واذا كنا نسلم بالاحداث فقط لانها وقعت ولا يمكن أن نغير شيئا وأن أحدا لن يعود إلى الحياة . هكذا حدث بالنسبة الى هجوم المخربين على الباص الذي كان يستقله المتنزهون في مفارة هآنطفيم ، وهو الامر الذي سبق عملية لبنان ، ربما يستحسن أن نجد ملاذا في القضاء والقدر ، في حياة الفرد كما هو الحال في حياة الامة ، لكي لا نتحمل عبء وضغط الشكوك ، والم التساؤلات ، فالمذبحة على طريق حيفا \_ تل أبيب ، والحرب في لبنان ، اصبحنا حقيقة منتهية ، وكذلك المهانة التي انطوى عليها قرار مجلس الامن ، وعلينا ان نتعايش معها الان قدر استطاعتنا . غير انه هناك بين عدم معرفة ما يجرى في الواقع ، وبين التحصن وراء الماضي الذي لا يمكن تغييره ، هناك لحظة قصيرة من القدرة على التشكيك قبل ان نلقى بأحداث الزمن في خزانة الحقائق التاريخية .

« نحن الان في طريقنا لان نصبح محصنين . يقولون : لا يمكن اغلاق البحر بشكل محكم ، ولا يمكن منع تسلل المخربين تماما ، ووقوع معركة على مدخل تل ابيب اغضل من هجوم في قلب المدينة ، لانه من الصعب ان

اقبل العبء الضخم لمسؤولية الفرد ، غربما كان كل شيء — الهجوم والاغارة والانسحاب — سيحدث بصورة مختلفة ، لو كان هناك رد اسرع من جانب ضابط شرطة ، او لو توفرت اتصالات اكثر غعالية ، وتم تضليل المخربين باستعداد ظاهري للتفاوض ، ولكن كل هذه هي اغتراضات لا جواب عليها سلبا او ايجابا ، ومن بين كل الاف الاحتمالات للربط بين الاحداث ، هناك فقط احتمال واحد مؤكد ومعروف ، ومع كل ما ينطوي عليه من الخوف غانه يتمتع ايضا بركيزة كونه معروفا ، ذلك ان ينطوي عليه من الخوف غانه يتمتع ايضا بركيزة كونه معروفا ، ذلك ان هجوم المخربين ، وحملة جنوبي لبنان ، وقرار مجلس الامن المتسرع بشأن وضع قوات الامم المتحدة هناك ، تتحول الان الى كتلة واحدة لحقائق منتهية ، ويمضي وقت الشكوك ،

« غهنذ اسبوعين ، في ذلك السبت الربيعي ، الذي بدا فيه كل شيء مليت : من أجل ألا يتكرر نفس الرد الانتقامي العاجز ، وهو القيام بغارات جوية على مخيمات للاجئين وعلى قرى ، توجد فيها معاقل المخربين والتي يزيد فيها عدد القتلى من المدنيين عن عدد المصابين من المخربين . لقد كان هذا أمرا شبيها ولكن بمقاييس أكبر . هل هذه الملكينة الهائلة ، المعدات المتطورة ، الوحدات العسكرية الكثيرة ، كل هدم القرى ، كل ضحايا الغارات الجوية وعمليات القصف ، من أجل تصفية ١٠٠ أو ٢٠٠ من اعضاء منظمات المخربين من المستوى المنخفض ، الذي تم ابقاؤهم في من اعضاء منظمات المخربين من المستوى المنخفض ، الذي تم ابقاؤهم في هذه المنطقة بعد أن هرب قادتهم ، وحتى أن كان الجنود الاسرائيليون ، الذين كانت هذه العملية بالنسبة إلى معظمهم هي أول معركة فعلية يشتركون فيها ، قد قاتلوا بأعلى قدر من التفاني ، ومن خلال اقصى اهتمام بالنسكان المدنيين ، الا أن المعاناة المعروفة قد عادت ، كما هو الحال بالنسبة إلى الغارات التي حدثت في الماضي : ليست هذه هي الوسيلة التي بالنسبة إلى الغارات التي حدثت في الماضي : ليست هذه هي الوسيلة التي بالنسبة الى الغارات التي حدثت في الماضي : ليست هذه هي الوسيلة التي بالنسبة الى الغارات التي حدثت في الماضي : ليست هذه هي الوسيلة التي

نحارب بها الارهاب ، لقد عملنا طبقا للسيناريو الذي كتبته م.ت.ف. « ووصف وزير الدفاع عيزر وايزمن عملية جنوبي لبنان بأنها أمر « غريب وشاذ » ، ولكن من الصعب جدا ان نتحمل فكرة ان عريف عمره ١٩ عاما قد سقط قتيلا من أجل أمر « ثانوي وشاذ » . فاذا كنا نحن الذين لم نكن سوى مجرد مشاهدين من بعيد ، نحتاج الى عزاء بأن هذه المعركة كانت من أجل وجود أسرائيل ، فالإجدر بهذا العزاء أسر الشهداء ورفاقهم . وليس هناك أصعب من أن تتحمل الخسارة من خلال اعتقاد بأنه كان من الممكن أن تكون مختلفة ، وعلى ذلك فانه من المستحسن هذه المرة ، كما هو الحال دائما ، أن ندفن الموتى ، لان الحياة يجب أن تستمر ، أن ندغن الموتى ولا نطرح اسئلة .

" السهدي أيتها الارض ، أننا كنا مسرغين للغاية أيضا في الكلام ، « السهدي أيتها الارض ، أننا كنا مسرغين للغاية أيضا في الكلام ، فلقد تعهدنا للمسيحيين في لبنان ، الذين تخلى عنهم أبوهم الروحي في روما ، بأن نحافظ على أمنهم ، ومن المشكوك غيه الان ان نستطيع الوفاء بذلك ، وقلنا اننا سنبقى في جنوبي لبنان ما دامت الحكومة اللبنانية لا تستطيع ان تضمن الحياة الطبيعية السليمة في حدودها مع اسرائيل ، وان تصنعل المخربين من اراضيها ، من خلال ادراك واضح بأن لبنان المصاب

والمفكك ، الذي لم يشف بعد من الحرب الاهلية ، لا يستطيع القيام بهذا حتى لو أراد ذلك . لقد غشلنا في مساعدة ثورة الاكراد في العراق لا بسبب انعدام الارادة والاخوة ، بل لان الاميركيين قرروا التخلي عنهم . غاذا غشلنا أيضا في تعهداتنا للمسيحيين في جنوبي لبنان ، سيكون في ذلك اقرار بأن اسرائيل غير حديرة بالثقة ، والاعتماد عليها ، لانها هي ذاتها مكلة ووجودها أيضا مرتبط برحمة الاميركيين . ومن خلال رغبة في ان ننسى ونمحو من ذاكرتنا [هذه الامور] وندفن الاخطاء ، نرحب تقريبا بقدوم قوات الامم المتحدة من ايرانيين ، غرنسيين ، سوريين وغيرهم . ولربما كنا سنأخذ على عاتقنا مسؤولية العلاقات بين المسيحيين والشيعة ، وهي مسؤولية لا نستطيع تحملها ، ونضيف الى المسائل التي لا حل لها رحمي الدولة الثلاثين .

«أن ندغن الموتى ثم نواصل الحياة من خلال وجوب استمراريتها ، من العسير ان نعرف ما اذا كانت هذه هي مهارة اليهود أم كارثتهم ، وهل تلك القدرة على البدء من جديد ، وانهاء الحداد مساء كل سبت ، والاحتفال بانقاذ اليهود من خطر الفناء منذ ٢٥٠٠ عام وتجاهل موتى الامس ، هل تلك القدرة هي نعمة ام نقمة . . » .

وفي اغتتاحية نشرتها ( زوت هارتس ٧٨/٣/٣١ ) بعنوان « الفشل في لبنان » ما يلي :

« يجب أن يقال بمنتهى الوضوح : أن عملية الجيش الاسرائيلي في لبنان هي غشل مؤلم ، فحكومة اسرائيل وليس مجلس الامن الذي تسبب في أنسحاب الجيش الاسرائيلي .

« ان الحكومة لم تعين لنفسها اي هدف سياسي ، ولا اية إهداف عملية للمعركة التي بداتها في منتصف شهر آذار ــ مارس في لبنان و ونظرا الى انها كانت واقعة تحت ضغط ادبي بعد السبت الاسود ، فقد كانت مضطرة الى الرد وعلى الفور ، وكانت هيبتها موضوعة على كفية الميزان ، وكان المكان الوحيد الذي نستطيع الرد فيه هو جنوبي لبنان ،

« الا أن جنوبي لبنان لم يكن قاعدة لمنظّمة التحرير الفلسطينية وحدها حيث من المكن ان تتواجد مثل هذه القاعدة في قبرص أو في ليبيا . وجنوبي لبنان هو جزء لا يتجزأ من الجليل ، حيث اقتطع من أرض اسرائيل بصفقة تجارية بين الفرنسيين والبريطانيين خلال السنوات الاولى من العشرينات وهو [ أي جنوبي لبنان ] كجزء من دولة لبنان صديقة اسرائيل تمكنت اسرائيل من التسليم باقتطاعه منها . ولكن لا يجوز ذلك عندما يكون جزءا من دولة لبنان المعادية . . فكم بالاحرى أن جنوبي لبنان اصبح قاعدة اسرائيل بموافقة بيروت الرسمية .

« لولا عدوان المانيا النازية ما كان الاتحاد السوفياتي يثير حتى هذا اليوم مشكلات حدود دولة بولونيا الشرقية بين الحربين العالميتين ولكن عندما تقوض هناك البنيان السياسي ، طالبت ليطا بفيلنا والاكرانيون لفوف ، وكلتاهما مدينتان بولونيتان بحسب السكان والتاريخ ، ولو كان

باانسبة الى الخطوات العملياتية .

(ان خطة (شريط الامن) على امتداد ٥ - ١٠ كيلومترات من الحدود الدولية ، والتي كان من المفروض ان ترتكز على الطريق الحدودية لجنوبي لبنان ، كانت غير جادة الى حد بعيد ، وتفتقر منذ البداية الى أي احتمال للقضاء على أوكار المخربين في منطقة الجنوب بأسرها ، أو لمنعهم من مواصلة قصف مستوطناتنا في الشمال بالصواريخ والمدفعية ، من رأس الناقورة وحتى المطلة وكريات شمونه ، اناستيلاء الجيش الاسرائيلي على طريق جنوبي لبنان وقراه كان متوقعا من وجهة نظر منظمات المخربين ولم تكن الخطة لتنطوي على أي عنصر من المفاجأة ، لا من ناحية الهدف ولا من ناحية التوقيت ، اضف الى ذلك ، أن الوحدات الاساسية للمخربين أستطاعت الانسحاب بصورة منظمة ، بصورة أو بأخرى ، واستغلال جسور الليطاني المفتوحة ، وذهبت وحدات اخرى الى زرع الطريقات بالالفام ومارست قتالا تأخيريا في عدة قطاعات .

أ أذا كان هدف العملية القضاء على مواقع المخربين بحد ادنى من الخسائر وبحد اقصى من النجاح ، كان من الافضل اختراق كفر كلا من منطقة المطلة غربا وبأتجاه الطيبة ، ومواصلة التقدم على امتداد الطريق المحاذي لليطاني وبواكا على مصب النهر شمالي صور . وبهذه الطريقة كان بالامكان القيام بعملية خاطفة لمحاصرة منطقة جنوبي لبنان بأسرها ، وفي الوقت ذاته ، السيطرة على جسور الليطاني ومنع انتقال التعزيزات الى م ت ف ، او للقوة العربية ، كل ذلك بحسب الضرورة ، وبذلك ، كان بالامكان منع الهروب الواسع للسكان المسلمين الشيعة من الجنوب . ان اصداء هذا الهروب كون صورة سلبية لاسرائيل بواسطة أجهرة . الاعلام العالمية .

" وثمة مجال للتأكيد هنا ان مدى المخاطرة في مواجهة محتملة مسع الجيش السوري ووحدات القوة العربية \_ قائم على المستوى نفسه وسواء بحسب الاستراتيجية التي انتهجت والعربية مرابطة ومنتشرة في اقترحناه نحن و فكانت الوحدات السورية والعربية مرابطة ومنتشرة في منطقة صيدا \_ جزين مشغرة و كفرمشكي وراشيا الوادي و وتبعد هذه المنطقة في المعدل عن شمالي نهر الليطاني مساغة نحو ١٥ \_ ١٨ كلم ولو نفذت عملية حصار خاطفة ندد الجنوب اللبناني بهوازاة الليطانيي لما مكنت القوة العربية من التدخل وفي حين ان الخطيوات الترددية والبطيئة التي اتخذت بالفعل منحت هذه القوة مهلة من و ما الماكي دعم اعمالها.

" \* حتى بعد السيطرة البطيئة على منطقة الجنوب \_ لم يت\_م القضاء على قاعدة النيران التابعة لمنظهة التحرير الفلسطينية في ( منعطف الليطاني ) أي في المنطقة الواقعة بين قلعة الشقيف والنبطية ، ان قاعدة النيران هذه بقيت ولا تزال مصدر ازعاج لقرري الجيب المسيحي في مرجعيون ، وكذلك مستوطناتنا في شمالي سهل الحولة ، غالامتناع عن طرد المخربين من قطاع الشقيف \_ النبطية هو تقصير تخطيطي ، وشهرة جنوبي لبنان منطقة هادئة ، لما كانت هناك حاجة الى اثارة مشكلة وضعه الراهن . كما ان جنوبي لبنان أصبح موقعا دائما للاضطرابات ضد مستوطنات الحدود الاسرائيلية في الشمال .

« بالامكان أن تبقى مصالح أسرائيل الامنية مضمونة عندما يبقى جنوبي لبنان داخل تخوم دولة لبنان ، شرط أن تصبح دولة لبنان بأسرها حليفة لاسرائيل ، وليس بالامكان تحقيق هذا الشرط الا أذا حسمت الحرب الاهلية في لبنان ، والتي لم تنته في الحقيقة ، لصالح الموارنة ، ويتطلب تحقيق هذا الهدف جلاء سوريا عن أرض لبنان ، وهذا الهدف لن يتحقق إذا انسحب الحش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ،

« أن الحاجة إلى معاقبة المخربين على أعمالهم الأثيمة والقضاء على قواعدهم ، منحت الجيش الاسرائيلي فرصة سانحة للاقامة في جنوبي لبنان ، لكي لا تكون دمشق وحدها التي تمتلك أوراقا بشأن مسألة مستقبل لبنان ، وأنما القديس أيضا ، ولكن مثل هذه الافكار كانت بعيدة عنها .

« وقد انحصرت ملاحظاتها في رد تلقائي سطحي ، غير مخطط له تبالها من الناحية السياسية ، وكما اتضح من تصريحات وزير الدغاع ، انه دون أي تقويم للتطورات التي اعقبت دخــول الجيش الاسرائيلي جنوبي لبنان ، ولا يقل مثارا للقلق عن ذلك اتخاذ قرار مجلس الامــن المهوري والمتسرع لانسحاب الجيش الاسرائيلي ، وفي أوضاع معقدة كما في لبنان بالامكان توجيه مشكلة اللاجئين الى سبل بناءة تنطوي على حل المشكلات السياسية ، ولكن نظرا لان الحكومة تفتقر لاية أهداف وتطلعات غاب ايضا أي تفكير بمشكلة اللاجئين وهذا هو الحال ايضا بالنسبة الى المنطقة المنية المنطقة المنية من من رأس الناقورة وحتى على دول ده ، من رأس الناقورة وحتى على دول ده ، من رأس الناقورة وحتى على دون ده ،

جبل دوت . « كانت النتيجة السياسية للعملية حتى الان : دخول قوات الامم المتحدة ومنها ـ القوات الفرنسية . وبقيت سوريا المسيطرة الوحيدة في دولة لبنان ، وأما القوة الدولية غقد ازالت عنها ( عن سوريا ) كل تهديد من جانب اسرائيل ، وهذا التهديد الذيكان مسلطا عليها منذ دخول جيشها دراة الا: "

ويطرح عميهود يسرائيلي ( زوت هآرتس ٧٨/٣/٣) ، على خلفية فشل ( عملية الليطاني ) وفي تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية ، شروطا للانسحاب من لبنان . أهمها انسحاب الجيش الاسرائيلي مقابل انسحاب الجيش السوري ، وعقد اتفاقية مع حكومة لبنان للاستغلال الشترك لمياه الليطاني ، ويقول يسرائيلي :

( الان بعد اتمام ( عملية الارز ) التي قام بها الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، وبعد دخول طلائع قوات الامم المتحدة الى المنطقـــة ، بالامكان اجمال الخطوات. العسكرية والاحداث السياسية التي جرت في اعقامها كما بلى :

« كانت استراتيجية الجيش الاسرائيلي خاطئة ، وكذلك الحال

اعتبارات خاطئة للمرتبة السياسية العليا في دولة اسرائيل ، والجدير بالذكر ان الجيش الأسرائيلي تحرك تحت وطأة ظروف قسرية سياسية وأملاءات خاطئة للمرتبة السياسية ، غفي هذه الظروف يجب القاء التبعية على حكومة اسرائيل ، التي اخطأت في تقديراتها ، بينما نجحت العمليات التنفيذية التي قام بها الجيش الاسرائيلي بصورة غاقت كل تقدير ، ولكن نظرا الى انه لا ينبغي الاكتفاء بمقياس التنفيذ العملياتي الصرف ، بل يجب تقويسم النتائج الجفراغية السياسية في المجمل العام والواسع جسدا ويعتقد ان التردد السياسي كان يلازم العملية بأسرها ، وصد زخسم التطهير ، واطال من الوقت ، وربما ايضا زاد من حجم الخسائر دون حاجة النائيل

« ب ان رد الفعل السياسي الجامح من جانب الولايات المتحدة لم

بكن متوقعا سلفا ، كما انه لم تؤخذ في الحسبان البدائل المضادة ، ومن الواضح لنا جميعا ، أن الخطوة الاميركية في مجلس الامن كانت مفاجئة ، وادخال وحدات من الامم المتحدة ينطوى على بذور الاضطراب للمستقبل. وربها كانت الادارة الاميركية سترد بالشكل نفسه ، ولكن في كل الحالات ماندفاع اقل من قيام الجيش الاسرائيلي بعبور الحدود اللبنانية . وربما كان الرد اكثر اعتدالا لو لم تنشأ مشكلة اللاجئين الجدد ، الذين تدفقوا عبر جسور الليطاني شمالاً . على أي حال ، أن انعدام التفكير والتخطيط السياسي \_ يبرز في ردود فعل حكومة اسرائيل الخانعة والارتجالي\_ة والمترددة . وبدأ التفكم بعد انتهاء العمل : وضع سياسة ، وعرض خيارات وتحديد اهداف واضحة \_ كل هذا لم يلاحظ بعد انجاز العمل بخطوات الحكومة . فقد هنت الولايات المتحدة لتخرج القضية اللبنانية بسرعة من مضمونها كورقة مساومة اسرائيلية قبل حضور بيغن الى واشنطن ، حتى انها حابهت اسرائيل ( بحل معد ) تحت ستار الامم المتحدة ، و ( الحل ) الخاص بوحدات الامم المتحدة مشكوك فيه كثيرا من ناحية مصالح اسرائيل الامنية ، ناهيك عن أن المقصود بـ « الشريك » هو منظمة التحــرير الفلسطينية التي ليست فريقا في اية مفاوضات عسكرية أو سياسية . « يه ما العمل اذن ، في هذا الوضع المائع والدراماتيكي الحالي ؟

أولاً: لن تدخل قوات كبيرة للامم المتحدة المنطقة ، الا متى توفسر الهدوء والطمأنينة ، وعندما توافق منظمات التخريب على وقف القتسال فولا وعملا . وهذا امر تعتريه شكوك كثيسرة ، ولا يمكن الافتسراض ان م . ت . ف . ستمتنع عن قصف مستوطنات سهل الحولة الشمالي من المواقع الموجودة شمالي وغربي ( منعطف الليطاني ) . ولذا يتوجب علينا الاصرار على ادخال وحدات للامم المتحدة في المنطقة الواقعة على جانبي الليطاني ، بما في ذلك منطقة النبطية \_ الشقيف ، وكذلك الى الشريط الساحلي الواقع بين الرشيدية وصور ومصب الليطاني ، ويتوجب على وحدات الامم المتحدة ان ترابط على جميع مخيمات اللاجئين في قطـاع

MPT

ثانيا: يجب أن يكون انسحاب الجيش الاسرائيلي مشروطا بانسحاب السوريسين وبالتالسي القسوة التابعسة للدول العسرية. ويجب أيضا ادخال وحدات من الجيش اللبناني السسى هذه القطاعات المتوسطة ، بحيث تتعاون مع وحدات الامم المتحدة .

ثالثا : يجب زيادة حجم الميليشيات المسيحية وتعزيزها في جنوبي لبنان ، ويجب تقويتها بواسطة وحدات كتائبية تنقل من جبل لبنان ، كما يجب ان تقام ميليشا اسلامية ـ شيعية محلية ، تتعاون مع الميليشيات المسيحية في الجنوب ، ويجب توسيع وتعزيز نشاط « الحدار الطبب » .

رابعاً: نظرا الى ان هذا المسآر المقترح يتطلب وقتا طويلا ، يجب ضمان تحقيقه وتنفيذه على الطبيعة ، ويجب الامتناع عن الارتجال المتسرع الذي من شأنه ان يفشله قبل الاوان . غالجيش الاسرائيلي لم يدخل لبنان للتمهيد لعودة المخربين .

خامسا : حتى بعد استكمال جميع الاجراءات يجب توغير دوريات مشتركة مكونة من الجيشين الاسرائيلي واللبناني في منطقة جنوبي الليطاني بأسرها . وعلى الحكومة اللبنانية التعهد بمنع كل نشاط معاد من أراضيها ضد اسرائيل ، كما أن الدوريات المقترحة ستمنح المصداقية « والاسنان » لهذا التعهد .

بد يجب ان تتضمن معاهدة السلام التي ستوقع في المستقبل مسع حكومة لبنان اتاحة الاستغلال المشترك لمياه الليطاني ( ٧٣١ مليون متر مكعب سنويا ) . سواء للري في لبنان أو في اسرائيل أو من أجل انتساج الطاقة الكهربائية ، بموجب خطوط لود رملك » .

وعن نجاح العملية أو غشلها ، كتب شمعون يعقوبي في بمعراخاه (عدد نيسان رقم ٢٠٨) ما يلى :

« سوف يمر وقت طويل وستبقى الاسئلة تدور في اجواء الدولة : هل كانت العملية في لبنان نجاحا ام فشلا ؟ هل كان من مصلحتنا التسبب بتدفق قوات الأمم المتحدة وعلى رأسها القوات الفرنسية ؟ هل حققت العملية انجازات ملموسة بالامكان الاشارة اليها ؟

«ان اسئلة كهذه ، وكثيرا غيرها ، تقض مضجع الكثيرين غي البلد ، غقد مر شهر على العهلية ولا تزال النيران تهطر مستوطناتنا في الجليل وخصوصا في اصبع الجليل ، حتى وان كنا واثقين من احتلالنا لجنوبي لبنان والبقاء غيه سنوات ، لن يكون في مقدورنا منع تسلل رجال الارهاب الى شمالي البلد ، ولذا ثهة شك كبير في قدرة قوات الامم المتحدة على النجاح في هذه المهمة ، ان الخسائر التي تكبدتها منظمات الارهاب لا تذكر بالنسبة الى توقعاتنا ، كما ان الحرب معهم لم تكن حربا ، ومهما تعلمنا المزيد عن منظمات التخريب ، غاننا لا نستوعب درسا بسيطا وهو ان اعضاء هذه المنظمة لا يقاتلون : انهم ببساطة ينسحبون الى مساغة آمنة عيث يواصلون القتال منها بأساليب معروغة لهم ، ونظرا الى أنه لم يكن في الحسبان احتلال ارض لبنسان بأسرها من أجل تطهيرها مسن قوات في الحسبان احتلال ارض لبنسان أيضا ان عمليتنا ، مهما كانت مكثفة المنقا

وعميقة ، لا تستطيع شل نشاط المنظمات الالفترة قصيرة .

« ان جنوبي لننان هو منطقة سائبة ، محكومة لبنان لم تعد تمارس ملطتها غيه منذ ثلاث سنوات تقريبا . ولم يقم في جنوبي لبنان حكم ذاتي منذ أن توقفت سيطرة حكومة لبنان عليه . وكان السكان بمثابة ذئب يتربص بالاخر ، وقد تأزم وضع السكان بسبب دخول منظمات الارهاب على نطاق واسع . ووجدت المنظمات سندا واسعا في القرى المأهولة بمعظمها بالمسلمين السنيين . وأما في القرى الدرزية والشيعية والمسيحية فقد وجدت ارضا أقل مبعثا على الارتياح ، ولهذا السبب استطاع المخربون خلق توتر متزايد بين سكان المنطقة ، ومع مرور الوقَّت تحول التوتــر الـي نــزاع ، ومما ساهـم في الاستياء والتوتـر ه\_\_و حقيق\_ة ان المخربين اطلقوا النيران من القرى الاسلامية على أرض اسرائيل ، وردا على ذلك تعرضوا لنيران شديدة من اراضينا . وأما المسيحيون الذين لم يسمحوا بمرور رجال المنظمات ، فكانوا يتمتعون بهدوء نسبى . وكانت قراهم هدفا لهجمات انتقامية من السنيين بسبب عدم التعاون معهم ، وعاش الدروز والشيعة في خوف سواء من المسيحيين او من اسرائيل ، ولكنهم حرصوا بصورة عامة على عدم اغضاب المسيحيين أو اسرائيل . مع ان جزءا منهم تشتت وتضرر .

« أن القضاء على المخربين بصورة تامة في جنوبي لبنان ، عملية تقتضي البقاء فيه ، وبهذه العملية كنا سنخلق مشكلا وسط لبنان ، انني لا أبغي القول انه لا يوجد حل لمشكلة مخربين يقاتلون باسلوب فيتنامي ، فقد طور العالم مذهبا قتاليا ضد المخربين يقتضي ، أولا وقبل كل شيء ، امتلاك معلومات وغيرة عن جميع تحركاتهم ، وبالامكان الانتظار حتى تكون تجمعات كبيرة من المخربين ( ويمكن أن يكونوا غير مكترثين ) وعندها بالامكان مفاجأتهم في اماكن لم يفكروا فيها ، ثم القضاء على مئات منهم دفعة واحدة .

« قبل عملية الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، تكونت تجمعات كبيرة في اماكن معينة في الجنوب ، كانت تشعر ان الجيش الاسرائيلي لن يهاجهها لاعتبارات سياسية ، وكان المخربون في هذه التجمعات يتمتعون بحماية سورية معينة ، وبانعدام رد غعل من قبل الجيش الاسرائيلي ، غفي كثير من الحالات كانت ( التجمعات ) تشكل اغراء شديدا بالنسبة الينا ، بيد أننا لم نستجب لهذا الاغراء ، وربما بسبب انعدام الدافع او المبرر السياسي ، وعندما اتينا لمهاجمة المخربين في جنوبي لبنان نفذ الهجوم غي ظروف جيدة بالنسبة اليهم وسيئة جدا بالنسبة الينا ،

طروف جيده بالسبه اليهم وسيله جدا بالتحاب اليه . فبعد كل « أن المخربين معتادون على عمليه انتقامية اختيارية ، فبعد كل عملية تظاهرية كانوا يقومون بها ، كان بالامكان الافتراض انهم في هذه الحالة أيضا كانوا يتوقعون عملية انتقامية ، وكان الافتراض المعقول ايضا انه بسبب الطابع الحقير لعمليتهم في طريق الشاطىء ، سينتقم منهم الجيش الاسرائيلي انتقاما كبيرا ، ولم يكن من الحكمة وليس مبررا أيضا ،

في أي حال من الاحوال ، ان نتكلم بصوت عال عن العملية قبل تتفيذها ، ولكننا تصرغنا بشكل اخر ، ان الوزراء الذين اشتركوا في جنازة الشهداء قبل بدء عملية الجيش الاسرائيلي العسكرية في ١٥ اذار \_ تكلموا عاليا عما هو متوقع ، وبلغة التلميحات المفهومة جيدا ، تحدث رئيس الحكومة السيد مناحم بيغن ، وقد ادرك كل مواطن في اسرائيل انه رغم عدم تنفيذ المعملية في يوم السبت ١١ اذار ، غهذا لم يكن الا بسبب الطقس غير الملائم والذي استمر كذلك حتى يوم الثلاثاء ليلا ،

" . . . وقد اخترنا الطريق الاقل سهولة وقمنا بعمل وسط و واعلنا اننا لا ننوي البقاء في جنوبي لبنان — ولكن بقينا بعد ذلك وقتا طويلا و واعلنا ان هدفنا هو مهاجمة قواعد المخربين ، ولكن معظم هذه القواعد تم اخلاؤها . وأعلنا ان هدفنا هو الدفاع عن مستوطناتنا في الشمال ، لكن مستوطناتنا بقيت تتعرض لقذائف الكاتيوشا ، وذلك لان حزام الامن الذي يبلغ طوله . ١ — ١٥ كلم ليس ضمانة ضد الهجمات من مسافة بعيدة ، فمن طبيعة الامور ان الوضع يتطلب حزاما ثانيا وثالثا داخل البلد ، وعلى الرغم من الطابع الايجابي لعلاقاتنا بالمسيحيين في الجنوب ، سيدعي بعض الناس ان اغضل دفاع هو الاستيطان الدائم في جنوبي لبنان ، وبعد مرور يوم او يومين اعلنا ان أهدافنا قد تحققت .

«أن كاتب هذه الأسطر لا يذكر عملية عسكرية راغقها مثل هذه الكثرة من الكلام الزائد والتصريحات التي لا لزوم لها . اعلمنا اعداءنا سلفا بأهدافنا وبتوقيت العملية ، وبذلك سببنا ضررا لانفسنا ولابنائنا الذين يقاتلون في جنوبي لبنان . اعلمنا اننا سننسحب بأسرع وقت ممكن ، م قلنا اننا سنبقى هناك وفقا لما يتطلبه الوضع . وأعلن وزير الدفاع ، الذي هو أعلى سلطة في هذا الموضوع ، مرات كثيرة انه من الانفسل الانسحاب بأسرع ما يمكن . وكانت مجموعة بياناته من أطرف الامور . ففي اليوم الاول من العملية قال أن الاهداف محدودة وأنها ستنجز بسرعة ، وسنعود إلى الوطن فورا . وبعد اسبوعين روى : تطورت العملية بأحجام لم نفكر غيها قبلا . وزعم المعلقون أنها توسعت بناء على رأي القسادة العسكريين في الجبهة . أن كل ما اقتبسناه هنا ، معروف لكل قاريء اسرائيلي يتابع ما يجري .

«وفي نهاية الامر ، تأخر الخروج من لبنان ، وثمة انطباع اننا غرزنا في الوحل الذي نشأ عن امطار نهاية شهر اذار . واخذنا نربط الخروج بانتشار قوات الامم المتحدة ، ذلك الانتشار الذي لم يكن في الصورة خلال العملية . ومن الناحية السياسية ، زادت عملية جنوبي لبنان شقة الخلاف مع الولايات المتحدة التي تصرفت ، وللمرة الاولى ، سواء خلال العملية او بعدها ، كجهة مستقلة ، ولم تأبه بنا ولم تنسق معنا ؟ بصورة تظاهرية ومتسرعة تقدمت بصيغة قرار الى مجلس الامن ولم تستجب لطلب رئيس الحكومة بتأجيل تقديمه حتى حضور السيد بيغن لواشنطن ، وفي نهاية الامر ، وصلت قوات الامم المتحدة الى المنطقة بتعليمات تقتضي عدم البحث في موضوع انتشار القوات الامع الحكومة اللبنانية ، . ففي هذه المنطقة في موضوع انتشار القوات الامع الحكومة اللبنانية ، . ففي هذه المنطقة في موضوع انتشار القوات الامع الحكومة اللبنانية ، . ففي هذه المنطقة

يجب أن يعكم من يريد تدبر أموره مع جهتين غقط ، مع حكومة اسرائيل ومع اصدقاء ياسر عرفات ، وكانت النتيجة أنه بدل القضاء على بضعة الاف من المخربين بضربة مفاجئة ومخططة جيدا ، جعلنا ياسر عرفات ورجاله جهة دوليه ، واليوم لم تعدد هناك امكانية لتنظيم الامور دون الحصول على موافقته .

«أزاء تصريح وزير الدفاع بأن العملية تطورت في اتجاهات تختلف عما فكرنا فيه في بداية الامر بالامكان القول ان العملية ادت الى نتائج تختلف عن تلك التي توقعناها . وبالامكان القول أيضا أنه من المستحيل اعادة العجلة الى الوراء وحتى لو سارعنا الى الانسحاب ، لن يكون من السبل تغيير تدابير كانت لا تزال في ذروتها .

. . . . .

« اننا لا نزعم ان العملية بأسرها كانت غشلا واحدا ومتراصا . لقد اثبتنا للعالم بالحس الملموس خطر وجود منطقة سائبة في جنوبي لبنان ، وزرعنا في قلوب المسيحيين والشيعة والدروز احساسا اكبر بالامن ، فقد اثبتنا لهم بصورة عملية ان دولة اسرائيل هي درع لهم ، ومهما تطورت الامور في جنوبي لبنان ، غان المخربين لن يتجرأوا على العودة بالقوة التي كانت لهم في الماضي ، كل هذا حسن وجميل ، فعملية لم تستغرق أكثر من اسبوع ، استطاعت ان تؤدي الى مثل هذه النتائج ، ومن هنا يطرح السؤال : ما الداعي الى البقاء اكثر من ذلك ؟ ما الذي نتوقع غعله ولم نفعله حتى الان ؟

« ومهما يبدو الامر غريبا ، غان لنا مصلحة كبرى وأساسية في تدعيم قوة لبنان لكي يعود الى كامل استقلاله . اننا معنيون بتقوية النظام المسيحي الذي يطالب بطرد المخربين نهائيا ومواردهم البشرية ، لانها تشكل أكبر تجمعات من اللاجئين في هذه الدولة الصغيرة . لقد نشأت بيننا وبين اللبنانيين عامة لغة مشتركة . بيد أننا واصلنا الكلم عن الارتباط بالمسيحيين فقط وهذا مؤسف . لان لبنان ليس مسيحيا فقط ، بل فيه جماعات كثيرة . ومن بينها جماعة السلامية لا بأس بها تتضامن مع الارتباط المسيحيين ومع الدولة اللبنانية عامة . وعندما كنا نتكلم عن الارتباط بالمسيحيين قبل سنة ، كان الامر يثير علامات استفهام . واما الان فقد اصبح حتى خطرا . ان حل مشكلة جنوبي لبنان هو سياسي داخلي لبناني وليس حلا اسرائيليا عسكريا فقط .

« من الواضح ان ملاحظة وزير الدغاع بقيت سليمة ، وكلما اسرعنا في الخروج من جنوبي لبنان ، كان من الاغضل لنا ، اننا نستطيع ان نضيف : ميكون ذلك لمصلحة اللبنانيين والذين يبتغون مصلحتنا في جنوبي لبنان وقد تحققت من اول يومين من العملية الاسرائيلية ، والبقاء اكثر من ذلك الان ستكون له نتائج عكس ما خططنا له » .

وتناول عوديد زراي (هآرتس ٥/٤/٧) اثر «عملية الليطاني » في الوضع اللبناني ، وفي علاقات سوريا بالفدائيين ، فقال :

« ثمة من يقدر عندنا بأن عملية جيش الدفاع الاسرائيلي في جنوبي

لبنان قد خدمت المصالح السورية واللبنانية على حد سواء ، يكمن في اساس هذا التقدير التوقع المتفائل بأن دمشق على استعداد للعبب دور الشريك في اتفاق جديد يهدف الى وقف نشاط المخربين في جنوبي لبنان .

« أن تمركز الغالبية من جنود الامم المتحدة الاربعة الان على طول

« أن تمركز الغالبية من جنود الامم المتحدة الاربعة الان على طول الليطاني ، واغلاق الجسور على النهر ، وقاعدة العلاقات الجيدة التي اقامها جيش الدفاع الاسرائيلي مع سكان الجنوب ومع وحدات الامم المتحدة والاستعداد السوري المتوقع لتنفيذ الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه ، وجهود الحكومة اللبنانية في استعادة سيادتها [ على الجنوب ] وتشغيل مؤسسات الحكم بما في ذلك التواجد العسكري اللبناني \_ كل هذه تبدو في نظر المراقبين كضمانة لمنع تسلل المخربين مجددا الى جنوبي لبنان ومنع نشاطهم هناك .

« الا انه بالرغم من زيادة السلطة السورية على منظمة التحريسر الفلسطينية ، في اعقاب المبادرة السلمية للرئيس السادات ، لا تزال لمنظمة التحرير الفلسطينية واليسار حرية للعمل في جنوبي لبنان ، استخدم الجنوب اللبناني كقاعدة وحيدة واخيرة لنشاط مباشر وحر ضد اسرائيل

دون الحصول على مصادقة أي طرف .

« لقد استخدم الجنوب اللبناني ، بواسطة ميناء صور ، قاعدة لتلقي السلاح والمعدات والامدادات الاخرى من الاتحاد السوفياتي ومن جهات عربية — وفي الوقت نفسه استخدم ايضا كقاعدة لارسال مجموعات الى اسرائيل وقبرص وأوروبا ، وكانت هذه المنطقة ايضا بالنسبة السيمنظمة التحرير الفلسطينية ورقة مساومة مهمة — سواء في المجال العربي او على المستوى اللبناني الداخلي، الا أن الاهم هو أن المنظمات الفلسطينية في جنوبي لبنان كانت خارج السيطرة السورية ، بعكس المناطق الاخرى في لبنان .

ر سعت سوريا بصورة دائمة للتسلط على المنظمات الفلسطينية وخصوصا بعد دخول قواتها لبنان في السنة الماضية ، ان قيادة البعث الحاكمة في دمشق ، لم تكن قادرة على التسليم بوضع قد تقدم فيه المنظمات الفلسطينية ، بواسطة حريتها في العمل في جنوبي لبنان ، على وضعها أمام حقائق منتهية وتوريطها في مواجهة مع اسرائيل ،

« لقد حكم على المحاولات السورية الحذرة لجر منظمة التحسرير الفلسطينية الى عقد اتفاق يقلص حرية عمل المنظمات الفلسطينية في جنوبي لبنان ، كاتفاق شتورا ، بالفشل سلفا . لقد غهم السوريون ، منذ زمن بعيد ، ان منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة ام كمؤسسة لم تكن قادرة في السابق ، ولا هي قادرة في الحاضر ، ولن تكون قادرة في المستقبل ، على تطبيق اتفاقات من أي نوع ، وخصوصا كتلك التي لا تشكل اسرائيل طرفا فيها . لقد ثبت هذا الامر عدة مرات في السابق منذ اقامة هذه المنظمة سنة ١٩٦٤ ، ابتداء من الاتفاقات مع ناصر ثم مع الملك حسين فيها بعد وحتى اتفاقات السنوات الاخيرة مع السلطة اللبنانية والمعروفة كاتفاقات القاهرة ، الرياض ، ملكارت وشتورا .

« لاقت عملية جيش الدفاع الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، بشكل غير رسمي ، الرضى في دمشق : لقد قلب جيش الدفاع الاسرائيلي الاسور راسا على عقب . فقد انتزع ورقة المساومة وحرية العمل في جنوبي لبنان من أيدي منظمة التحرير الفلسطينية ، ودفع المنظمات الفلسطينية بشكل مباشر تقريبا الى احضان سوريا . فميناء صور تم اغلاقه ، ومخازن السلاح والقواعد الامامية في بنت جبيل ، تبنين ، الخيام ومناطق اخرى قد قضي عليها ، واصبحت منظمة التحسرير الفلسطينية حاليا مرتبطة سوريا في كل شيء .

« في هذه الظروف ، غانه من المنطقي التوقع ان تشارك سوريا بالفعل في وضع اتفاق جديد بشأن جنوبي لبنان يمنع تسلل المنظمات الفلسطينية وتمركزها وتجديد نشاطها في هذه المنطقة . ويبقى المخربون في متناول يد

القوات السورية المنتشرة في باقى المناطق اللبنانية .

« الا انه مع هذا لا يمكن تجاهل الحقيقة الاساسية المنسية في العالم العربي : الظروف المتغيرة . ينبغي ان نتذكر انه في نهاية الامر تلتقي المصالح السورية مع مصالح منظمة التحرير الفلسطينية . ان السوريين غير معنيين حاليا بمواجهة مع اسرائيل لله فكيف الحال في مواجهة غير مرتقبة مصدرها نشاط منظمة التحرير الفلسطينية . ان هذا الوضع قد يتغير . بالاضاغة الى ذلك لا يمكن الاعتماد اكثر مما يجب على ارادة السوريين وقدرتهم على منع نشاط المخربين ضد اسرائيل للمسواء من جنوبي لبنان أو من أي مكان اخر يوجد للسوريين سلطة مباشرة أو غير مباشرة عليه . من المكن في المستقبل أن لا يمنع السوريون هذا العمل أو ذاك لمنظمة التحرير الفلسطينية لاعتقادهم بأن ذلك لن يؤدي الى مواجهة مع اسرائيل .

« ان عملية كهذه قد تأتي من جنوبي لبنان ، وليس بالذات من طريق المحاور التقليدية ، ومن وراء ظهر حراسات الامم المتحدة على جسور الليطاني . من المكن ان يسعى السوريون لتركيز تدريجي مجدد في جنوبي لبنان لمنظمة الصاعقة الخاضعة لسلطتهم التامة . كذلك لا يمكن تجاهل الضغوط الداخلية على البعث ، التي تفرض أحيانا معالجة حذرة ومؤيدة

للمنظمات الفلسطينية .

« هناك حالياً دلائل كثيرة على شعور الاحباط في أوساط المنظمات الفلسطينية وقادتها بمن فيهم عرفات ، ان عرفات يعرف جيدا معنى فقدان جنوبي لبنان وازدياد ارتباط منظمة التحرير الفلسطينية بسبوريا ، ان المنظمات الفلسطينية لن تتنازل برضى ، او نتيجة ضغوط سورية حذرة ، عن جنوبي لبنان وينبغي ان نتوقع انها ستعمل عاجلا او آجلا للتسلسل ثانية الى المنطقة .

« أن عودة المخربين الى جنوبي لبنان ، أو تأخير عودتهم ، لا تحددها حقيقة تواجد جنود القبعات الزرق ، بل قوة رادعة مستعدة لاحباط أية محاولة تسلل مسلح الى المنطقة ، والبديل الوحيد لجيش الدفاع الاسرائيلي كقوة رادعة ، هو وحدات معززة من جيش لبنان تعمل بقيادة

قادة القوات اللبنانية الموجودة حاليا في المنطقة ، الا أن قيادة الجيش اللبناني غير قادرة ، في هذه المرحلة ، على تخصيص قوة رادعة جديرة بأن تدفع بها الى جنوبي لبنان ،

«أن السلطة اللبنانية ، برئاسة الرئيس سركيس ، معنية جدا ببسط سيطرتها على منطقة الجنوب ، التي كانت حتى عملية جيش الدفاع الاسرائيلي ، منطقة خارج سلطة الحكومة اللبنانية وخاضعة لسلطة المنظمات الفلسطينية . لذا قررت السلطة اللبنانية دعوة جميع موظفي الدولة في منطقة الجنوب للعودة الى اعمالهم ، وكلفت محافظ المنطقة العمل على احياء مؤسسات الحكومة والخدمات العامة .

« وللسلطة اللبنانية أسباب أخرى تجبرها على الاسراع في عملية اعادة الامور الى طبيعتها وارسال الجيش الــى الجنوب: يشكل الاف المهجرين من منطقة الجنوب ، الذين يسكنون موقتا في منطقة صيدا وضواحي بيروت ، مصدر غليان خطر ، يريد الجميع ــ باستثناء م.ت.ف التخلص منه بسرعة . لقد استولى الاف المهجرين على البيوت الخاصة من خلال الصدام مع أصحابها ، وسيطروا على مبان عامة وعلى منشآت المدينة الرياضية في بيروت ، والامر يلزم قوات الردع السورية المنتشرة في المدينة الرياضية في بيروت ، والامر يلزم قوات الردع السورية المنتشرة في

تلك المناطق بالتدخل لفرض النظام .

« وفي المقابل تقوم التنظيمات الفلسطينية واليسارية ، بتجنيد الشباب من بين المهجرين ، في صفوغها للتسلل تحت غطائهم والعودة الى الجنوب ، وادت عملية الجيش الاسرائيلي ، وبروز الفرصة النادرة للسلطة اللبنانية لبسط سيطرتها على منطقة الجنوب ، الى طرح مسألة استمرار تواجد المنظمات الفلسطينية في لبنان بشكل حاد ، فانضم بعد عملية جيش الدفاع الاسرائيلي ، الى أعضاء الجبهة اللبنانية ( المسيحية ) السذين يطالبون بشده بطرد المخربين من لبنان ، زعماء شيعيون ( طائفة الاكثرية في الجنوب ) ، رؤساء التكتل الدرزي ، وشخصيات من المسلمين السنيين ، « فللمره الاولى يجتمع ١٧ من اعضاء البرلمان الشيعيين من كتل

مختلفة ويوقعون بيانا يتهم المخربين ( بالكوارث الكبيرة التي حلت بالدولة ) ونشر التجمع الدرزي ، برئاسة الزعيم الديني شيخ العقل محمد أبو شقرا، بيانا مشابها .

« وازاء بروز ظاهرة العداء لـ م،ت،ف، بين الجمهور اللبناني يحيب المخربون بانهم لا يعترفون بسيادة لبنانية غير سيادة الحركة الوطنية ( اطراف اليسار والشيوعيين ) وحظي تصريح للدكتور حبش بهذا المعنى بتأييد عرفات وادى الى زيادة العداء لـ م،ت،ف، بين الشيعب اللبناني ، وادى الى ردود فعل غاضبة من جانب سوريا التي علاقاتها باليسار اللبناني ليست حسنة على الاطلاق ،

« كان جنوبي لبنان ما يشبه صمام نشاط المنظمات الفلسطينية في قاعدتها الاخيرة في العالم العربي ، والان بعد ان اغلق هذا الصمام ، يخشى قادة الجبهة اللبنانية من انفجار الوضع مجددا في بيروت : غبالنسبة اليهم ما لم يصف وجود م،ت،ف، في جميع اجزاء لبنان ، فان

خطر تفكك الدولة او تقسيمها سيبقى ماثلا ، وهذا في نظرهم اسوا من احتلال القوات السورية للبنان » .

يتحدث زئيف يافت (هآرتس ٧٨/٤/٧) عن عمليات النهب التي حدثت في منطقة الجنوب بعد اجتياح الجيش الاسرائيلي ، ويروي شهادات حية عن أعمال نهب قام بها جنود وضباط اسرائيليون ، وخصوصا رجال الكتائب في المنطقة ، الذين كانت مهمتهم الوحيدة تقريبا نهب البيوت وقتل الابرياء ، ويذكر يافت انه سبق للجيش الاسرائيلي ان نهب بيوتا مصرية في حرب ٧٣ ، لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية منعت نشر هذه الاخبار . ويتسول :

« لم تصب بيوت قرية القنطرة في القتال ــ الا ان كل من يتجول فيها يستطيع ان يرى آثار النهب والتخريب الذي تعرضت له كل بيوت القرية . وقد لاقت جميع القرى في جنوبي لبنان ، والتي هجرها سكانها ،

مصيرا مشابها .

« لا تزال شعارات الدعاية التي تدعو الى الانضمام الى غتح معلقة على حيطان بيوت كثيرة في قرية القنطرة ، التي هجرها سكانها الشيعة مع بدء عمليات جيش الدفاع الاسرائيلي في جنوبي لبنان ، ووجدوا لهم ملجأ في صور وبيروت .

" أصيبت هذه القرية ، التي تقع الى جانب طريق المطلة \_ عديسة \_ صور ، اصابات بسيطة فقط أثناء المعارك . في القريتين المحاذيتين \_ الطيبة ، وهي الاقرب من الحدود الاسرائيلية ، وغندورية التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات الى الغرب من القنطرة باتجاه صور \_ عملت قيادات م.ت.ف. واليسار فأصيبت القريتان اصابات كبيرة اثناء القتال . وتم قصف الكثير من البيوت وتفجيرها . والغندورية هدمت كليا تقريبا .

« يوجد في القنطرة نحو عشرين دكانا تشكل مركزا تجاريا وخدمات صغيرة ، لقد خلعت أبواب جميع الدكاكين ونهبت محتوياتها ، والمحتويات التي صعب نقلها كالبرادات الكهربائية — التجارية الثقيلة ( والتي كانت جديدة بالنظر الى طلاء الكروم الخارجي ) تم تدميرها بوحشية ، وتم تدمير الممتلكات عديمة القيمة ، فمثلا بعد افراغ الدكاكين من محتوياتها اقتلعت الواجهات الخشبية والخزائن من اماكنها وتم تحطيمها واتلاغها .

« لم يكن نهب البيوت الله اتقانا . ينبغي ان نذكر ان بيوت القرية لم تكن مأهولة . ترك القرية عدد غير قليل من السكان خالا السنتين الاخيرتين ، بعد ان تصرف المخربون في القرية كأملاك لهم ، وبعد ان لاقي سكانها مر العيش على أيديهم . فأولئك الذين هجروا قريتهم اخذوا معهم جميع حاجياتهم ، ولم يجد السارقون في تلك البيوت شيئا غبقيت دون ان تتضرر . أما البيوت الباتية دون استثناء ، ومن بينها بيوت فخمة تدل على البحبوحة الاقتصادية لاصحابها ، هجم اللصوص واغرغوها من كل محتوياتها وتركوا خلفهم دمارا تاما .

« فحتى الابواب والحنفيات ومواسير المياه اقتلعت من الماكنها وسرقت . يبدو وكأن اعصارا هائلا عصف بالمنطقة وترك خلفه هناء تالما .

اما ما لم يسرق فقد تم تفجيره او تحطيمه ، وفي القرية بركة كبيرة لياه الامطار تأتي اليها قطعان الغنم والبقر التابعة للسكان لكي تشرب . لم يستثن اللصوص مواشي القرية أيضا ، لم تفرغ الطيبة ، كباقي القرى ، من سكانها فحسب ، بل وفرغت من كل ما هو حى .

« تدل تجارب الجيوش في العالم على انه لا يمكن منع أعمال النهب الذي اثناء القتال في مناطق مأهولة . يرتبط حجم اعمال النهب والتخريب الذي ينجم عن ذلك بانضباط القوات وتثقيفها . لقد رافقت اعمال النهب جميع حروب اسرائيل . فحتى في حرب التحرير نهبت يافا ، مثلها كمثل مدن عربية اخرى ، حتى جدرانها . صحيح انه حدثت فضائح في الاماكن القليلة التي احتلها العرب لكن هذا لا يعزينا في الواقع .

«هذا حصل أيضا في حملة سيناء ، في حرب الايام الستة وفي حرب يوم الغفران . وفي هذه الحرب الاخيرة كان المتضرر الاساسي جيش الدغاع الاسرائيلي نفسه ، غبسبب ظروف الحياة البائسة في القرى المصرية على الضفة الغربية في مصر ، لم يجد الجنود تقريبا أيسة حاجيات ذات قيمة ، وفي المقابل سرق الجنود معدات شخصية للراش ، بطانيات ، ملابس ، غيارات داخلية ، وبدلات للبس للرسلت الى البلاد بواسطة الجسر الجوي الاميركي ، وكانت هذه المعدات بقيمة ملايين الليرات وذات الجسر الجوي الاميركي ، وكانت هذه المعدات بقيمة ملايين الليرات وذات

نوعية ممتازة وموضبة بصورة جيدة .

« تم توزيع المعدات على عشرات الالاف من الجنود في الضفة الغربية – المصرية دون تسجيل ، وخلال اشهر طويلة . حتى الثامن والعشرين من شباط (غبراير) ١٩٧٤ ، موعد الانسحاب من الضفة الغربية [للقناة] ، كانت باصات ايغد ، التي تنقل الجنود من الضفة الغربية لقضاء الاجازة في البلاد ، محملة حتى الاعياء بهذه الحاجيات ، ولشدة العجب لم تقم الشرطة العسكرية حواجز للمراقبة على الطرق لمنع موجة السرقات ، كان التفتيش يجري فقط في مطار اللد حيث تم تفتيش الجنود العائدين لقضاء اجازتهم في البلاد من مطار غايد .

« لقد منع في السابق النشر عن أعمال النهب في وسائط الاعلام . وهذا المنع لا يتطبق بالطبع على الصحف الاجنبية ، بينما أدى منع النشر عنها في البلاد الى الحيلولة دون عرض صورة حقيقية للمشكلة . وأدت الدعايات التي انتشرت بين الشعب عن أعمال النهب ـ التي كان بعضها بعيدا عن الواقع ـ الى زيادة أبعاد الوباء .

« واجه جيش الدفاع الاسرائيلي مرة اخرى مشكلة النهب مع بدء العمليات القتالية في جنوبي لبنان . في بداية القتال اعطي الجنود أوامر شمفوية بالامتناع عن النهب . وفي السابع عشر من اذار ، بعد بدء العملية بثلاثة أيام نشر قائد المنطقة الشمالية ( امرا قتاليا رقم 1 ) لم يتطرق فيه حتى ذلك الوقت لموضوع النهب . وفي العشرين من اذار فقط نشرت ( مذكرة خاصة للقائد ) جاء فيها :

( لقد شدد جيش الدفاع الاسرائيلي دائما وابدا على طهارة القيم .
 انك بهذا مأمور بالالتزام بالقواعد التالية :

١ ــ النهب ــ يمنع النهب منعا باتا ، وخصوصا السلاح والذخيرة .
 ٢ ــ ينبغي مراقبة حمولات الجنود قبل مغادرتهم المنطقة .

٣ \_ يوقف الجندي الذي تضبط في حوزته غنائم ويقدم الى المحاكمة، ٤ \_ يطلب منكم بهذا جمع وتسليم الغنائم للوحدات التي تعنى

إ \_ يطلب ملكم بهدا ج
 بذلك والموجودة في المنطقة .

« لم يصدر هذا الامر ، وأمر الاستعانة بالشرطة العسكرية للقدوم الى المنطقة للقيام بأعمال الدورية في القرى واقامة حواجز التفتيش ، الا

بعد ان ظهر الحجم الكبير لاعمال النهب في المنطقة . « وقد انغمس في اعمال النهب في جنوبي لبنان جهتان – جنود

الكتائب ورجال جيش الدفاع الاسرائيلي وخصوصاً من هم في الخدمة . ان المعلومات المتعلقة بأعمال رجال الكتائب كثيرة وتعطي صورة دقيقة لاعمال النهب التي قاموا بها .

« تحرك البنود المسيحيون ، الذين لم يكن لهم دور في المعارك ، خلف القوة الاسرائيلية المهاجمة التي طهرت القرى التي أبدت مقاومة للقوة المهاجمة . وفي الوقت الذي كانت القوة الاسرائيلية تستمسر فيه بالتقدم داخل القرى المحتلة ، دخل الجنود المسيحيون فقتلوا ونهبوا . وقد اكد كبار قادة القوة المسيحية بأن رجالهم اجتاحوا القرى وسلبوا كل ما تصله ايديهم .

« كما ان جنود الكتائب ، الذين تحدثت معهم ، لم ينكروا ذلك . فقد بدا الامر لهم طبيعيا ومقبولا . لقد عانى سكان الجيوب المسيحية طيلة سنين من المخربين الذين وضعوا قواعدهم في القرى الشيعية في المنطقة . والان حل يوم الانتقام والمحاسبة . ووفقا للعقلية التي لم تتغير طيلة مئات

السنين على المهزوم أن يدمع الثمن الكامل .

« وذكر لي ضابط مظلات برتبة نقيب انه كاد يطلق النار على مجموعة من رجال الكتائب سرقت ودمرت ممتلكات في قرية عيناتا القريبة من بنت جبيل . واخيرا طرد اللصوص من المنطقة ، ولكنه كان على علم بأنه ما ان يستمر في طريقه حتى يعود اللصوص الى المكان ويواصلون عملهم دونما ان عيام .

« ويذكر لي ضابط شرطة كبير من لواء تل أبيب ، والذي يخدم في الاحتياط كضابط أرتباط مع الامم المتحدة ، بأنه صعق من أعمال النهب التي قام بها مسلحو الكتائب وانه التقى بسكان قرية قريبة من بلدة تبنين ( التي استسلمت لقواتنا دون قتال والتي لم يهرب سكانها منها ) يسيرون على الاقدام باتجاه تبنين ، بعد أن هربوا خوفا من اللصوص الموارنة ، لم يكن في مقدور الضابط مساعدتهم .

« وذكر لي موظف الوكالة اليهودية ، الذي يخدم في الاحتياط كضابط صيانة ، بأنه شهد مشادة بالايدي بين جماعتين من اللصوص الموارنة في بنت جبيل ، بعد أن نشب نقاش بينهما حول من سيحظى بالغنائم التي سلبت من احدى البنايات الفخمة في المنطقة ، وشاهد أيضا قطعانا من البقر سرقت من القرى المهجورة ونقلت الى القرى المارونية .

« ويتحدث السكان القليلون ، الذين هم غالبا من المسنين ، والذين بقوا في قراهم المهجورة ، عن غطائع اعمال رجال الكتائب ، فحتى لو كان من المكن التشكك في احاديثهم غالحقيقة هي أن قراهم المرغت كليا والممتلكات التي لم تسلب دمرت نهائيا ، وهؤلاء الشيوخ — دون استثناء — كالوا المديح لجنود جيش الدفاع الاسرائيلي بشكل مبالغ فيه وذلك على ما يبدو بسبب التمسك بالتقاليد القديمة بكيل المديح للحاكم ،

« لشدة الاسف كان هناك عدد غير قليل من الجنود الاسرائيليين الذين اشتركوا في اعمال السلب . كما اعلن ذلك رئيس الاركان ، الذي قرر القضاء على مؤامرة السكوت عن هذا الامر ، للحيلولة دون موجة مسن الشائعات السيئة اخذت تنتشر في اوساط الجمهور المدني واخدت تتزايد بما يفوق ما حصل في الواقع ، اعلن رئيس الاركان للجمهور عن فتح ١٥ ملفا ضد جنود متهمين بالسلب .

« وذكر تترير اكثر دقة ، نشره الناطق بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي ، فتحت بناء عليه ٢٦ قضية تضم ٦٨ متهما بالسلب اعتقل منهم ٣٤ متهما . وقد صدرت حتى الان عن المحاكم العسكرية احكام بحق خبسة جنود . كما وصدرت احكام أخرى بحق سبعة أخرين ، صدرت عن محاكم عسكرية فورية أقيمت بالقرب من حواجز الشرطة العسكرية التي ضبطت غيها الغنائم بحوزة الجنود .

« جرت أعمال السلب في المنطقة بعد ان غادرتها قوات الاقتحام وتقدمت نحو اهداغها ، لم يمارس رجالها السلب باستثناء تلك الحالات التي توقفت غيها القوات لتنظيم صفوغها في احدى القرى ، حيث قام بعض الجنود بأخذ بعض الحاجيات كانت على الغالب راديوات ترانزستور سمعت من اثنين من جنود الدبابات قصة مشابهة عن اجهزة ترانزستور أخذت الى الدبابات ، في الوحدات المختارة التي يشكل معظم رجالها أبناء الكيبوتسات ، وفي الوحدات المشكلة من طلاب المدارس الدينية لم تحدث تقريبا أية عملية سلب ،

«بدأت عمليات السلب عندما تقدمت خلف القوات المقتحمة قوات التطهير . ذكر لي ضابط في سلاح المظللات انه سمع على شبكات الاتصال تقارير من قادة يبدون قلقهم من موجة اعمال السلب ، طلب غرض النظام على قوات الخدمة . كان اثنان من الصحافيين اعضاء في هيئة تحرير احدى الصحف المسائية في جنوبي لبنان كجنديين احتياطيين ، وقد شهدا اعمال السلب ولكنهما لم يكتبا عن ذلك لان تواجدهما في المنطقة كان بصفتهما جنودا . وقد اخبرا رؤساء التحرير في صحيفتهم بما رأياه ، صور مصور التلفزيون الاسرائيلي عمليات سلب لجنود اسرائيليين ، وعندما سئل عن عدم بث تلك الصور على شاشمة التلفزيون اجاب بأن تلك الصور منع بنها .

« ذكر لي سائق صهريج ماء ، وهو جندي احتياطي جرح في حرب الايام الستة وما زال يعمل في وظيفته هذه كمتطوع ، انه صعق عندما راى سيارة مدنية مجندة جرى تحميلها بأجهزة تلفزيون كثيرة وبالمفروشات وذكر

لي جندي في سلاح المشاة ، جرح جراحا طفيفة وتم اخلاؤه الى الخلف ، انه رأى عشرات السيارات العسكرية محملة بالغنائم . وقد غضب هذا الجندي لرؤية سيارات قادة كبار ينقل سائقوها بها مفروشات مخمة . ذكر لي جنديان آخران ان سائق شاحنة تموين عرض على عدد من الجنود في وحدتهما (لم ير الجنديان ذلك بأنفسهما) سلسلة ذهبية وزنها كيلوغرامين وجدها بعد أن كسر خزنة في أحد البيوت الفخمة في قريمهم

« لا شك في ان سيطرة القادة على رجالهم في المنطقة هو السبب الاساسي الذي منسع اعمال السلب ، غفي الحالات التي نظر غيها القادة الى هذا الموضوع بأنه ذو اهمية عليا لم تحدث اعمال سلب . فهنسلا عندما توقفت كتيبة مدفعية على بعد بضعة كيلومترات من صور ، كانت بالقرب من القوة غيلا كبيرة . عاد بعض الجنود الذين هربوا لزيارة الفيلا ليقصوا على زملائهم بأنهم وجدوا فيها أربعة أجهزة تلفزيون ، مفروشات ليقصوا على زملائهم بأنهم وجدوا فيها أربعة الجنود — ثلاثة دراجات ثمينة ، وعلى الاخص — وهو ما اعجب به الجنود — ثلاثة دراجات ثمينة . كان نائب قائد كتيبة المدفعية شخص متدين شدد في المحافظة على الفيلا ومنع الجنود منعا باتا من الاقتراب منها ، وهكذا لم يسرق شيء من محتويات الفيلا طيلة الفترة التي رابطت غيها هذه الكتيبة ، في تلك المنطقة .

« أدت التقارير الكثيرة التي وصلت الى القيادة العليا عن أعمال السلب التي يقوم بها جنود جيش الدفاع الاسرائيلي ، الى استدعاء الشرطة العسكرية باقاصة الشرطة العسكرية باقاصة الحواجز على حاور الخروج لتفتيش السيارات والسائقين . كذلك كلفت الشرطة العسكرية بالقيام بأعمال الدورية في المنطقة والقبض على من يقوم بالسلب . ولدى زيارة للمنطقة ، شاهدت أكثر من مرة دوريات للشرطة العسكرية — سيارتان عليهما جنود مسلحون — تتجولان في القسرى المهجورة . ولا زالت الاوامر بتفتيش جميع السيارات الخارجة من جنوبي البنان تنفذ حتى اليوم بمدى معقول من الدقة .

« ومع هذا ، لا شك في أن التأخير في استخدام الشرطة العسكرية في جنوبي لبنان قد فتح المجال أمام اعمال السلب ، فلو عملت الشرطة العسكرية منذ اليوم الاول للقتال لكان من المكن الحيلولة دون معظم اعمال السلب ، ودون ظهور قرى جنوبي لبنان على ما تبدو عليه اليوم ممرغة من كل محتوياتها ، لم يكن بالامكان الحصول على جواب واضح من الناطق بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي عن الموعد الدقيق الذي استخدمت فيه الشرطة العسكرية لاول مرة ، وقد قيل لي انه يجسري تحقيق في الموضوع ، وعلى أي حال غانه من الواضح أن الشرطة العسكرية قد استخدمت وقتا قصيرا ، ربما بضعة أيام ، بعد بدء العمليات القتالية .

« سمعت من رجال وحدة عملت لجمع الغنائم انه اكتشفت لدى اللبنانيين اعدادًا كبيرة من بنادق الصيد ، والتي رغب بها من قاموا بالسلب ، وقد وجدت الشرطة العسكرية جزءا من البنادق اثناء تفتيشها ،

وتم جمع تلك البنادق في قرية القليعة اللبنانية . وقد جمعت هناك ثلاثون بندقية صيد . وقد قال مقدم ، وصل الى المنطقة ، لقائد الوحدة بأنه حصل على موافقة لاستلام احدى بنادق الصيد ، قد اتضح فيما بعد ان الضابط لم يكن صادقا ، من المعروف للجنود ان الشرطة العسكرية قد فتحت تحقيقا في الامر ، لكنه من غير المعروف لهم ما الذي وصلت اليه نتائج التحقيق . وقد ذكر الناطق بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي بعد التحقيق ، انه لم يوجد اي ضابط متورط في اعمال السلب » .

وعن الانجاز السياسي لـ « عملية الليطاني » نسب عـوزي بنزيمان ( هآرتس ١٨/٤/١٢ ) تصريحا لمناحم بيغن : وقال بنزيمان :

« ادعى أمس رئيس الحكومة ، السيد مناحم بيغن ، في رده على الملاحظات التي ابداها عدد من أعضاء لجنة الخارجية والامن في الكنيست ، بان الأنجاز السياسي لعملية الليطاني في جنوبي لبنان محترم .

« لدى استعراضه للوضع السياسي في جلسة اللجنة ، قال السيد بيغن ان لكل عملية عسكرية هناك نتائج ايجابية اكثر أو اقل ، الا انه اجمالا كان مقتنعا بان عملية جيش الدفاع الاسرائيلي في جنوبي لبنان اعطت ثمارا سياسية كبيرة ، وشدد رئيس الحكومة على الحاجز بين المخربين وبين حدود اسرائيل الذي يفترض بقوات الامم ان تشغله ، وأشار الى ان قوات الامم المتحدة تفتح النار على المخربين لاول مرة ، وقال بانه يقدر ان قوات الامم المتحدة ستبذل بالفعل كل ما في وسعها لمنع تسلل المخربين الى المنطقة التي سيخليها جيش الدفاع الاسرائيلي ، كما ستقوم ، على حد رأيه ، بأحباط محاولات من جانب المخربين للعمل ضد اسرائيل ، ومع هذا لا يمكن معرفة الى متى تبقى هذه التسوية في حيز التنفيذ وكيف

وقال آبيغن اليضا بان هناك فرقا بين توجهات قادة قوات الاسم المتحدة في المنطقة وتلك التي يعكسها موقف السكرتير العام للامم المتحدة الدكتور فالدهايم . واشار السيد بيغن الى ان سرعة انسحاب جيش الدفاع الاسرائيلي ، وانتشار وحدات الامم المتحدة تجري من خلال تنسيق تام مع قادة القوات الدولية مع الاخذ بالاعتبار المكانياتهم في توزيع قواتهم . وأضاف بأنه في التسويات التي تتبلور بين اسرائيل وقوات الامم المتحدة ليست هناك اية معارضة من حانب دول عربية قريبة . . . ».

ويعرض زئيف شيف ، في مقال كتبه في ملحق هآرتس (٢٨/٤/١٤) ، الاجراءات التي سبقت اتخاذ القرار السياسي لـ « عملية الليطاني » ، مشيرا الى ان سياسة اسرائيل السابقة للعملية ، لم تكن في وارد اجتياح الجنوب ، ويعتبر العملية رد فعل غاضب على التقصير الذي حدث في عملية طريق الساحل ، ويتعرض شيف للملاسات السياسية التي رافقت العملية ، سواء اعلام واشنطن بها مسبقا ، أو لجهة تأثيرها في عملية المفاوضات مع مصر ، ويستخلص شيف ان « عملية الليطاني » انجزت المفاوضات مع مصر ، ويستخلص شيف ان « عملية الليطاني » انجزت نصف مهمتها ، ويستفظع الخسائر الكبيرة ، التي وقعت في صيفوف نصف مهمتها ، ويستفظع الخسائر الكبيرة ، التي وقعت في صيفوف الشعب الليناني مؤكدا ، عبر الاستشهاد ببيانات الناطق العسكري ، ان

هذه الخسائر كانت مقصودة وغير عفوية . وينتقد شيف بصورة عابرة المفاهيم التكتيكية التى اعتمدت في تنفيذ العملية ، وبشكل خاص مفهوم غور بعدم محاصرة الفدائيين تجنبا للخسائر ، مشيرا السي ان هذه الاساليب ستثير نقاشا طويلا في صفوف الجش الاسرائيلي . وببدأ شيف مقاله بعرض زمني للقرار السياسي على النحو التالي :

« قبل ظهر يوم السبت دق جرس الهاتف في الغرغة ٩٣٢ في عندق ريجنسي في نيويورك . ورمع السماعة العقيد اللان تهيلا ، السكرتيسر العسكري لوزير الدفاع . وكان على الجانب الاخسر من الخط مردخاي تسيبوري ، نائب وزير الدماع . وقد نقل خبرا سبئا عن المذبحة التي نفذها المخربون في باص على الطريق الساحلي في اسرائيل . ولم يكن العدد الدقيق للضحايا معرومًا بعد ، وكان الدخان لا يزال يتصاعد من مقايا الباص ، عندما سارع تسيبوري الى نقل النبأ ، لاول مرة الى عيزر وايزمن الذي كان يزور الولايات المتحدة . وكان من الواضح أن هـذه الكارثة هي أكبر عملية قام بها المخربون حتى الآن وأن التسلل نفذ رغم جميع المعلومات السابقة والتدابير التي اتخذت ، وكان من الواضـــح لوايزمن وتسيبوري أن وزير الدفاع يجب أن يعدود الى البلد . وكان البرنامج النسابق هو انتظار وايزمن لبيفن رئيس الحكومة في الولايات المتحدة ، وموشيه دايان وزير الخارجية ، ولم يكن وايزمن رأضيا كثيرا عن هذا البرنامج ، خاصة وانه كان قد التقى بالرئيس كارتر ، وقبل ان يتضح نهائيا ان بيفن سيؤجل سفره ، لم يكن لديه شك في ان مكانه في هذا الوقت يجب ان يكون في اسرائيل . وابلغه تسيبوري ، أنه قد تحدد في ذلك المساء اجتماع في منزل رئيس الحكومة لمناقشة عملية المخربين ورد اسرائيل عليها . وتم الاتفاق على مواصلة تبليغ وايزمن بالتطورات

« كان القرار المهم الاول الذي اغضى الى عملية ( الليطاني ) ، واحتلال معظم أراضي جنوبي لبنان ، قد اتخذ في جلسة لم يحضرها وزير الدغاع . وتلقى وايزمن تقارير متواصلة وعامة ، ولكن المؤرخين سيجدون انه بسبب سفره الى الولايات المتحدة ، لم تسمع في الحقيقة وجهة نظر وزير الدغاع قبل اتخاذ قرار عملية الليطاني » .

« ولست اقصد القول ان وايزمن عارض العملية ، ففي اليسوم التالي ، بعد الظهر ، عاد الى اسرائيل ، ولو كان يعارض القرار ، لوضع كل ثقله من أجل تغييرات هنا وهناك ، وكان لديه الوقت الكافي لكي يفعل ذلك .

« ويذكر اصدقاء وايزمن ، انه خلال وجوده في غندقه في نيويورك ، بعد ان علم بالمنبحة ، ادلى برد واحد . قال وايزمن ، ما كنت سأحرك ساكنا في هذه اللحظة . غقد كان رئيس الحكومة مزمعا على السفر للاجتماع بالرئيس كارتر ، وغقط بعد عودته ، حيث يكون المخربون غير مستعدين لذلك ، عندها نوجه ضربة وقائية .

« لم تسر الامور على هذا النحو ، ولكن من المهم ان نتعرض لذلك

عندما نناقش مدى المفاجأة التي انطوت عليها عملية الجيش الاسرائيلي وبأية سرعة نسي الرأي العام العالمي مذبحة « فتح » ضد ركاب الباص وقبل صعوده طائرة ال عال في نيويورك ، اهتم وايزمن بمعرفة ما تقرر ازاء حجم العملية العسكرية ، وكخبير ومصدر ثقة بالشؤون العسكرية ، ادرك وايزمن بالطبع ، ان المنطق العسكري يقتضي ، اذا كان المسراد أحراز مكسب مهم ، الوصول حتى الليطاني ، وعندما وصل وايزمن الى مكتب رئيس الحكومة في القدس ، تبين ان المقصود هو عملية واسعة ، ولكن الاهداف التي كان من المفروض الاستيلاء عليها بعيدة عن الليطاني .

«كان لوايزمن داغع القلق ، ليس فقط من المذبحة وتسلل المخربين . فهنذ أشهر كان لوزير الدفاع سببه وجيه للتباهي ، بأنه رغم جهيسع التعقيدات استطاع المحافظة على الهدوء على امتداد الحدود مع لبنان . وعاد المسيحيون وعرضوا عليه وعلى رجاله مقترحات مغرية . ابتداء من وجود دائم للجيش الاسرائيلي في مناطق الجيوب ، أو في فتصح لاند ، والسماح لرجالهم بالاستيلاء على مناطق من أجل الربط بين الجيوب ، وشق طريق بين الجيب الصغير في علما الشعب والناقورة ، وقد رفضت جهيع هذه المقترحات ، حتى ان الرائد شدياق طرح سؤالا مستغربا سواء كان جادا أو هازلا ، حول ما أذا كانت غوش ايمونيم تفكر في الاسستيطان في جنوبي لبنان ، وادرك وايزمن ان خطوة واحدة غير حذرة تكفي لاشسعال المنطقة بأسرها ، وكان راضيا عن نجاحه في حصر جميسع الاشتباكات وخنقها خلال أيلول (سبتمبر) الماضي ،

« واستطاع وايزمن جعل منطقة الحدود تستقر على نار هادئة . وخرق ذلك ، اذا جاز التعبير ، نشاطات تضمنت قيام المسيحيين بدوريات معينة في بعض القرى الشيعية — التي تبدي ميلا للتعاون ، لم يسرغب وايزمن في عمليات عسكرية كبيرة ، وغضل عمليات هادئة في الحسرب ضد الخربين ، وقال مرة في احد توجيهاته « بالامكان اقتلاع جنوبي لبنسان بأسره بسهولة ، ولكنني اغضل عمليات صغيرة ، هذه هي السياسة ، وماذا سيحدث بعد ذلك ؟ من الصعب ان نعرف » ، ولذا ، غان عملية مثل عملية « الليطاني » ، كانت في نظره ، منذ تولي منصبه ، تخالف هسدنه السياسة التي حددها لجنوبي لبنان ،

« وجد وايزمن في الاركان العامة شريكا كاملا في هذه السياسة ، وهو الجنرال مردخاي غور ، الذي ينهي هذه الايام ولايته ، . . ويبدو لي ان غور كأن اكثر تطرفا في هذا الشأن ، وكان أكثر تقيدا من وايرزمن في تقديم المساعدات للمسيحيين خلال معركة أيلول من العام الماضي ، وكان غور يشك دائما وابدا في ان رغبة المسيحيين هي توسيع عملياته—م العسكرية في جنوبي لبنان ، وأنهم يريدون أشعال صدام بين الجيشين الاسرائيلي والسوري ، وكان يكرر أمامهم دائما ان اسرائيل التسرمت بالمحافظة على سلامة الجيوب المسيحية فقط .

وعندما طرد المسيحيون من قرية مارون الراس الشسيعية (التي احتلوها قبل ذلك ) ، وبعد ان اتضح ان قوات الصاعقة تحصنت في قرية

بنت جبيل المجاورة ، وان هذه القوات ساعدت كما يبدو بالدمعية المخربين انذين هاجموا مارون الراس ، وجه الوزير اريك شارون ومقربيه انتقادات حادة لتدهور الوضع الامنى على امتداد الحدود مع لبنان ، ولكن غور رفض ذلك رفضاً مطلقاً . وكانت نظريته : أن أموراً كَهذه حدثت في السابق . غرجال الصاعقة انتشروا في الماضي على المتداد الحدود مع أسرائيل كما

« وبكلمات اخرى ، من يستعرض مفهوم سياسة الامن الخاصـة بجنوبي لبنان ، لن يخطىء اذا استنتج أن السيطرة على جنوبي لبنال والاستجابة للمسيحيين في الجيوب لم تتفق وهذا المفهوم . ما الذي ادى

« لا يمكن القول ان الوضع على امتداد الحدود مع لبنان هو الذي ادى الى قرار تنفيذ عملية « الليطاني » . هاذا كانت هناك مضايقات على امتداد هذه الحدود ، غانها انحصرت خلال الاشهر الاخيرة بين المخربين والمسيحيين غقط . ومنذ شبهر تشرين الثاني ( نوغمبر ) من العام الماضي لم يكن الجيش الاسرائيلي يتدخل مباشرة في الاشتباكات ، واستمع المسؤولون عن الامن ببرود تقريبا ، الى مزاعم المسيحيين حول التعزيزات والاسلحة الوغيرة التي يتلقاها المخربون في جنوبي لبنان . ولم يكن هناك دلائل على أن المخربين يحاولون في المدة الاخيرة أرسال متسللين عبر هذه الحدود ، وكانت هناك ثقة في أن الجهاز الدفاعي الذي أقيم هناك ، يشكل وسيلة وقاية جيدة للغاية ، وكان من الواضح أن اسرائيل مستعدة لمايشة الواقع في جنوبي لبنان ، شرط الا يحدث أي تدهور يعرض وجود الجيوب للخطر . لذلك لا شك في ان تغيير السياسة ، الذي ادى الى قرار احتلال جنوبي لبنان ، نابع مما حدث على الطريق الساحلي .

« رغم اننا أعتدنا على سفك الدماء والضحايا ، كانت المذبحة في الباص صدمة عنيفة . وحكومة بيفن ، التي احاطت بانجاز اتها في كل مجال علامات استفهام كبرى ، لم يكن في مقدورها عدم الرد بصورة عنيفة على عمل استفزازي بهذه الشدة . وامكان قيام اسرائيل بتحقيق ما سعى اليه الخربون من هذه العملية - جر اسرائيل الى القيام بعملية واسعة ، لكي تعرض المفاوضات السلمية مع مصر للخطر \_ هذا الامكان طفي عليــة الغضب ، وشعور الانتقام والرغبة في القيام بعمل ما يؤلم المخربين اكثـر من الماضي . ومما لا شك فيه أن الأحساس بالفشل بالنسبة الى قضيية

الباص والتسلل من البحر ، لعبا دورا في [اتخاذ] القرار . « وبغض النظر عن كيفية عرض تضية المذبحة على الطـــريق الساحلي ، كان من الواضح ، انها كانت غشيلا خطرا جدا ، غمن يقبل الجواب المبتذل انه من المستحيل اغلاق الشاطىء بأحكام ، يكسون على استعداد ليقبل كل غشل سلفا . كان هذا غشلا تنظيميا في اتخاذ القرارات اكثر من أي شيء اخر ، حيث « ترجمت » المعلومات الأستخبارية بصورة عير صحيحة ، وبدلا من أن تتم حراسة السواحل بصورة معينة كان التنفيذ مختلفا ، ولم يكن هناك تدقيق في كل شيء كما ينبغي ، وبقى الساحل قابلا

للاختراق ، رغم جميع السفن التي كانت في حوزة سلاح البحسرية -زوارق حاملة للصواريخ بأنواعها ... وغواصات ، طائرات . واتضح انه منذ تسلل المخربون عبر البحر الى مندق « ساموي » وشاطىء « مارينا » في تل ابيب ، لم يتم تنظيم حراسة غعلية على سواحل البلد . كها أن الاستطلاع والدوريات لم تكن كاغية ، أو لم تكن منظمة كما يجب . وتحرك المخربون في اسرائيل وكأنها بلدهم طوال ساعة كالملة ، كما ان أجهزة الاتصال اللاسلكي لم تعمل كما يجب ، ولم تستدع القوات الملائمة الى المعركة . غرجال الشَّرطة الذين كانت مهمتهم تنظيم حركة المرور ، هم الذين منعوا المخربين من الوصول الى تل ابيب ، وحتى اليوم ، وبعد مرور شهر على الحادثة ، لم يحدث أي تغيير غعلى في الأمور الجوهرية .

« وبحجم الفشل كان ايضًا حجم الغضب ، وكان رد عنيف جدا وحده كفيلا بالتسبب بنسيانه . ونظرا الى ان مكافحة المخربين بالاساليب التطورة ، أي مطاردة القادة الذين يرسلون القتلة ، كانت قد تلاشيت وبهتت خلال السنوات الاخيرة ، كان من الطبيعي ان يلجأ صانعو القرار الى الدبابة والطائرة والمدغع المتحرك .

« اخرجت من الادراج خطط عملياتية قديمة ، وككل رئاسة أركان تحترم نفسها ، وللجيش الإسرائيلي ايضا عدة عشرات من الخطط العملياتية ، لكل واحدة منها اسم شيفرة ، وتغطى كل مكان في أراضي العدو ، وكل احتمال تقريبا يتراءى للمخططين . كان بالامكان ، بالطبع ، الاكتفاء بعملية جوية شديدة وكبيرة ضد قواعد انطلاق مجموعات المخربين التي نزلت على شاطىء البلد ، وقواعد اخرى لوحدات فتح البحرية ، وعرَّفت المخابرات من شهادات المخربين اللذين بقيا على قيد الحياة ، المكان الذي انطلقوا منه ، والذي كان شمالي الليطاني . وتقرر عصدم الاكتفاء بعملية جوية ، ينجم عنها بصورة عامة اصابات بين المدنيين ، حتى وان كان الطيارون يصوبون بصورة دقيقة جدا ، ووقف المتداولون -رئيس الحكومة مناحم بيغن ، ونائبه يغنيل يدين ، ووزير الخارجية موشيه دايان ، ووزير المالية سمحا ارليخ ، ووزير الزراعة اربئيل شمارون ، ومردخاى تسيبوري نائب وزير الدفاع ، ورئيس هيئة الاركان مردخاي غور ، أمام خطتين شاملتين للعملية : عملية كبيرة للغاية وأخرى صغيرة للفاية . وتم اختيار الاخيرة . وفي كلا الحالتين كان المقصود عملية موسعة لإنها امتدت على مساغة ١١٨ كلم \_ الامر الذي اقتضى منذ البداية قوات كبيرة بالمقارنة مع عدد الاهداف التي تقرر الاستيلاء عليها . وكان الاغتراض ، الا تستمر العملية وقتا طُّويلا .

« أن عملية بهذا الحجم لا يمكن ان تبدأ على الفور . ولما كان المقصود بهذا الحجم الكبير ، كان لا بد من وقت لحشد القوات ، ونقلها الى المنطقة من قطاعات مختلفة ، وتعبئة رجال الاحتياط في مهام معينة . وبسبب مساحة الجبهة العريضة كان من الواضح انه لا بد من الدخول من عدة الماكن . وتقرر منذ البداية ان ينفذ الاختراق في اربعة أماكن . وكل رتل يحتاج الى قوة مدمعية كبيرة . وكانت المنطقة الجبلية تقتضى تعبئة

قوات كبيرة من سلاح الهندسة . وفي هذه الاثناء وصل عيزر وأيزمن من الولايات المتحدة . وكان لا يزال أمامه متسع كبير من الوقت للنظر بدقة في الخطط العملياتية والتعليمات ، قبل أول موعد تحدد لبدء العملية .

« لم يتم التنفيذ في ساعة « الصفر » الأولى ، على السرغم من ان الجيش الاسرائيلي استطاع تركيز قواته ، وكان السبب في ذلك الطقس المعاصف ، وقد غطت الغيوم المنخفضة السماء في شمالي البلاد ، وهطلت الامطار في جنوبي لبنان ، وكانت الرؤية سيئة ، ومن لم يرغب في التخلي عن المساعدة الجوية المكثفة في عملية عسكرية كبيرة في منطقة كهذه ، كان عليه تأجيل ساعة « الصفر » ، وبالفعل أجلت الى ليلة ما بين يوم الثلاثاء والاربعاء ، وفي هذه الاثناء حدثت عدة أمور لا بد من توجيه الانتباه لها

عندما نحلل الاستعدادات لعملية « الليطاني » وخلفيتها .

عندما تحلل الاستعدادات المهيد من الدين الاسرائيلي أحد العناصر «خلال هذه الحقبة الزمنية فقد الجيش الاسرائيلي أحد العناصر المهمة في كل عملية عسكرية — المفاجأة ، صحيح انه بالامكان القول انه فور تنفيذ المذبحة على الطريق الساحلي ، كان في مقدور المخربين الافتراض ان الجيش الاسرائيلي لن يسكت على هذه المذبحة ، ففي هذه الحالات يختفي كبار القادة من منازلهم ويخلون القواعد التي انطلق منها القتلة لتنفيذ ان عددا من القادة غادر القواعد القريبة من الحدود بعد عملية الباص ، ومع ذلك ، من الصعب الافتراض ان الاف المخربين في جنوبي لبنان ، الذين نحدث عنهم الجيش الاسرائيلي في وسائله الاعلامية منذ زمن بعيد ، سيخلون المنطقة على الفور ، لقد أصبحت فتح خلال السنوات الاخيرة تتخذ طابعا عسكريا بصورة متزايدة ، وليس من السهل ، ان يغادر المنطقة على المون اذن ، وبكلمات اخرى ، لو ان عملية الجيش الاسرائيلي نفذت بعد العملية [الباص] على الفور وليس بعد ثلاثة أيام ، بالامكان الافتراض ان قوات الجيش الاسرائيلي كانت ستصطدم بعدد اكبر بالامكان المغتربين وتوقع فيهم الاصابات ،

« ولكن لامور لم تسر على هذا النحو . ومما لا شك غيه ان حشد قوة اسرائيلية كبيرة الحجم من وراء الحدود . حتى وان كان المخربون في مواقعهم الامامية لم يروا ما كان يجري ، غأنهم رأوا ذلك بالتأكيد من نقاط الاستكشاف التابعة للجيش السوري . غفي هذه الحالة لا يمكن الاغتراض ان هذه [ النقاط ] لم تسارع الى تحذير منظمات المخربين من الشر الذي يتربص بها . وبالفعل فقد الجيش الاسرائيلي [عنصر] المفاجأة في عملية « الليطاني » . وقادته يعترفون بذلك . واذا بقي أي شيء كعنصر مفاجأة في فهو حجم العملية وشدتها . ولكن هذا لا يغير كثيرا ، لان من استطاع من المخربين الهرب فقد فعل ذلك بالتأكيد . وأما الذين بقوا في المنطقة ، فعلوا ذلك ، لانهم تلقوا تعليمات بالبقاء . ولولا ذلك ، لضربنا في جنوبي لبنان على بطن طرية تماما . والعجيب في الامر انه بعد العملية واصل الناطق بأسم الجيش الاسرائيلي يقول ( في ٢٨/٣/٣٣ ) مع بدء عملية الجيش الاسرائيلي ، قدر عدد المخربين في جنوبي لبنان بنحو ٢٠٠٠ . وأذا كان

الامر كذلك استطاع ٧٪ منهم الفرار نتيجة فقدان المفاجأة وأساليب العملية حيث كان العنصر البارز فيها اعادة المخربين الى الوراء ، وخصوصا بالنيران ، وليس التصفية بواسطة التطويق ، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ، فمن الواضح ان فقدان المفاجأة لم يخدم الهرب فحسب ، أو القضاء على وثائق مهمة وما شابه ذلك ، ولكن عدوا ذكيا يقوم في هذه الحالات بمزيد من الاستعدادات ، فمثلا ، زيادة الالفام والعوائق ، ولا اعلم الى أي مدى استغل المخربون الايام الثلاثة التي سبقت العملية ، لهذا الغرض ولكننا نتذكر جميعا تصريح رئيس هيئة الاركان ، ان جـــزءا كبيرا من اصابات الجيش الاسرائيلي في هذه العملية كان بسبب الالغام .

«ان ما تبقى من وقت حتى بدء العملية استغل ايضا لاستعدادات سياسية ، غوزير الدغاع عيزر وايزمن لم يكتف بتبليغ العملية المنتظرة ليتسحاق رابين ، رئيس حكومة اسرائيل ورئيس الاركان السابق ، غمما لا شك غيه انه كان هناك اخرون اشتركوا في السر ، وليسوا جميعالم اسرائيليين ، غفي حال عملية كبيرة كهذه ، يمثل السؤال دائما ، حول ضرورة اطلاع الولايات المتحدة عليها سلفا ، ومتى يتم هذا التبليغ بالضبط وماذا سيكون مضمونه ، بالطبع كان بالامكان تجاهل الامر ، كما تم في الماضي في عدد من المرات ، ولكن في حال تعقد الامور ، عندها يصبح من الماضي في عدد من المرات ، ولكن في حال تعقد الامور ، عندها يصبح من الصعب التقدم بطلبات أو شكاوى لواشنطن ، وهذه المرة ، كان ثمسة احتمال للتورط في التعقيدات ، ولم يتوقف الامر عند حد ان عمليا ، الليطاني » هي اجتياح كبير لاراضي دولة اخرى ، بل وايضا كان هناك خطر تورط الجيش السوري في الاشتباكات معنا ، بكل ما كان سينجم عن

ذلك من ناحية دولية ، وتكتلات عالمية .

« لاشك اذن في ان واشنطن كانت تعلم بالامر قبل بدء العملية ، ولو انها لم تكثيف عن ذلك بنفسها . ولا أعلم ما قيل لمثليهم [للاميركيين] بالضبط ، ولكن بالتأكيد لم يقل لهم أن الجيش الاسرائيلي ينوي الوصول في مرحلة ثانية الى نهر الليطاني . واذا كنا سنصدق حكومة اسرائيل ، لم يكن هذا هو الهدف منذ البداية . والا لرغع الاميركيون صوت الصراخ والضغوط غورا لمنع العملية . ومن المعتقد آيضا انه لم يجر كلام مفهوم حول النية لاقامة « شريط الامن » على امتداد الحدود ، بل تم التلميح لهم بالاهداف الاساسية التي يريد الجيش الاسرائيلي معالجتها ، مثل الخيام ، وبنت جبيل ، وراس البياضة . واستطاع الاميركيون الاستنتاج ، ان هذه عملية على جبهة وأسعة ، ولكن في عمق ضئيل نسبيا ؟ - ٨ كلم تقريبا . كان الدبلوماسيون الاميركيون راضين ، ولكن رجالهم العسكريين اعربوا عن الدهشة . فمن الناحية العسكرية ، هكذا قدروا ، ليس للعملية في هذه المنطقة أية أهمية غعلية ، أذا لم يتم الوصول حتى الليطاني . ووزارة الخارجية في واشنطن لم تغرض الفيتو على عملية الجيش الاسرائيلي ، ولكن تبليغها المسبق بالعملية منحها وقتا كاغيا لاعداد مشروع قرار لنقل قوات دولية الى جنوبي لبنان ، وللمرة الاولى منذ بدء الحرب الاهلية في هذه الدولة .

« كانت « عملية الليطاني » اكبر عملية عسكرية قام بها الجيش

الاسرائيلي منذ حرب يوم الغفرآن ، وكانت أيضا اول عملية منذ بدء المحادثات السلمية المباشرة مع مصر ، ومعنى ذلك ، انه للمرة الاولى واجه مخططو العملية سؤالا ليس بسيطا : كيف سترد مصر ، ليس من الناحية العسكرية ، على عملية واسعة ضد دولة عربية ، وباستثناء الولايات المتحدة ، لا ترى اسرائيل من واجبها التشاور مع أية دولــة اخرى حول عملية عسكرية او اشراك الاخرين بسرها . الا ان العنصر المصرى ، اتخذ للمرة الاولى ، طابعا آخر ، فعملية كهذه كان من شائها وضع مصر في موقف حرج ، ولكن التبليغ المسبق كان سيضعهم في موقف لا يقل حرجا أيضا . فعملية واسعة كهذه ، حتى وان جاءت في اعقاب مذبحة وحشية ضد الاسرائيليين ، كانت ستقضى على ما تبقى من محادثات السلام ، وهذا بالضبط ما أراده المخربون الذين أرسلوا رجالهم اليي الطريق الساحلي ، وهذه المسألة لم تخف على رئيس الحكومة ، ووزير الدغاع ووزير الخارجية ، وكثيرا ما أرتبكوا قبل اصدار الامر الى الجيش الاسرائيلي لعبور الحدود .

« آذا كان ثمة تنبه انيط بالنواحي السياسية المذكورة ، غان صانعي القرارات اهملوا ، كما في حالات كثيرة في الماضي ، كل ما يتعلق بالاعلام اهمالا واضحا ، وحقا من الصعب أن نشرح للعالم حيث شاشات التلفزيون مليئة بصور اللاجئين اللبنانيين ، ولكن هذه المرة كان ثمة وقت كاف لاعداد العملية الاعلامية ، بأصالة ، ويبدو انه جرى الاعتماد على الانطباع الذي احدثته المذبحة ضد ركاب الباص ، غلم يجتمع المسؤولون عن الاعلام ولم يتشاوروا قبل العملية . والسبب : أن أحدا لم يكترث لابلاغهم بالتأهب لكون الجيش الاسرائيلي على وشك البدء بعملية واسعة ، ستنجم عنها مشكلات اعلامية حساسة وانه في موقع العملية

حوالي ١٠٠ قرية لبنانية مأهولة ٠٠٠ « وحتى لو كان القائمون على شؤون الاعلام في اسرائيل نوابغ ، لما تمكنوا من انقاذ الوضع ، والسبب في ذلك ، ببساطة ، ان المرتبة المقررة في الحكومة والجيش الاسرائيلي على السواء لا توليهم أية أهمية .

« وفي الساعات الاخيرة فقط قبل بدء العملية ، زود الناطق العسكري بالخبر ، وجرى اتصالات من عدة عواصم عربية مع مكتب الناطق المسكري تستفسر عن صحة المعلومات الواردة من لبنان بأن قوة كبيرة من الجيش آلاسرائيلي اجتاحت لبنان ، بيد أن الناطق العسكري بقي صامتا حتى منتصف الليل ، غهذه كانت التعليمات ، وعندما وجهت اسئلة الى مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية حول العملية ، كان الجواب اجمالا: أن المسؤول عن هذا الامر هو الجيش الاسرائيلي .

« الا ان الناطق العسكري لم يعتبر نفسه ، وبحق ، ناطقا اعلاميا باسم الدولة . أن هذه ليست مهمته ، ولا يجب أيضا القاء هذه المهمة عليه. لقد أدركنا مرة أخرى انه لا يجب ترك مهمة الاعلام القومي في أيدي الجنرالات ، ولكننا اكتشفنا ايضا أن عبر حرب يوم الففران قد نسيت في

مجال الاعلام ، لقد غلفها الغبار ، وكأنها لم تكن ، وكما حدث سنة ١٩٧٣ عندما غشل الاعلام ، غانــه من الاسمل على المرتبة السياسية القـاء المسؤولية على الاخرين .

« في المرحلة الثانية من العملية ، بدأت تتدفق مواد اعلامية وافرة من مكتب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ، وفي الوقت ذاته بدأت تثقل عليه طلبات للقيام بنزهات وجولات في المنطقة الجديدة التي احتلها الجيش الاسرائيلي . وقد وقع شعب اسرائيل في نشوة على غرار ما بعد حرب الايام الستة تقريبا . وطلب مركز الاعلام هو أيضا من الناطق باسم الجيش بالسماح برحلات منظمة ، الا أن الكارثة التي قتل فيها أربعة من جنود الجيش الاسرائيلي واسر المخربون واحداً ، هي وحدها التي وضعت حدا لهذا العبث .

« كتب الكثير عن الخطوات العسكرية لعملية « الليطاني » ولا حاجة الى تكرار تفاصيل العملية ، وفي تحليل يأتي بعد وقوع الحدث ، من الجدير تأكيد مسألة واحدة ، تتكرر مرة تلو الأخرى : كثرة القتاسي المدنيين ، غفى البداية تحدثت اسرائيل عن ارقام صغيرة من القتلسى المدنيين ، وبعد ذلك لم تعد تتطرق للامر ، وتتحدث مصادر استخبارات غربية ، لا يمكن الشك في مصداقيتها ، عن اكثر من الف قتيل من المدنيين في جنوبي لبنان ومن القصف شمالي الليطاني . ويتحدث الصليب الاحمر عن ٦٠ قرية أصيبت بصورة او بأخرى في الجنوب . والمهم في الامر أن من بين القرى التي اصيبت ، هناك قرى مثل تبنين ، حيث قيل عنها ان الجيش الاسرائيلي مسيطر عليها دون معارك ، بعد أن رفع مخاتيرها

« كيف نشأ هذا العدد الكبير من القتلى المدنيين ؟ يبرز هذا العدد بصورة خاصة عندما نقارنه مع عدد المخربين الذين قتلوا ( التقدير هو ٠٠٤) . وهذا أمر مزعج لان المقصود مواطنين لبنانيين ، فرض المخربون انفسهم عليهم في معظم الحالات ، بحسب شهادة الناطق باسم الجيش الاسرائيلي نفسه . ومعظم المصابين لم يكونوا من السكان الفلسطينيين ،

الذين يأتي من بينهم المخربون والقتلة . « من الواضح ان سبب هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين نابع من اسلوب العملية الذي انتهجه الجيش الاسرائيلي . وفي احدى النشرات الاعلامية التي يوزعها الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ( ٧٨/٣/٣١ ) شرح مفصل لهذا الموضوع ، تقول هذه الوثيقة ، كان احد الاعتبارين اللذين استرشد بهما الجيش الاسرائيلي في تنفيذ العملية هو : ( تنفيذ المهمة بحد ادنى من الخسائر لقواتنا ، فقد سبق كل حركة وتقدم لقواتنا قصف مدفعي تمهيدي ، وقصف جوي وبحري . وكان من الواضح ان هذا القصف سوف يسبب عناء للسكان المدنيين في جنوبي لبنان ويمنح مهلة للمخربين للهرب . وقد درسنا هذه المنطقة بعودتنا الى الماضي . وغكرنا بعناء أهلنا . فالدمار والاضرار التي لحقت بمستوطناتنا في الشمال طوال السنوات الاخيرة \_ كانت نتيجة مباشرة للتعاون ، ولو القسري ،

لمواطني جنوبي لبنان مع المخربين . وغكرنا بعدد الخسائر الكبير الذي نجم عن عملية المخربين الاخيرة في الطريق الساحلي . غشعب اسرائيل تحمل خسائر غادحة خلال الايام الاخيرة . وقررنا تنفيذ العملية بقصف تمهيدي مسبق على امتداد الجبهة بأسرها ، من أجل تقليص خسائرنا حتى الحد الادنى ) . وقيل في مكان اخر من هذه الوثيقة : « من الواضح اليصوم لدي جميع مواطني لبنان ، انهم اذا كانوا يرغبون العيش بسلام وأمان ، كما كانوا يعيشون في حدودنا الشمالية سنوات عديده ، عليهم اخد المبادرة بأيديهم وطرد المخربين من بلدهم ، وعندها غقط يتوقف العناء » . وان من يقرا هذا الكلام وياحذه على علاته ، يخرج باستنتاج ، ان مقتل هدا يقرا هذا الكلام وياحذه على علاته ، يخرج باستنتاج ، ان مقتل هدا العدد الكبير من المدنيين لم يكن صدفة . لقد اخذ الجيش الاسرائيلي كل شيء في الحسبان ، بما في ذلك العناء الذي سيلحق بالمدنيين ، وان القصف التمهيدي سيؤدي الى هروب المخربين ، وادى قرار تقليص خسائرنا الى الحد الادنى الى قرار بالامتناع عن الانقضاض ، وتمكين المخربين من الهرب ، و « الانقضاض » بالنيران على المنطقة وعلى الذين

مرروا عدم الهرب. « كما ذكرنا ، ان معظم القتلى من المدنيين هم من اللبنانيين ، ولكن « كما ذكرنا ، ان معظم القتلى من المدنيين هم من اللبنانيين ، ولكن عندما طرحت مسألة شبيهة بالنسبة الى احتلال صور والرشيدية الماهولتين بأكثرية فلسطينية ، تقرر عدم انتهاج اسلوب القصف التمهيدي وعدم احتلال هذه الاماكن . وبقي هذا القرار ساريا ، حتى عندما هرب جزء كبير من سكان هذه الاماكن . ومن اجل تمكين المخربين واخرين من الهرب ، لم يقر احتلال اهم جسر على الليطاني – جسر القاسمية على طريق صور – صيدا .

مريى سور - ينظف نهائيا « والنتيجة انه تم احراز نصف المهمة ، فجنوبي لبنان لم ينظف نهائيا من المخربين ، والامم المتحدة التي تسلمت منا المنطقة ستجد صعوبة في المحافظة عليها من المخربين ، وسيكون من السهل على المتسللين التسلل الي الجنوب عن طريق « جيب » صور الرشيدية ، وحتى قبل الانسحاب شمرنا بذلك ، عندما وقع جنود اسرائيليون في هذا القطاع في أيدي المخربين ، كما حدث بالقرب من راس العين ،

« من المؤكد انه سيدور في الجيش الاسرائيلي ولوقت طويل نقاش ، حول اسلوب العملية التي قيل غيها للجنود عدم الانقضاض على المخربين وتمكينهم من الفرار ، سيما من الناحية العسكرية والتثقيفية والمعنوية . ومقابل زعم رئيس الاركان انه كلما كنا نحاصر في الماضي العدو ، زاد مقاتلوه قتالهم وتصلبهم ، ستثار بالتأكيد نمساذج كثيرة مخالفة ، فهسن الناحية العسكرية اصاب الجنرال غور بقوله ( ان العبرة من هذه الحرب هو انه من المفضل عدم الاعتماد على عبرها ) . او كما قال قائد سلاح الجو ، اللواء دافيد عبري لرجاله : ( حصلت القوات البرية على خدمة مهتازة ، لاننا لم نكن منصرفين الى مهام قتالية أخرى . ففي الحرب الفعلية لا تستطيع القوات البرية التبتع بمثل هذه الخدمة الواسعة والسخية ) . « لا يزال من البكر اجراء التقويم الشامل ، لان العملية لم تنتسه

بعد . غالجيش الاسرائيلي لا يزال موجودا في الاراضي اللبنانية والامم المتحدة لم تنته من تمركزها بعد . ومن المحتمل أن تنفذ الامم المتحدة مهمتها كما نتوقع منها ، خلافا لجميع الحالات الماضية ، أي ستمنع المخربين من العودة مع وحداتهم الى المنطقة وعدم تمكينهم من اقامة قواعدهم من جديد . ونستطيع عندها أن نعتبر ذلك انجازا . ففي مثل هذه الحالسة ستتغير الظروف حقا في جنوبي لبنان كما ستستطيع الحكومة اللبنانية استخدام المنطقة كنقطة انطلاق لاستعادة سيادتها . ولكن اذا لم يتكل المتخدام المنطقة كنقطة انطلاق لاستعادة سيادتها . ولكن اذا لم يتكل ذلك بالنجاح ، سنجد انفسنا في وضع اكثر تعقيدا في الجنوب ، حيث تفصل بيننا وبين المخربين وحدات فرنسية وغيرها . ففي هذه اللحظة يتعاون الجيش الاسرائيلي مع الامم المتحدة اكثر من أي وقت مضى ، ولكنه بدأ الان يتخذ تدابير احترازية . ويجري كلام حول استمرار انسحاب بدأ الان يتخذ تدابير احترازية . ويجري كلام حول استمرار انسحاب الجيش الاسرائيلي ينوي القيام بدوريات في المستقبل في نقاط رئيسية على امتداد الحدود في الاراضي اللبنانية » .

مدود في الراسي المسيد الليطاني - فشل سياسي » كتب مئير الهيدان وتحت عنوان « عملية الليطاني - فشل سياسي » كتب مئير

في داغار ( ٢٤/٤/٧٨) ما يلي : « في النقاش الذي يدور في هذه الايام غوق صفحات الصحف في ما

اذا كانت عملية الليطاني قد نجحت وحققت اهدافها \_ يمكن أن نتحدث لماحة العملية اذا حكمنا عليها باعتبارها عملية انتقامية فقط . .

« غير أن مشكلتنا تطرح بالنسبة ألى مائدة العملية سياسيا ، ذلك أن الحكومة أرادت أن تحقق بواسطتها مكاسب سياسية استراتيجية وقال الناطقون باسم الحكومة أن عملية الليطاني ليست عملية انتقامية ، وأن أسرائيل قامت بالعملية في جنوبي لبنان لاقتلاع المخربين من هناك ، لاقامة ترتيب جديد في تلك المنطقة .

« ويبدو أن الحكومة وقعت في هذا المجال في شبكة حسابات خاطئة

الما قوة سياسية ، بالاضافة الى قوة عسكرية ، لكي يكون في مقدورنا الاحتفاظ بالمنطقة فترة طويلة ورغم معارضة عناصر اخرى لها مكانتها وقوتها في تلك المنطقة ، وإما مرشح موثوق ، من بين الاطراف المعنية بالامر ، مستعد للتوصل الى اتفاقية على اساس الواقع الجديد الذي الوجده الجيش الاسرائيلي في المنطقة ، وفي الواقع ، لا يتوفر لاسرائيل لا هذا ولا ذاك ، فبالنسبة الى القوة السياسية لا يوجد ما نقوله أبدا ، وحتى الحكومة لا تراودها اوهام في هذا الشأن ، وقد أعلن رئيس الحكومة نفسه ، في الايام الاولى من العملية ، انه اعتمد على الامم المتحدة ، وبالنسبة الى الطرف الثاني الذي يجب التوصل معه الى اتفاق حول وضع قائم جديد — وسمعنا الناطقين باسم الحكومة يقولون — ان سوريا هي العنوان لمفاوضات حول تسوية في جنوبي لبنان ، غانني اقول انه ليسس المام اسرائيل من تعتمد عليه — غلا سوريا ، ولا الامم المتحدة ستضمنان تسوية في جنوبي لبنان وفق شروط اسرائيل ، أي : تسوية منع عصودة تسوية في جنوبي لبنان وفق شروط اسرائيل ، أي : تسوية منع عصودة

المخربين الى الاماكن التي ابعدوا عنها . والامم المتحدة بطبيعتها لا تستطيع ان تضمن هذا وللسوريين مصلحة في أن يعود المخربون اليي النطقية . . .

« . . . وبمرور الايام يمكن حتى ان يؤدي تواجد الامم المتحدة الى تصعيب الاتصال بين الجيش الاسرائيلي وبين وحدات الكتائب في جنوبي لبنان ، أكثر منه بالنسبة الى حركة المخربين في داخل المناطق وخارجها .

« ويبدو انا اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع السوريين بشأن عدم عودة المخربين الى الجنوب ، غلن يكون هناك من يقف في طريق الاخيرين [أي المخربين] من العودة الى قواعدهم عاجلا أو آجلا ، وفي الظاهر هناك اساس للتفاهم مع السوريين : سواء على اساس تأييدهم « لاتفاقية شتورا » . . . او لان وضعا واقعيا نشأ بين اسرائيل وفي الفترة التي امتدت حتى عملية الليطاني ، وهو ترتيب منع المخربون بمتتضاه بضغط سوري ، من استخدام تواعدهم في الجنوب للقيام بعمليات هجوميــة ضد أسرائيل . ولكن الظروف تغيرت الان ، ولا يبدو اليوم أن هناك احتمالا لتفاهم مع السوريين على اساس الوضع الجديد في جنوبي لبنان . وينبغى ان نذكر ان شبكة العلاقات بين سوريا وبين المخربين قد أعيد بناؤها منذ انتهاء الحرب الاهلية في لبنان ، ومعارضتهم المستركة لسياسة السادات السلمية قربتهم من بعضهم ، ولكن بدأ تقارب ايضا بينهم في المسائل المتعلقة بلبنان نفسه . ولم تعد سوريا و م.ت.ف. تقف كل منهما في مواجهة الاخرى على جانبي المتراس ، فالسوريون لا يتيدون حسركة المخربين ولا يمسون مركزهم ولا توتهم ، وذلك لان المخربين يشكلون الخصم المحلى الوحيد ذي الثقل الذي يقف في مواجهة معسكر المسيحيين ، الذى يزداد موة منذ عامين ٠٠

« وفي خلاصة الامر ، يجب ان نقول انه من الصعب ان نفهم كيف نقرر القيام بعملية عسكرية ذات ادعاءات سياسية دون ان يوضع في الحسبان في تقدير الموقف الاستخباري — اذا كان هذا قد تم عموماً تغييرات في موقف سوريا وامكانيات الامم المتحدة المحدودة ، ويخطر على البال ان مؤسسة (مستشار رئيس الحكومة لشؤون الاستخبارات ) هي مع كل هذا مؤسسة مهمة ومرغوب نيها ، تستطيع الحؤول دون وضع اعتبارات خاطئة ، وهذا ما حدث بقدر معرفتنا في القرار الخاص بعملية

جنوبي لبنان .

« وينبغي ان نضيف ايضا ان الهدف في حد ذاته — زعزعة ركيزة سوريا في لبنان — هو هدف مرغوب فيه ، سواء لتنفيذ حق اللبنانيين في استقلال قومي واحباط تحقيق فكرة سوريا الكبرى . وحذار ان ننسى ان هذه الفكرة ليست مقبولة لدى زعماء عرب ، مثل السادات ، وعلى ذلك ينبغي التقدم في تحقيق الهدف بطرق اكثر تطورا من عملية الليطاني » .

يناقش زئيف شيف ، في هارتس ( ٧٨/٦/١٢ ) ، قضية انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، والاحتمالات التي قد تنجم عن ذلك ، ومنها تمركز قوات الامم المتحدة ، على الحدود ، ومصير الجيوب المسيحية

في الجنوب ، وقدرة الامم المتحدة على منع تسلل الغدائيين، وموقف اسرائيل من الصدام بين الغدائيين والجيوب المسيحية ، ويتول شيف في مقاله :

« غدا سينهي الجيش الاسرائيلي انسحابه من جنوبي لبنان ، ولكن بهذا لن تنتهي المسكلات التي ستواجهها اسرائيل على هذه الحدود وخلفها، وفي الحقيقة ، ان عملية الليطاني خلقت وضعا جديدا في جنوبي لبنان \_ كما يقول مخطط العملية \_ ولكنها ادت الى مشكلات جديدة ، لا يمكن حتى الان معرفة الشكل الذي ستتخذه ، وعشية انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي لبنان ، فاننا نواجه بعض القضايا المعلقة ، ولمقتضى اهتمامنا قسمناها الى خمسة مجالات :

اسرائيل والجيوب:

« خلافا للمراحل السابقة لانسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبي البنان ، لن يسلم الجيش الاسرائيلي هذه المرة الحزام الاخير المجاور للحدود (والذي أطلق عليه اسم «حزام الامن ») الى قوات الامم المتحدة وحدها . فقبل دخول قوات الامم المتحدة الى هذه المنطقة ، سيسلم الجيش الاسرائيلي للقوات المسيحية ، بقيادة الرائدين حداد وشدياق ، مواقع رئيسية داخل حزام الامن ، وهذه ستمتد الى ما وراء الجبيين اللذين كانت تسيطر عليهما عشية عملية الليطاني ، وستسيطر على مواقع استحكامية مختلفة (مثلا ، في راس البياضة على شاطيء البحر شمالي الناقورة ) ، وستسيطر على بعض مفارق الطرق الرئيسية وتقوم بدوريات على امتداد الطرق في هذا الحزام ،

« عندما يخلي الجيش الاسرائيلي المنطقة ، من المغروض أن يسيطر المسيحيون في الحقيقة على حزام الامن ، غفي الماضي كان هناك جيبان مسيحيان ( بالاضاغة الى قرية علما الشعب في القطاع الاوسط ) ، ولكن بعد الانسحاب سينشأ امتداد على طول الحزام ، تمتد بين الجيبين المسيحيين ( مرجعيون وعين ابل ) مناطق قروية شيعية ، وهذه لا تتعاون مع جيرانها المسيحيين عن طيبة خاطر ، بيد ان الجيش الاسرائيلي يسمي

هذه المنطقة أيضا جيبا . « في جولة في أو اخر الاسبوع الماضي ، في حزام الامن ، كان بالامكان

شاهدة المواقع السيحية في المنطقة الجديدة وترغرف عليها الاعسلام اللبنانية بالارزة الخضراء ، ودخلت قوات مسيحيه الى مواقع آخرى لا يزال الجيس الاسرائيلي موجودا فيها ،

يران الجائز أنه لم يحدث تقدم ملحوظ في تنظيم صغونها [القوات المسيحيه] . ولكنها منحت فرصه جديدة ، ومن الناحيه العسكريه فهي متبركزه بصوره اغضل . ومشكلتها ليبت الاسلحة أو المعدات ، بسل الرجال . فالمهام التي اخدتها على عاتقها بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي ، ستفرض عليها نشر قواتها في شريحة رفيعة جدا . وهذه مشكلتها الصعبة ، أن محاولات حداد لاقامه جيش جنوبي لبنان ، قد باعت بالنقسل ، وبالاساس بسبب العلاقات العدائيه القائمه بين المسيحيين والشيعة .

اللبناني لدى قوات الامهم المتحدة ، وهسو ضابط برتبة عقيد ، واعتقل مع لبنانيين آخرين على حاجز رجال حداد ووضعوا في السجن . الجيوب ولا الاشراف على الجدار الطيب . هذا هو موقفهم الان . فهم على استعداد « للاعتراف » بقوات حداد ، ولكن شرط ان تكون جزءا من الجيش اللبناني . صحيح أن حداد وشدياق وبضع مئات من رجالهم يتلقون رواتبهم من الشمال ، ولكن شبكة العلاقات مع سركيس حساسة

هل يستجيبون لتعليمات قادة القوة اللبنانية التي ستنزل الى الجنوب ؟ كيف سيتصرفون عندما يتلقون أمرا من هيئة الأركان اللبنانية بتسليم قيادة قواتهم الى ضباط اخرين والاضطلاع بمهمة اخرى ، حتى وان كانت اكثر جسامة ؟ اذا ما حدث ذلك ، نسيكون نهاية القوة المسيحية في الجيوب . واذا ما رغضوا - سيعتبرون متمردين ، والامم المتحدة لا

« أن هذا الوضع يزداد تعقيدا بسبب العلاقات الحساسة بسين الشبيعة والمسيحيين . وما دام الجيش الاسرائيلي يرابط في الجنوب ، بسود بين الطرفين شبكة علاقات هادئة ، ولكن تسود تحت السطح نزاعات الانتقام والخصومة القديمة ، رغم أن الكثيرين من الشيعة لا يريدون عودة المخربين ، غانهم لا يريدون حكم المسيحيين .

« يقول قادة الامم المتحدة لرجالنا انه ليست في نيتهم السيطرة على

« بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي سيتضرر الشيعة ، بسبب النتص في المياه ، وربما سيطلبون مساعدة اسرائيل ويحصلون على المياه بالصهاريج ، وقد يلجاون الى الامم المتحدة في حزام الامن ويثقل اكثر

على السيحيين وكل ما سيترتب على ذلك .

اسرائيل والامم المتحدة: « حتى الان يسود تفاهم كامل بين اسرائيل وقيادة « يونيفيل » [قوات الامم المتحدة] ، أن جميع القوات في المنطقة تعمل بصورة عامة بقدر ما تستطيع ، مع ان ليس جميع الوحدات تظهر نفس الحماس في تنفيذ المهمة ، منع تسلل المخربين .

« ان اسرائيل ، تدرك انه يقع على الامانة العامة للامم المتحدة ضغط باصدار التعليمات الى اليونيفيل بعدم استخدام القوة السلحة ضد م٠٠٠٠ ولا نعرف كيف ستتطور الأمور في المستقبل ، وما اذا كانت قوات الامم

المتحدة ستعمل بالفعل ضد المخربين بنجاعة .

« انهم منزعجون عندنا ، من أن قيادة يونينيل ستوجه بعد الانسحاب ، جزءا كبيرا من القوة ( كتيبة غرنسية ، ايرانية ) نحو الحدود مع اسرائيل ، وكأن المخربين يتسللون من هذا الاتجاه ، واذا ما اخذنا في الحسبان انه بالكاد ان ٥٠ بالمئة من جنود هذه القوة هي « عملياتية » ، بسبب العدد الكبير منها الذي يقسوم بمهام لوجستيسة وخدمات ، فان امكاناتهم لوقف تسلل المخربين ليست جيدة .

« هذه هي المسكلة السهلة ، ولكن المسكلة الاكثر صعوبة وتعقيدا

« على الرغم من التغيير في أوضاعهم ، لا يسود السرور بين المسيحيين ، ويسعرون بالكابة ويخافون من المستقبل ، والكثيرون منهم لا يصدقون ، بان الجيش الاسرائيلي ينوي الانسحاب حقا في ١٣ حزيران . وهدا ما يسعر به ايضا الكثيرون من القرويين الشيعة ، الذين لا يريدون عوده المخربين ، ولكنهم غير سعيدين بالبقاء وحدهم مع المسيحيين

« ان الجيش الاسرائيلي ينوي المفادرة بالفعل ، وقام ضباط اسرائيليون بجمع زعماء القرى وقالوا لهم ، انه يترتب عليهم التصدي الان وحدهم للمشكلات ، اذا كانوا لا يريدون المخربين غمليهم تنظيم صفوغهم لهذا الغرض ، أن مصدر الخوف من المستقبل لدى المسيحيين هو الاغتراض انه بسبب التغيير الذي حدث في جنوبي لبنان لن تغي اسرائيل بالتزاماتها

للمحافظة على سلامتهم . « وللمرة الاولى ، يشعر فيها المسيحيون ان اسرائيل ، تبدو في نظرهم توية وشديدة ، مقيدة كثيرا من الناحية السياسية ، ويخشسى المسيحيون من عودة المخربين الى مهاجمتهم وتكون اسرائيل اكثر تقيداً في ردودها من أي وقت مضى ، بسبب قوات الامم المتحدة ، ويخشون من اقتراب السوريين الى الليطاني ، ومن تأثير سوريا على حكومة سركيس ، وفي مرحلة ثانية \_ يخشون قدوم وحدات لبنانية واقعة تحست النفوذ السوري ، تعمل على اغلاق الجدار الطيب دون أن يكون في مقدور اسرائيل الرد على ذلك بالفعل . والحقيقة هي ان اسرائيل لا تعتبر هذه المخاوف غير حقيقية ، وكذلك الصعوبات الموضوعية الناجمة عن حجم القوة

الجيوب والامم المتحدة:

قبل ان تتحقق هذه الاخطار الكبرى ، من المحتمل ان تنشأ عقدة اخرى ، قد يترتب على اسرائيل أن تسير فيها على حبل رفيع ، ويسود بين المسيحيين في الجيوب والامم المتحدة توتر شديد ، وأذا ما وقعت اشتباكات بين الطرفين ستكون اسرائيل في موقف حرج .

« يزعم المسيحيون أن مؤسسة الأمم المتحدة معادية منذ البداية ، وعلاقتهم بالامم المتحدة تتمثل على الطبيعة ، غالامم المتحدة تعتقد أن مهمتها تقتضي منها وضع جزء من قواتها في الجيوب ايضا '، وان لم تكن تتحدث عن نزع السلاح من المسيحيين ، كما طلبت الامم المتحدة تمركز قيادة الكتيبة النرويجية في الخيام ، التي احتلها الجيش الاسرائيلي وسلمها الى المسيحيين وطلبت ايضًا تمركز قيادة الكتيبة النيبالية في قلمة مرجعيون ، في قلب الجيب حيث يقيم حداد وقيادته .

« رفض حداد هذه المطالب ، مع ان هناك اسرائيليين يعتقدون انه اذا المامت الامم المتحدة في الخيام لن يعود اليها المخربون . ويتعامل حداد مع الامم المتحدة بتشدد . فعندما اكتشف ان النرويجيين يجرون اتصالات هاتفية مع قيادة المخربين في فتح لاند قام بتظاهرة قوية وحرك ١٢ دبابة نحو خيمة الوحدة النرويجية . ولم ينج من غضبة ضابط الاتصال

بيننا وبين الامم المتحدة قد تظهر في المستقبل ، اذا ما استأنف المخربون نشاطهم ، ولن يكون الوضع شبيها بذلك الذي كان سائدا في الماضي ، عندما كان الجيش الاسرائيلي يضرب المخربين الذين كانوا يقنون وراء ظهر الجيش اللبناني ، فهذه المرة ستعتبر الامم المتحدة ذلك مساسا بالمجال ، الذي حصلت فيه على تفويض بالحراسة والامن .

" (ان هذا الوضع حساس ومن شأنه ان يورطنا مع دول تشترك في اليونيفيل » مثل غرنسا التي ستتولى قواتها المسؤولية عن جزء من الحدود بين اسرائيل ولبنان ، ولهذا ستكون الردود على اعمال المخربين من جنوبي لبنان اكثر تعقيدا ، وستكون بالضرورة ذات طابع مختلف ، غهذه احدى القضايا المعلقة الاكثر حساسية ، التي سيتركها الجيش الاسرائيلي في جنوبي لبنان .

اسرائيل والمخربون:

« أن التقدير العام في اسرائيل هو أن هذه مسألة وقت غقط الى ان يعيد المخربون الى جنوبي لبنان ، عددا كبيرا من رجالهم ، حتى ان كبار قادة الامم المتحدة يعترغون ، بأن هذا مسار ربها يكون من المستحيل وقنه ، انهم قادرون على منع منظمات المخربين من اقامة بنيسة تحتية جديدة ، ولكن لن يكون بالامكان ، كما يبدو ، منع تسلل رجالهم ، ناهيك عن أن المخربين يستعينون برجال الحزب الاشتراكي اللبناني في القرى الشيعيسة .

« وثمة اغتراض ، ان غتح ستمتنع في المرحلة الاولى عن العمل ضد اسرائيل من جنوبي لبنان ، وستفضل التمركز ببطء ، دون اثارة غضب اسرائيل والامم المتحدة وربما السوريين ، ومن جهة اخرى ، غان رجال جبهة الرغض قد « يبرهنون » بنشاطهم ان عملية الليطاني لم تغير شيئا وان كل شيء سيعود الى ما كان عليه ( مع ذلك ، الجدير بالذكر ، انه قبل عملية الليطاني ساد هدوء لمدة شهرين على امتداد الحدود اللبنانية ) ،

« اذا كان بالامكان الافتراض ان المخربين سيظهرون الحذر نحو اسرائيل بعد الانسحاب ـ الا ان الامر لن يكون كذلك بالنسبة الـى المسيحيين ، ان قدوم قوات الامم المتحدة الى جنوبي لبنان سيغير من الناحية الجغرافية وضع الجيب الاوسط ( عين ابل ) وعلما الشعب ، حيث سيفصلون بين المسيحيين وبين قوة المخربين الاساسية ، ولكن الامر سيختلف بالنسبة الى الجيب الشمالي ، مرجعيون ، ففي هذا الجيب سيعود المسيحيون الى مواجهـة المخربين في قلعة الشقيف وجوارها ( حيث يرابط هناك اليوم قوة عراقية ) ، ويمكن الافتراض ان القتال سيتجدد وسيرد المسيحيون بكل قوتهم ، وستواجـه اسرائيل طبعا مسألة كيف ستتصرف .

اسرائيل والسوريون:

« كان من الواضع حتى بضعة اشهر انه ساد بين القيادة الاسرائيلية سباق حول مسألة السماج للسوريين بالنزول حتى نهر الليطاني والاقتراب من الحدود مع اسرائيل ، وربما أيضا السماح لهم بتمركز قوة ما في مدينة

صور . والحكمة من وراء هذه الفكرة هي ان السوريين سيملأون الفراغ شمالي الليطاني حيث يتمركز اليوم الكثيرون من المخربين وقوة عراقية أيضا . ولكن الاسد قال ، انه لا ينوي ان يفعل ما تتوقع منه اسرائيل . « هذه في الحقيقة الفكرة من وراء الرأى المعكوس في القيادة

« هذه في الحقيقة الفكره من وراء الراي المعكوس في القيادة الاسرائيلية ، ويقول اصحاب هذا الراي ، ان الاسد لا يكبح المخربين من أجل اسرائيل ، وانها من أجل مصلحة سورية آنية ، وان المصلحة السورية الاساسية هي مصلحة اسرائيلية في اساسها ، واليوم يستطيع السوريون معارضة تحرك المخربين ، ولكنهم غدا قد يؤيدون ذلك ، ويقول أصحاب هذا الراي ، ان وجهة النظر الاخرى قصيرة النظر ، ان سوريا تؤيد اتفاق القاهرة الذي يسمح بوجود المخربين في الجنوب ومزاولة نشاطهم من هذه المنطقة (في الوقت الملائم) ، ولكن المسألة الرئيسية هي الخطر السوري من هذه الحدود في المستقبل الابعد ، عندما يزداد حجم هذا الجيش ، وعندما يتوفر بديل للالوية الستة المرابطة في لبنان ، وفي حال شيام العرب بشن حرب ، سيكون للجيش السوري نقاط انطلاق اذا ما سمح له بالنزول الى الليطاني ، واذا ما دخلت وحداته الى جنوبي لبنان ، سيتوفر للمدفعية السورية مدى رماية حتى خليج حيفا ،

« ان هذا الراي اصبح اليوم أكثر قبولا من سابقه ، ولهذا اعيد استخدام اسلوب « الحط الاحمر » ازاء السوريين ، السؤال هو ، كيف سيتصرفون السوريون اذا ما طلبت منهم حكومه سركيس النزول اليم الليطاني وماذا ستفعل اسرائيل في وضع كهذا » ،

و حببت هارتس ( ١٣/٦/١٣ ) في المتتاحيتها تعليقا على انسحاب الجيش الاسرائيلي وما سيعقبه من تطورات ، ما يلي :

« لقد كان الانسحاب متوقعا ، منذ البداية ، في صورة العملية العسكرية التي سميت بعد حدوثها باسم « عملية الليطاني » . وكان القصد الاساسي هو احتلال منطقة أمنية بعرض نحو ١٠ كلم ، وتكبيد منظمات المخربين خسائر كبيرة قدر الامكان ، وتوحيد الجيوب المسيحية ، وابقاء المنطقة بعد جلاء الجيش الاسرائيلي في ايدي الجيش اللبناني — كحل أمثل — أو على الاقل ، في ايدي الميليشيات المسيحية التي سيعترف بها كجزء لا يتجزأ من الجيش اللبناني .

« لقد أضرت حالة الطقس بساعة الصغر لتنفيذ العملية ، وتمكنت اكثرية المخربين من الفرار ، ومع ذلك ، تمكنت القوات المهاجمة من تدمير أسس سيطرتهم ، ولا سبيل للافتراض بأنه سيكون بالامكان ترميمها بسرعة ، حتى اذا ازيل الوجود العسكري الاسرائيلي ،

« وبرزت « قوات يونيفيل » في مهمة « رب المنزل » . واليوم يجب ان نستغرب اغفال مخططي العملية هذا الاحتمال . وكما تقررت العملية العسكرية تحت وطأة التطرف الناجمة عن « سبت الدم » ، وهكذا أيضا تقرر بالسرعة نفسها ـ توسيع مدى الدخول ( في اعقاب عرض الاستسلام الطوعي لبلدة تبنين وبعض القرى المجاورة لها ) في اللحظة التي بدا ان مجلس الامن يوشك ان يتخذ قرارا بجلاء الجيش الاسرائيلي .

Am

وبسرعة مماثلة ، قررت الحكومة الانصياع لمجلس الامن ، صحيح ان التقدم حتى الليطاني ، قد انجز هزيمة المخربين ، ولكننا دفعنا لقاء هذا المكسب المهم ثمن خلق قضية لاجئين بذات الحجم من الضخامة ، وهو عمل تسبب لنا بضرر اعلامي كبير .

« لقد استجابت العملية لانتشار السخط العارم الذي تملكنا جميعا في اعقاب الكارثة الرهيبة يوم ذاك السبت بتاريخ ١١ اذار ، ومن ناحية اخرى غانها عرضت نموذجا لعملية عسكرية حجمتها اعتبارات سياسية لم يكن ممكنا مع مصر ، وفي ان السوريين حاذروا التدخل ، ولكننا تركنا قلعة الشقيف ( الواقعة وراء الليطاني ) في أيدي. قوات معادية ، وقد أدى الارتداع عن التسبب بضرر كبير من الضمائر في صفوف عرب غير مقاتلين ( وضرورة التقليل من خسائرنا ) الى عدم احتلال مدينة صور ومخيم اللاجئين في الرشيدية ،

«على الرغم من تصريح وزير الخارجية اللبناني ، لا يمكن معرفة ما اذا كان جيش لبناني سيدخل حقا الى جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي.وفي هذه اللحظة ، يوجد في المنطقة ، توازن غير مستقر من قوات الامم المتحدة ، والميليشيا المسيحية ، والمسلمين (الشيعة) الذين تدفقوا بكثرة الى قراهم ، والى جانبهم اقلية من المسيحيين من السكان المدنيين ـ ومجموعات من المخربين الذين لا يزالون بعيدين عن قوتهم التي كانت لهم قبل العملية الاسرائيلية ، ولكنهم يشكلون في الماكن معينة مشكلة

حتى في هذا الوقت .

سيحية ستطلب ، حتى في المرحلة القادمة ، الاعتماد على اسرائيل التي المسيحية ستطلب ، حتى في المرحلة القادمة ، الاعتماد على اسرائيل التي سيبقى الدخول اليها مفتوحا . ولكن وجود قوات الامم المتحدة من شأنه ان يعيق حركة الجيش الاسرائيلي في حال الهلح المخربون بزيادة تسللهم ، وان اتخاذ قرار في مجلس الامن ، على اساس مبادرة عربية — سوفياتية ، لم تستخدم الولايات المتحدة بشأنه حق النقض ، انما هو سابقة غير مرغوب غيها ، كما وان مسرحية قوات الامم المتحدة المحيطة باسرائيل في سيناء وهضبة الجولان ، والان ايضا في جنوبي لبنان — والتي تفصل بيننا وبين العرب — لا تتناسب مع منطلقاتنا الاساسية .

وبين العرب و مسلم الموافقة على رواية وزير الدفاع بأن عملية الليطاني قد « بالامكان الموافقة على رواية وزير الدفاع بأن عملية الليطاني قد خلقت ظروفا جديدة . وفي هذه اللحظة تتنفس مستوطناتنا الحدودية الشمالية الصعداء ، وما من شك في ان عرض قوتنا قد ترك اثسره على العرب . ولكن لحظة اجراء التقويم النهائي للعملية التي تنتهي اليوم ،

تأت بعد "